# الإجونية الفحلة الاجونية المخطة الاستعانية المحلقة المستدافي

نتیم دیمنین دندین **دکتور بکرزی عوض** 

التون سنة ٦٨٤ هجرية

الطبعة الأولى سنة ١٧٠٤ هـ ١٩٨٦ م

### 

« وقائوا كونوا هـودا أو نصـارى تهتـدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من الشركين »

صدق الله العظيم ( البقرة آيسه ١٣٥ ) 

#### الامستداء

الى كل نفس تواقة الى المعرفة • محبة للحق • راغبة فى ظهوره وعلو شائه • الى اهل اللجاجة والمكابرة الذين حكموا العاطفة دون العقل • وغلبوا الهوى على الحق • وورثوا عن اسلافهم سوء الفكر وظلام المقل الى كل مسلم ليستبشر ويدرك نعمة ربه عليه والى كل ضال او معرض ليدرك نفسه واهله قبل انقضاء الأجل • بعد ان تتكشف له جهالة المعتقد وفساد التركة التى ورثها • اهدى هذا العمل •

and the first of the second state of the second second second

# فينالك التحالين

الحمد لله رب العالمين · اللهم ياميسر الأسباب ومذلل الصعاب ومجرى السحاب · وهادى من تشاء الى الحق والصواب اهدنى لما اختلف فيه من الحق · انك على ما تشاء قدير وبالاجابة جدير ·

والصلاة والسلام على الرحمة المهداه والمنعمة المسداه والذي بعثه ربه مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باننه وسراجا منيرا وجعله حرزا للمتبعسين له العاملين بدعوته من النار وبدعوته مدات القلوب واستنارت العقسول وكشفت الغيوم وزالت الشبهات وحلت المعضسلات وجاحل الهل الزيف فأفحمهم وناقش الهل الكتاب فالزمهم فدان منهم من هداه الله بالاسلام وأعرض عن ذلك الأخسرون أعمالا والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا و (١) فقاوموا دعوته وحاربوا أمته وبدنوا كل جهد في القضاء عليها ولكن الله قيض لهذه الدعوة من يقوم بأمرها ومن يدرأ عنها بالسيف أو القيلم أو يجمع بينهمسا وحتى أصبح تاريست لاسلام زاخرا بجهود العلماء الأجلاء الذين استسهلوا الصعاب واستعنبوا العناب في النفس والنفيس والغالى والرخيص في سبيل الدفاع عسن الاسلام والذود عن حياضه فما ضعفت عزيمتهم وما لانت قناتهسم وماذلت رتابهم ولا خضعت لغير الله وانما الالزام الدائم للخصم ساعدهم على نلك مايلى و

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ١٠٤ ٠

١ - سلامة القرآن من التحريف وخصوصية هذه الأمة بشرف الاستناد

٢ ـ مطابقة نتائج التجريبيات مما انتهى الى مرحلة اليقين لبعض ماورد فى القرآن حيال ذلك وكذلك سلامته من التعارض أو التناقض مما لم يتوافر لغير المسلمين .

٣ – عدم امكانية الآخرين القامة الدليل القطعى على صدق دعواهم لفقدان السند واضطراب النص والتناقض البين بين النصوص مع بعضها بل بين النص الواحد اذا ورد ذكره في أكثر من انجيل كأن يتضمن زيادة أو نقصانا ٠

٤ ــ اتفاق الرسالة مع العقل والفطرة فكانت الى الاستجابة اقرب مع غيبة العامل المادى الذى يلعب مجراه في التاثير على النفس .

٥ ــ الثروه المباركة التى تركها الرسول صلى الله عليه وسلم والمميزة
 عن الترآن • والتى نقحها المخلصون ونتوما مما أضيف اليها وغيرنا وغيرنا لايستطيع أن يميز بين تول ربه ونبيه ورجل الدين عنده •

ومن مؤلاء العلماء الامام شهاب الدين القراق الذي عاش في القسرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادي وهو من اشد القرون في حياة المسلمين وحيث ان نصارى الغرب قد بذلوا كل جهد ممكن في تقويض دعائسم الشرق الاسلامي والاستيلاء عليه سالكين سبيلين •

السبيل الاول : سبيل السيف الذي بدا بالحروب الصليبية مع نهاية المترن الحادي عشر الميلادي وانتهى مع مطلع الترن الخامس عشر ٠

السبيل الثانى: سبيل الكلمة وذلك بطرح الأسئلة بغية التشكيك في امر الاسلام واظهار فضل النصرانية ولكن الله ميض لكلا الاتجامين من يمضى عليهما •

ففى المجال المسكرى كانت انتصارات الملك العادل وصلاح الديسن والملك الكامل وبعض ملوك السلاجقة ترد عادية النصرانية وتزعزع اركانهم •

وفى المجال الفكرى كانت الكتابات المتعددة فى الدفاع مما نشير اليه بعد ان شاء الله ومن هذه الكتابات كتابان للامام القرافي .

الأول بعنوان : الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة •

الثانى بعنوان : أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية .

وقد يسر الله لى اسباب تحقيق الكتاب الأول واساله تيسيرا لتحقيق الكتاب الثانى • وقد صدرت هذا الكتاب بمقدمة تضمنت بعض مظاهر الصراع بين النصارى والمسلمين منذ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نهاية القرن السابع الهجرى ــ الثالث عشر المسلادى ــ حيث لاتى القراف ربــه ( ٦٨٤ هــ ١٢٨٥ م ) وفي هذه المقدمة بيان لمن كان له قلب او التى السمع وهو شهيد •

فما زلنا ننشد حل تضايانا من الغرب ونطالب بدور اوربى فعال لحل مشكلاتنا كما طلب ذلك حكام الشام المسلمون وحكام الاندلس ضد اشتائهم وما زلنا نتخذهم حلفاء ضد اشتائنا كما اتخذ امراء الولايات الاندلسيسة حكام اوربا وكذلك بعض خلفاء بنى العباس فى الشرق ضد الأمويسين فى الأندلس ٠٠٠ النع مما كان سببا فى التضاء على الجميع وحق على كل منهم ان يقول د اكلت يوم أكل الثور الابيض ٠

كما اننى ضمنت المقدمة تعريفا موجزا بالامام القراق ٠

#### اصول هذا الكتاب

اعتمدت على مخطوطتين ونسخة مطبوعة ٠

النسخة الأولى: الراجع أنها كتبت بغير خط المؤلف لأن كاتبها تسد البتداما بقوله بعد البسملة • قال الشيخ العالم العلامة جامع اشتات الفضائل شهاب الدين أحمد بن ادريس القراف • • • •

ورةم هذه النسخة بدار الكتب ( ۱۷۹ ) عقائد تيمور · وقد ختمست الصفحة الاولى بخاتم مكتوب فيه ( وقف أحمد بن اسماعيل بن محمد تيمور بمصر ۱۳۲۰ هـ – ۱۹۶۳ م · وعدد صفحات هذه النسخة ( ۲۰۰ ) وعسدد سطور كل صفحة واحد وعشرون سطرا وكلمات الأسطر متفاوته بين ثمانى كلمات واثنتى عشرة كلمة · وهى بخط واضح وان كان النقط سساقطا فى بعض الأحيان · والدراية بالكتاب المقدس والقرآن الكريم تيسر القراءة لكثير

من النصوص · وفيها سقط لصحيفة واحدة في النهاية · وقد اشرت اليها بكلمة (تيموريه) وقد أضافت كثيرا وقومت اعوجاجا وصوبت تصحيفا ·

النسخة الثانية : مصورة وموجودة بدار الكتب تحت رةم ( ٣٥٤٣٦) دار • ومجموع صفحاتها ( ١٧٦) صحيفة وهي بخط واضح ايضا ولـم يشر الى مصدر التصوير • كما انها متفقة مع النسخة المطبوعة من حيث النظم ولم تضف كثيرا وانما ساعبت في التعرف على بعض الكلمات المطموسة •

النسخة الثالثة: نسخة مطبوعة على هامش كتاب الفارق بين المخلوق والخالق وهو من تأليف معبد الرحمن بك افندى الشهير ب (جه به والده والخالق مذا الكتاب حين طبعة بمطبعة الموسوعات بشارع باب الخلق مصر سنة ١٣٢٢ م و بكتابين جليلين و

الأول : كتاب الأجوبة الفاخرة للقرافى • وقد وجدت بالطبعة بعض الأخطاء اللغوية وبعض التصحيفات في النصوص الماخوذه عن القرآن والتورأة والانجيل فتم تداركها •

الثانى: كتاب الجواب الصحيح لن بدل دين السيح لابن تيميه ٠

وقد أخذ الكتاب الأول من الهامش حتى منتصف الصحيفة رقم ( ٢٦٥ ) وقد قمت بمطابقة النسخ وتخريج نصوص القرآن والاحاديث النبوية والتعريف ببعض المصطلحات الاسلامية وكذا المصطلحات الخاصة بالآخرين وراعيت ظروف الزمان والمكان والعقول حين التعليق على الكتاب .

وهذا الكتاب يدل على عمق ابخار القراق فيما عند القوم من خصائص وعلوم • كما أن الاشتغال بعلم أصول الفقه الاسلامي قد ساعد القرافي على الاستنباط والتفريع في كثير من المواطن • وطرح على القوم كثيرا من الاسئلة التي لم أقف عليها عند ابن حسزم أو الغزالي أو القرطبي أو أبي عبيده الخزرجي • فله فضل السبق في كثير من المواطن التي رد فيها على أسئلتهم أو الاسئلة التي طرحها عليهم •

ing seminantanggan di kacamatan Seminan kecamatan di kacamatan d وقد خرجت كل نص ذكره من كتب الآخرين أو اشار اليه كما أننى اضفتها الى اجابته حين الاضطرار في الهامش ليقف القارى، على النصوص دون الرجوع الى ذات الكتب درا للمشقة وليكون القول مقرونا بالدليل وكان القراف رحمه الله يشير الى كثير من الأحكام بالمنى وكذلك الحوادث والمعجزات عند الآخرين مما حملنى جهدا بالغا في تاييد قوله بالنص و

وقد وجدت بعض البشارات التى تضمنت اسم ( محمد ـ احمد ) عليه الصلاة والسلام وان كانت قلة غلم اتمكن من تخريجها وهى لا تتجاوز خمسة نصوص تقريبا لأن الاسم الشريف لا وجود له بهذا التعبير في النسخة البابلية المطبوعة الآن وكذلك النسخة السامرية ( الخاصة بالتوراة ) · مع ان القرآن قد صرح بذلك قال تعالى ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون غضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ) (١) · ·

كما صرح بأن المسيح عليه السلام ذكر لأتباعه اسم (أحمد) مع أنه غير موجود الآن في العهد الجديد عقل تعالى في كتابه الكريم (واذ قال عيسى بن مريم يابنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) (٢) ٠٠

وفى ذلك دلالة على التحريف المتعمد الا أن بصائرهم قد عميت فتركت نصوصا تدل على محمد صلى الله عليه وسلم من حيث صفاته أو صفات دعوته أو صفة أمته أو سيرته ١٠٠٠لغ

والله شهيد على أننى قد بذلت كل جهد ممكن فى محاولة اخراج الكتاب على خير وجه • واستعنت بشقيقى الاستاذ ( عمر ) فى المراجعة والطابقة بين المخطوطات • فان كنت أصبت فمن الله وان كانت الاخرى فما لهذا أردت

<sup>(</sup>١) سورة الفتح جزء آية ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة الصف آية (٦) ٠

ولا قصدت وحسبى اننى اجتهدت و ارجو مسن القارىء الكريم أن يتذكر الحسنات ويعفو عن السيئات وأن يرسل لى بالنصيحة على جهة العمل فللحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنى وجدها والله من وراء القصد وهو حسبى ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين و

دكتور بكر زكى عوض حدائق القبة ـ القامرة ١٩٨٦/٤/١٠

#### بمسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ٠ القائل فى الحديث الشريف : الأنبياء اخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهمم واحد (١) ٠

#### \_ وبعد \_

فان من رحمة الله بخلقه بعث الأنبياء عليهم السلام ليبينوا لهم كيفية التعبد على الوجه الذي اراده الله • حيث ان الله سبحانه قد فطر الخلق على الايمان بخالق لهذا الكون • قال تعالى ( فاقم وجهك الدين حنيفا فطر الله التي فطر الناسعليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون (٢) •

وبهذا دعا جميع الأنبياء قبل محمد عليه السلام اقوامهم · قال تعالى ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ونلك دين القيمه ) (٣) ·

ومع دعوة الأنبياء كانت وسوسة الشيطان وتنفيذه لما توعسد به في القدم (قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين ١ الا عبادك منهم المخلصين ٠ قال فالحق

<sup>(</sup>۱) البخاري ك الايمان (٤٨) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة البينة آية ٠٠

والحق أقول • الأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ) (٤) •

وفي الحديث القدسي ( وانبي خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم (٥) ٠

ومع الميل عن الحق • وعيبة الرسالة لملاقاة نبى من الأنبياء السابقين لربه ٠ كانت رحمة الله ببعث نبى آخر أو رسول ( وأن من أمة الا خلا فيها ننير ) (٦) ٠

وهذا البعث لكي تنتفئ العافير حين الوقوف بين يدى الله سبحانه ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ) (٧) فيد ياد بندان دو در ارد

وأصل دعوة الأنبياء وأحد • والأمور العندية قاسم مشترك بين جميع رسالات السماء ٠ قال تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيسه ) (۸) ٠ Market and the process of the first for the

فكل ما تعبدنا الله به تعبد به غيرنا وكل ما كلف به السابقون كلف به اللاحقون ﴿ وَمَا يَجِهُ أَمْنَ لَتَعَايِرِ أَوْ حَلُ أَوْ حَرَمَةً فِي بَعَضَ الشَّرَائِعَ فَانْمَا هُو ضَرِّب من العقاب على بعض الأمم دون الأخرى أو رحمة ببعض الأمم بسبب طاعتها دون غيرها · قال تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أخلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا • وأخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهمم أموال الناس بَالْبَاطُل وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُم عَذَابًا اليما) (٩) ٠

وقال تعالى : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي نظفر ومن البقر والغفم خرمنا عليهم شحومهما الإرما حملت ظهورهما ان الحوايا أو ما اختلط بعظم

ATTORISTING BERT

<sup>(</sup>٤) سورة ص من ٨٢ ــ ٨٥ •

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم · جنة ٦٣ ·

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر جزء آيـة ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٧) سورة النساء آية ١٦٥٠

<sup>(</sup>۸) سورة الشوري ۱۳ ۰

<sup>(</sup>٩) النساء ١٦٠ ، ١٦١ ٠

ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون ) (١٠) •

#### أقوام الأنبياء والرسلين بين الاتباع والابتداع :

لقد بلغ المرسلون عن ربهم كل ما كلفوا بتبليغه · آمرين تومهم بالاتباع دون الابتداع في الدين · وبملاقاة النبي ربه على أي وجه ما · أو بمحاولة تحميل النفس مالا تطيق حمله كضرب من ضروب العبادة في ظل حياة نبي من الأنبياء · يبدأ بعض الأتباع في لي النصوص أو تحريفها بالزيادة أو النقصان – وقد عصم الله القرآن من ذلك – وقد يكون القائمون على هسذا الأمر أهل العلم بدعوة نبيهم – من الأمم السابقة – فيكتبون الأتوامهم كتيا مدعين أنها وحي أو علم استاثروا به دون غيرهم · معلنين أنه من عند الله قال تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يتولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون )

وقال تعالى ( وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويتولون مو من عند الله وما مو من عند الله ويتولون على الله الكذب وهم يعلمون ) (١٢)

وقد أصاب هذا التحريف هوى في نفوس البعض • حيث راوا فيه مصدراً للكسب المادي • أو رغبه في صرف الناس عن عقيدتهم الحته ( كاثر بولس على السيحية ) أو ما هو من هذا القبيل •

وبطول الزمن تصبح الأمور المحرفة عقيدة راسخة لدى كثير من التابعين بل ان الأمر ليصل الى حد العجب عيث ينهض كثيرون للدعوة الى العتائد الزيفة ويبذلون كل جهد فى اثباتها معتمدين فى ذلسك على الصراع الفكرى أو العضلى أو حما معا عظانين أنهم على الحق أو متمسكين بعادات الآباء وتقاليدهم أو جاحدين للحق بعد يتينهم باحتيته .

Charles and the same of the

Programme to the second

<sup>(</sup>١٠) سورة الانعام آية ١٤٦ • ١٠٠

<sup>(</sup>١١) سورة البقره آية ٧٩ ٠

<sup>(</sup>۱۲) سورة آل عمران ۷۸ ۰

وقد ذكرت كتب المقائد وكتب القاريخ كثيرا من صور هذا الصراع · سواء اكان بالسيف أو الجدل حتى استشهد في سبيل ذلك كثير من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم ممن تمسك بالحق ·

#### الدعوة الاسلامية على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم:

ومن يقف على تاريخ الدعوة الاسلامية يجد صراعا قد دب بين الشركين والدعوة الجديدة ولم يتوقف القرشيون عند حد الايذاء بالكلمة أو الصحد أو الجحود أو المقاطعة أو التعنيب أو التحدى للرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا • أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا • أو تسقط الماء كما زعمت عليناكسفا أو تاتى بالله والملائكة تبيلا اويكون الكبيت منزخرف أوترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا ) (١٣) بل انهم طلبوا من اليهود أسئلة يتحدون بها الرسول صلى الله عليه وسلم • فأوعز اليهم اليهود أن يسألوا عن فتية مضوا في الزمن الأول • وعن الرجل الذي جاب المشرق والمغرب وعن الروح • فكانت الاجابة بعد فترة من الزمن فرح فيها المشركون قائلين : أن شيطان محمد تخلى عن محمد (١٤) •

كما انهم اوعزوا اليهم أن يسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول زاد لاهل الجنة والى أى شيء ينزع الولد ٠٠٠ الخ ٠

وبهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم · بدأ اليهود والنصسارى ف مواجهة الدعوة الاسلامية بالاسلوب الظاهر ( صراع السيف ) أو الخفسى ( حركة النفاق ) ·

والأسلوب الأول تجلى واضحا في نقض القبائل الثلاثة ( بنى قينقاع --بنى النضير -- بنى قريظه ) العهد الذي وقعوه مع الرسول صلى الله علي--

<sup>(</sup>۱۳) سورة الاسراء ۹۰ ـ ۹۳

<sup>(</sup>١٤) أسباب النزول للواحدى ص ٢٢٠ أسباب النزول السيوطسى الارمار النشور في التفسير بالماثور المنثور في التفسير بالماثور المدنة بيروت ٠ - ١/١٩٥ ط المعرفة بيروت ٠

وسلم في أشد الاوقات حرجا مكانت عاتبتهم الاخراج من الدينة أو القتــل عندما ارتضوا حكما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٥) ٠

ومن اليهود من أعلن اسلامه وأبطن الكفر حتى اذا يسرت اسبساب المكيده كان الافصاح عما تكنه النفس • كرجوع عبدالله بن أبى بثلث الجيش في غزوة أحد (١٦) والتشكيك في نصر الله للمسلمين في غزوة الاحزاب (١٧) • ومحاولة ايقاد نار الفتنة بين الأوس والخزرج كما صرحت كتب التفسير (١٨) ومحاولة فتنة المسلمين في غزوة بنى المصطلق ( ١٩) • وتخلف كثير عسن المعركة في غزوة تبوك (٢٠) •

ولم يتوقف الصراع عند حد المشركين واليهود · بل كان لدعى اتباع المسيح عليه السلام دور واضح في ذلك · وان تأخر صراع السيف عنن الجدل مدة من الزمان ·

فلقد ارسـل الرسول صلى الله عليه وسلم • الى قيصر امبراطور الروم • والى المقوتس حاكم مصر • والى النجاشي ملك الحبشة • والى بعض بلدان جنوب الجزيرة العربية ممن يدين بالنصرانية • وقد لاقت بعضس الكتب مع رسلها قبولا وترحيبا • والبعض توقف والبعض اعرض • كما أن بعض البلدان التي كانت تدين بالنصرانية ارسلت وفودا منها الى الرسول صلى الله عليه وسلم • كوفد الأحباش ووفد نجران وغيرهم (٢١) •

<sup>(</sup>١٥) ابن هشام ١٤٠ + ١٥٠ / ــ الكامل في التاريخ ١٨٥ / ٢ تاريخ الطبري ١٨٥/٢ والكامل ٢/١٧٣ ٠

<sup>(</sup>١٦) ابن مشام ٣/١٧ طبعة عبد السلام محمد ٠

<sup>(</sup>۱۷) ۳/۱۲۹ ابن هشام ـ تفسير ابن كثير ٤٧٣ / ٣٠

<sup>(14)</sup> 

<sup>(</sup>۱۹) سیرة ابن هشام ۱۸۳ / ۳۰

<sup>(</sup>۲۰) سیرة ابن هشام ۱۶۳ / ۶۰

<sup>(</sup>٢١) قام الاستاذ الدكتور / على يوسف السبكى بجمع رسائل النبى صلى الله عليه وسلم الى الملوك والامراء وقد شرحها وعلق عليها • وكذلك السيد / الحسينعلى في كتابه مكاتيب الرسول •

<sup>(</sup> م ٢ \_ الاجوبة الفاخرة)

وكان الحوار يتم · والجدل يشتد · وتقع معارضات · وفي كل يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأتى الوحى بالاجابة · كما كانت آيات القرآن تناقش مؤلاء في معتقد مم كالقول بالأبوة (٢٢) والبنوه (٢٣) وغير ذلك ثم تقيم الدليل على بطلان ماذهب اليه القوم · فمنهم من آمن ومنهم من كفر في غير الجاء أو الزام ·

#### مساندة الصراع الفكرى بالسيف :

بذيوع الاسلام وانتشاره في معظم شبه الجزيرة وبلاد الحبشة وغير ذلك و تخوف مرقل من تقلص النصرانية وضياع الامبراطورية ولذلك فانه في السنة الثامنة لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سار في جيش قوامه مائة الف من الروم ومائة الف من المستعربة من لخم وجذام وبلقين(٢٦) فارسل اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه ثلاثة آلاف بقيادة زيد بن حارثه فجعفر بن أبى طالب فعبد الله بن رواحت ولم يكن الخظ حليف المسلمين و فعاد خالد بن الوليد بالجيش بعد مقتل القواد الثلاثة و وفي السنة التاسعة و عد مرقل نفسه مرة ثانية لملاقاة المسلمين فخرج اليه الرسول مع جيشه وصالح الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من القبائل المتنصرة مقابل الجزيه و ولما بلغ صلى الله عليه وسلم كثيرا من القبائل المتنصرة مقابل الجزيه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم تبوك علم أن مرقل قد فرق جموعه ولم يقدم و فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم (٢٧) و

وفي الشهر الأول من السنة الحادية عشر بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الحج ضرب على الناس بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد وأمره أن يتجه الى مشارف الشام من جهة الأردن وفلسطين (٢٨) وقد أصاب الرسول مرض الموت وقائد الجيش ما الله قاض به ولكن الرسول أمر بسير الجيش وقد نفذ الأمر بعد الوفاة والدفن وكتب للجيش النصر و

<sup>(</sup>۲۲) التوبه آیة ۳۰ ۰

<sup>(</sup>۲۳) مریم ۸۸ ـ الزمر ٤٠

الحائدة ٧٣ ، والنساء آية ١٧١ .

٠ ١٥٧) النسباء آية ١٥٧٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن مشام ١١/١١/٤ الكامل ٢٣٤/٢ : ٢٣٦٠

<sup>(</sup>۲۷) الكامل ۲ / ۸۰ ابن مسام ٤ / ۲۲۰ : ۲۲۸

<sup>(</sup>۲۸) الكامل ۳۱۷ / ۲ ۰

وفي العام الثانى عشر للهجرة كان خالد بن الوليد يحارب الفسرس وفي معركة ( الولجة ) مع الفرس بتيادة ( الأندرزغرا ) اتجه نصارى بكر اخالفة الفرس ولكن النصر حالف المسلمين • فاجتمع بتية النصارى من بكر بن واثل وكاتبوا الفرس وحضر ( بهمن جاذويه ) على نصارى العرب ( باليس ) ثم أمر عليهم ( جابان ) واجتمع معه نصارى ( عجل وتيم اللات وضبيعه وعرب الضاحيه ) من أهل الحيرة • وانتهى الأمر بنصر الله للمسلمين في وقعة ( اليس ) على الفرات (٢٩) •

ولم يلبث النصارى يعدها أن اجتمعوا وجمعوا معهم تغلب وايساد والنمر • وساروا الى خالد بن الوليد • فلما بلغوا الفرات تالوا له : اما أن تعبر الينا واما أن نعبر اليكم قال خالد : بل اعبروا الينا • وقد بلغ العدد من الكثرة أن قتل خالد منهم مائة ألف وكتب له النصر في وقعسة الفراض (٣٠) •

وفى السنة الثالثة عشر أرسل أبو بكر رضى الله عنه خالد بن سعيد بن العاص على تيماء وأمره أن يدعو من قبله وأن لا يقاتل الا من قاتله فسمع وأطاع • ثم بلغ خالد بن سعيد أن الروم قد جمعوا له الجموع فاتصل بأبى بكر فأمره بالاقدام فسار الى الروم وعلى رأسهم بطريق اسمه ( باهان ) فهزموا خالد بن سعيد • فاستنفر أبا بكر فأمده وأذن له بالقتال تجاه مؤلاء الذين لم يتخلوا عن محاربة المسلمين (٣١) •

وقد وجه أبو بكر رضى الله عنه عدة حملات لتأمين حدود الدولسة الاسلامية من جهة الشمال فبلغ ذلك الروم فكتبوا الى هرقل وكان بالقدس فقال: ارى أن نصالحهم - أى المسلمين - فوالله لأن تصالحوهم على نصف ما يحصل عليه من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحب اليكم من أن يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم، و فتفرقوا عنه وعصوه وسار بهم الى حمص وقسمهم فرقا ليشغل بهم السلمين مستغلا عدد جنده الكثيف .

<sup>(</sup>٢٩) الكامل في التاريخ ٣٨٨ \_ ٢/٣٨٩ تاريخ الطبري ٣٥٥ \_ ٣٥٨ / ٣

<sup>(</sup>۴۰) الكامل ٣٩٨ ـ ٣٩٩ / ٢ تاريخ الطبرى ٣٨٣ ـ ٣٨٤ / ٣٠

<sup>(</sup>٣١) الكامل ٤٠٢ - ٤٠٣ / ٢ تاريخ الطبرى ٣٨٣ - ٣٨٤ / ٣٠

وقد أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يتجه الى هناك في الوقت الذي حضر فيه (باهان) على الروم ومعه الشماسه والقسيسون والرهبان يحرضون الروم على القتال والتقى الفريقان عند اليرموك وكان عدد المسلمين بين الثلاثين الف وعدد النصاري مائتى الف واربعين وظل القسيسون والرهبان يحرضون الروم شهرا الى أن التقى الفريقان عند اليرموك عكانت الغلبة للروم أولا و ثم نصر الله المسلمين (٣٢) .

#### في زمن عمر بن الخطاب:

عندما انهزم الروم في اليرموك اجتمعوا ( بفحل ) واتاهم عدد مسن (حمص) فاستمد أبو عبيدة عمر فأمده وأمره أن ببدأ بدمشق فسمع وسار معه خالد بن الوليد وحاصر الروم في دمشق سبعين يوما وانتهى الأمر بعقسد صلح على المتاسمة (٣٣) .

ثم اتجه المسلمون بعد ذلك الى ( فحل ) حيث تجمع الروم وبينهمو وبين المسلمين مياه واوحال و واغتر الروم وخرجوا وعليهم ( سقلاد بسن مخراق ) فاتوا المسلمين وهم حذرون و وكان عسدد الروم ثمانين الفا وهجموا على المسلمين وتسمى هذه الواقعة بذات الردغه (٣٤) وبيسان وفحل وعندما سار المسلمون بعد ذلك الى حمص وارسل هرقل اليهم جيشين على راس الأول ( توذر ) البطريق وعلى راس الثاني ( شنش ) والتتى بهم الروم ) (٣٥) واستمر المسلمون في طريقهم الى حمص فحاصروا بعليك واعطوا الأمان لأهلها وووصل المسلمون حمص فوجدوا أهلها ممتنعين وأرسل هرقل الى الها يعدهم بالمد وأمر أهل الجزيرة كلها بالتجهيرا وأرسل هرقل الى أهلها يعدهم بالمد وأمر أهل الجزيرة كلها بالتجهيران وأرسل مرقل الى أهلها يعدهم عن المسلمين و والتتى الفريتيان

<sup>(</sup>٣٢) الكامل ٤١٠ ـ ٤٤٤ / ١ تاريخ الطبرى ٣٩٤ / ٣٠

<sup>(</sup>٣٣) الكامل ٤٣٧ - ٤٢٩ / ٢ تاريخ الطبرى ٤٣٤ - ٤٤٣ / ٣٠

<sup>(</sup>٣٤) تاريخ الطبرى ٤٤٣ ـ ٤٤٤ / ٣ الكامل ٢٩٩ / ٤٣٠ / ٢٠٠

<sup>(</sup>۳۵) تاریخ الطبری ۹۸ م - ۹۹ / ۳ الکامل ۹۰ / ۲ ۰

وانتهى الأمر بالصلح مقابل الجزيه (٣٦) .

وفى السنة الخامسة عشر للهجره خرج الأرطبون لملاقاة المسلمسين • وجعل الأرطبون (بالرمه) جندا عظيما (وبايلياء) جندا عظيما ايضا كى يباغتوا المسلمين وسار المسلمون بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنه الى ( أجنادين ) والتتى الفريقان وكان نصر الله للمسلمين • وتم توقيع صلح بين عمر بن الخطاب والعوام البطريق لأن الأرطبون فر الى مصر (٣٧) •

#### في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه :

كان معاوية بن ابى سنيان على سوريا فى نهاية عهد عمر بن الخطاب وفي عهد سيدنا عثمان أغار معاوية على آسيا الصغرى وجعل يستعد ببناء اسطول ليتم له الاستعداد لغزو دولة الروم برا وبحرا فى الوقت الذى تقدمت فيه الجيوش الاسلامية من مصر الى برقه فلم يصعب عليهم أن يهزمسوا الروم هناك ويستولوا على ذلك القطر سنة ( 3٣٤ م ) (٣٨) .

#### في زون خلافة بني امية :

1

دب صراع بين الروم والأمويين انتهى بتتويج الاسلام لشمال التاره الافريقية ومجاوزة البحر الأبيض الى ماوراء من جهة الشمال بتيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد حيث هزم القوط وحوصرت القسطنطينية ولا أنها لم تفتح وقد لعبت مهارة (ليو الثالث ٧١٧ – ٧٤١ م) دورا بالغا في الحيلولة دون فتحها وكما هزم السلمين حين حاولوا غزو آسيالصغرى سنة ( ٧٤١ م ) (٣٩) ومع انتصار طارق بن زياد على القوط فان الجيوش العربية في هذه الأمكنة قد انقسمت الى ثلاثة أقسام و

- ١ ـ قسم منها هبط الأندلس الجنوبيه ذات السهول الفسيحه ٠
- ٢ ـ تسم منها سار الى مرطبة في الشمال الغربي من المضيق ٠

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ الطبرى ٩٩٥ / ٦٠١ / ٣ الكامل ٤١٢ / ٢٠

<sup>(</sup>۳۷) تاریخ الطبری ۲۰۷ – ۲۱۳ / ۳ الکامل ۴۹۸ – ۲۰۰ / ۲ ۰

<sup>(</sup>۳۸) اورباً العصور الوسطى د / سعيد عاشور ۱۷۹ / ٠

<sup>(</sup>٣٩) أوربا العصور الوسطى ١١٤ ـ ١١٥ / ١ بتصرف ٠

٣ - تسم اوغل في الحبال الشمالية وفتح العاصمة الكبرى طليطلة •

واستمر المسلمون في جهادهم حتى فتحت اسبانيا ١ الا ان بعضر الجهات العالية على الجبال في الشمال قد رضى العرب منها بالخضوع ٠

ومع سعة الفتح وذيوع الدعوة وانتشارها في الشرق والغرب · الا أن دولا ثلاثة قد بقيت في أوربا مي التي شنت الحروب الصليبية فيما بعد · وهذه الدول مي :

۱ ـ دولة الرومان وقد أجهدها المسلمون وفتحوا منها الكثير · ومابقى فيها الا مركزها الرئيسى · وقد حاول حاكمها ( ليو الثالث ) أن يقوم بحركة الصلاح دينى فكسر الأصنام وحدم بعض المعابد · فغضب عليه البابا في الغرب ·

٢ ـ دولة اللمبرديين في ايطاليا استولوا عليها بعد ستوط دولـة
 القوط الشرقيين وكانت دولتهم غير موحدة لتنازع الحكام الى أن وحد أمرها
 ( ليوتيبراند ) الذي اصطدم بالبابا •

٣ ـ دولة الفرنج أسسها (كلوفس) وتوفى عنها عام ( ٥٢١ م ) ورثها أبناؤه • واتسعت في عهدهم حتى شملت من نهر الراين شرقا الى جبال البرانس جنوبا الا انها تسمت بعد توحيدها على يد غيرهم (٤٠) •

#### قيام الدولة العباسية والأدوار التي مرت بها وصلتها بالحروب الصليبية :

فى منتصف القرن الثامن الميلادى: اجتمع العباسيون بخراسان يساندهم الفرس مطالبين بالحكم لآل عم الرسول صلى الله عليه وسلم و ونشطت الحركة وساعدها المسلمون الذين تمنوا زوال الأمويين لفساد الحكام بعد عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ ـ ١٠١ ه ) وكذلك انتسام التبادل اليمنية والمضرية على بعضها و وتفكك الأسرة المالكة و وأشد من ذلك كله خطرا

<sup>(</sup>٤٠) تاريخ العصور الوسطى ١١١٠٠

انتسام الدولة الى عرب وموالى • فأصبح الوالى بذلك فى مستوى دون مستوى الأدميين فى المعاملة ولذلك اعتمد العباسيون عليهمم فى تولى الحكم (٤١) •

ففى سنة ( ٧٥٠ م ـ ١٣٢ م ) هزم العباسيون الأمويين عند نهـر ( الزاب ) وفر مروان الثانى وقتل عند الفيوم • ودانت الأقطار الاسلاميـة للعباسيين • وقد خضعت حكومتهم لسيادة بعض القبائل وأنتسم الحكم الى أربعة عهود هى على التوالى •

١ - عهد سيادة الفرس ومدته من اواسط القرن الثامن الميلادى الى أواسط القرن التاسع وقد قام على أمر الدولة في هذا الدور (أبو العباس السفاح - ابو جعفر المنصور - المهدى - الهادى - الرشيد - ابنا الرشيد (الأمين - المامون) المعتصم) وفي هذا الدور كانت الحروب بين الدول الاسلامية والدولة الرومانية على الأطراف عند آسيا الصغرى وقد أغار المعتصم على آسيا الصغرى ووصل الى عمورية لاعتداء الرومان على امراة مسلمة مناك •

وفي هذه النترة من الزمن قامت الدولة الأندلسية وأزدهرت حتى خافها حكام بنى العباس · فصادق الرشيد (شارلمان) - احد ملوك الفرنج - ليشغل الأندلسيين به عن العباسيين في الوقت الذي صادق الأندلسيون فيه الروم الشرقيين وسياعدوهم على حرب العباسيين (٤٢) ·

١ – عهد سيادة الجنود الأتراك من أواسط القرن التاسع الى أواسط القرن العاشر وقد بدأ مع حكم الواثق واستولى الأتراك على الحكم • وكان الحكام في الدرجه الثانية لدرجة أن الأتراك قتلوا منهم ( المتوكل على الله ) ومن هذا الوقت بدأ عصر الأضمحلال حيث انقسمت الدولة الى ما يلى •

<sup>(</sup>٤١) التاريخ الاسلامي العام ٢٣١ / ٢٣٢ مختصرا ٠

<sup>(</sup>٤٢) تاريخ العصور الوسطى ١٢٠ / ١٢١ ٠ ٠

( أ ) في شمال افريقية تكونت دول مستقلة اكبرها دولة الفاطميين شم استقلت مصر استقلالاً تاما لم تعد بعده الى العباسيين .

(ب) قامت في بلاد الشرق عدة دول اكبرها دولة بني بويه ٠

(ج) بتيت تلة تليلة في متر الخلافة بالعراق وما جاورها ثم غزاها (متر الدولة بن بويه ) من الأمراء الذين تمت توتهم في بلاد فارس وتسلط عليها .

وفى هذه الفترة اعتدى النصارى على كثير من المسلمين وقتلوهم صبرا أو ظلما • ففى عام ثمان وثلاثين ومائتين للهجرة أغار الروم على مدينة دمياط في يوم عيد وكان الجند في راحة فنهبوا وأحرقوا وسبوا وأحرقوا جامعها وأخذوا مابها من سلاح ومتاع وسبوا من النساء المسلمات والذميات نحو ستمائة أمراة (٤٣) •

وفى احدى واربعين ومائتين تم فداء اسرى المسلمين من يد (تدوره) ملكة الروم • بعد أن قتلت منهم أثنى عشر الفا • فانها عرضت النصرانية على الأسرى فمن تنصر جعلته أسوة من قبله من المتنصره ومن أبى قتلتك وأرسلت تطلب المفاداه لن بقى منهم • • • (22) •

وفى سنة خمس عشرة وثلاثمائة خرجت سرية من طرطوس الى بلادالروم فوقع عليها العدو فاقتلوا • فأستظهر الروم وأسروا من المسلمين اربعمائة رجل فقتلوا صبرا (٤٥) •

٣ ـ دور سيادة الديالمة ، بدأ من منتصف القرن العاشر الى أواسط القرن الحادى عشر الميلادى ويسمى بعصر الديالمة لأن بنى بويه يسمون بذلك ، وفي هذه الفترة اضطرب أمسر الدولة وزاد ظهور الشيعة وتمكن الفاطميون

<sup>(</sup>۲۲) الكامل ۲۸/۹۳/۷ ۰

<sup>(</sup>٤٤) الكامل ٧٦/٧٧٠٠

<sup>(</sup>٥٤) الكامل ـ ١٧٧ / ٨٠

من تملك شمال افريقية وبسط سلطانها على الشسام • وفي هذه الفترة سنة ١٣٥١ هـ - ١٩٩٢ م) خرج الروم بقيادة الدمستق الى مدينة حلب وقد مروا في طريقهم بعين زربه فحاصروها وامروا اهلها بدخول المستجد الجامع ومن وجد في بيته قتل وبتفتيشها قتل كثيرا من النساء والصبيان ممن وجد في بيته ، ثم أمر العمستق المجتمعين في المسجد بالخروج فمن أمسى قتل فخرجوا هائمين لا يدرون الى اين • وقتل الروم كل من وجدوه بالمدينة آخر النهار وأخذوا كل ما خلفه الناس من أموالهم وأمتعتهم وهدموا سورى الدينة وم وصل الروم حلب وبعد حصار ومحاربة نزل الروم ودخلوا البلد بالسيف ثم وصل الروم عدوا ولم يرفعوا السيف الى أن تعبوا وضجروا وكان فحلب الف يتتلون من وجدوا ولم يرفعوا السيف الى أن تعبوا وضجروا وكان فحلب الف واربعمائة من الأسارى فتخلصوا واخذوا السلاح وقتلوا الناس وسبى من البلد بضعة عشر الف صبى وصبيه وغنموا ما لا يوصف كثره • فلما لم يبق مع الروم ما يحملون عليه الغنيمة أمر الدمستق باحراق الباقي وأحسرق المساجد (٤٦) •

وفى سنة احدى وستين وثلاثمائة للهجرة ( ٩٧٢ م ) اغار الروم على مدينة الرما ونواحيها وساروا فى ديار الجزيرة حتى بلغوا نصيبين فغنموا وسبوا واحرةوا وخربوا البلاد وفعلوا مثل ذلك بديار بكر • ثم عادت تلك الملدان الى المسلمين ثانية (٤٧) •

وفى سنة ( ٢٢ هـ - ١٠٣١ م ) دخلها الروم ثانية فقتلوا كثيرا من أهلها وضربوا المساجد (٤٨) ٠

وفى سنة ( ٤٢٢ ه ) فى عهد القائم بامر الله دخل حسان بن المفرج الطائى الى بلد الروم ولبس خلعه ملكهم وخرج من عنده وعلى رأسه علم فيه صليب ومعه عسكر كثير فسار الى أفامية فكسبها وغنم وسعيى أهلها وأسرهم (٤٩) •

<sup>(</sup>F3) الكامل ATO - 730 / A.

<sup>(</sup>٤٧) الكامل ٦١٨ <u>ـ ٦١٩ /٨ ٠</u>

<sup>(</sup>٤٨) الكامل ٤١٣ / ٩٠

<sup>(</sup>٤٩) الكامل ٩١٤٢٠ ·

٣ - دور سيادة السلاجة من أواسط القرن الحادى عشر الى أواسط القرن الثالث عشر حيث سقطت بعد في يد التثار سنة ١٢٥٨ م وفي هذا العهد ازدهرت الدولة وتمكن السلاجة من السيطرة على جزء كبير من حدود العقد والصين ومصر واخذت الشام من الدولة الفاطمية ثم فتحت جيوش السلاجقة كثيرا من آسيا الصغرى حتى صارت قرب بحر مرمره ومددت القسطنطينية مرة ثانية ، وكان هذا الانتعاش على يد طغرل بك \_ الب أرسلان \_ ماك شاه لين حكموا ( ١٠٥٥ - ١٠٩٢ م ) واخذوا بيت المقدس سنة ( ١٠٧١ م ) كما هزموا الرومانيين في موقعة ملانكرد ( ١٠٧٢ م ) وكان لهذا النصر اشره البالغ على الدولة الرومانية التي خشيت أن يمتد الفتح الى القسطنطينية ، كما أن أخذ بيت المقدس كان لنه أشره البالغ على نفوس المسيحيين فكانت بدايدة الحروب الصليبية ( ١٠٥٠) .

وقد لعب الصراع على السلطة والخلاف بين أمراء المسلمين دورا بالغ المدى في تمزيق وحدة المسلمين وذهاب تموتهم وخاصة في بلاد الأندلس حيث تعددت الولايات ودان بعضها بالولاء للوك النصارى ووقع بعضهم حلفاا للنجده والنصره مما كان سببا في ضياع الاندلس على يد ملوك النصرانية فلقد اتجه ( ابن عباد ) بجيشه الى غرناطه ليخضع صاحبها ( ابن باديس ) فادرك ( الفونس السادس ) ملك قشتاله ذلك الأمر فاتجه لغزو طليطله بحجة اخماد الثورة الواقعة فيها ضد الأمسير ( عبد القادر بن ذي نون ) لاكثاره في فرض الضرائب • ووصل اليها بحجة نصرة حليفه فعات في ولايتها مخربا الترى والحصون • ثم ارتد عنها عندما علم أن المنصور أمير (بطليوس) خف لنجدتها ثم عاد ( الفونس ) في العام التالي ينشر الفساد في بسائطها ويستولى على ذروعها ويدق قلاعها ومازال يوالى غاراته كل عام حتى أضعفها وأنهك قواها وضيق عليها حتى أصيبت بالضيق والفاته • ثم سار اليها في السنة السادسة متوجها الى العاصمة نفسها تحاصرها ومنع عنها كل صلة أو مدد فأستغاثت الدينه بامير ( بطليوس ) فامدها بجيش على رأسه ولده المفضل ولكنه لم يصمد امام قوات المونس الساحقة فانهزم مدحورا . ولم يبق للقادر أمل في النجاه وكان الجوع يهدد المدينـــة ٠٠٠ فبعث الى

<sup>(</sup>٥٠) أروبا العصور الوسطى ١/٤٢٤ ط ٦ الحرب الصليبية الاولى ١٩ ــ ٢٠ ط ٢

الفونس يطلب الصلح على أن يؤدى الجزيه ويكون تابعا له فرفض الفونس ، وطالبه بفتح ابواب المدينة وتسليمها واعدا بأن يحافظ أرواح المسلمين ومقتنياتهم وأن يترك لهم المسجد الجامع يصلون فيه وأن لا يعارضهم في دينهم وشرائعهم وخيرهم في البقاء أو الهجره فمن أحب البقاء يؤدى الجزيه كما يؤديها المسيحيون في بلاد الاسلام ومن اثر الهجره يسمح له بأن يحمل أمواله حيث يشاء ٠٠٠

وفي الخامس والعشرين من مايو ١٠٨٥ م (أول صفر ٤٧٨ ه) دخل الفونس السادس) ملك قشتاله « لاون » و « جليقه » و « طليطه » عاصمة « القوط » القديمه تتقدمه مواكب النصر وبذلك انتزع من المسلمين احدى قواعد الأندلس الكبرى التى تتحكم في استراتيجيتها اذ كان موقعها على نهر « التاجه » يعد من أقوى المواقسع دغاعا • فكانت بذلك حصن الأندلس الشمالي والسد النيع الذي يرد عادية النصرانية • • • ومن ذلك الحين تدخل سياسة الاسترداد الأسبانيه في طور جديد قوى • وتتقاطر الجيوش القشتاليه لأول مرة منذ الفتح الاسلامي عبر نهدر « التاجه » الى أراضي الأندلس • تحمل اليها أعلام الدمار والموت • وتقطع اشلاءها تباعا • في سلسلة لا تنقطع من الغزوات والحروب (٥١) •

وفى صقلية كان روبرت جوسكارد وأخوه د روجر ، يعملان لانتزاع المجزيره من أيدى السلمين أما د جنوا ، و د بيزا ، جزيرتان من جزر ايطاليا فقد دأبت أساطيلها على مهاجمة المسلمين في كورسيكا وسردينيا فضلا عن الموانى الاسلامية في شمال افريقية (٥٢) .

#### بداية الحروب الصليبية:

لم يتوقف الأمر عند حد الاستيلاء على بعض المدن الاسلامية فى بلاد الاندلس بل ان العصبية الدينيه قد لعبت دورا بالغ المدى حيث خسرج النصارى من بلاد أوربا فى حملات متتابعه يبتغون القضاء على الشرق الاسلامى والذى يدل دلالة قطعيه على العصبيه أن النساء قد خرجن وكذا الأطفل يحمأن الصلبان ويرغبون فى الاستشهاد حبا فى السيح •

<sup>(</sup>٥١) مختصر من متدمة كتاب بين الاسلام والسيحيه من ص ٢٩-٣٠ (٥٢)أوربا العصور الوسطى ٢/٤٢٦ الكامل في التاريخ ١٠/١٤٢

لقد كان انتصار المسلمين في موقعة ( مانزكرد ) سببا من الاسباب التي جعلت البابا « جريجوري السابع » يوجه الدعوة فعلا الى حكام الغرب لارسال حمله صليبيه جهة المشرق للاسباب الآتية :

۱ ـ تثبیت أركان الدوله البیزنطیه لأنها حامیة الروم من جهــة الشرق ۰

٢ - الرغبه في توحيد الكنيستين الشرقيه والغربيه وادخال الاولى في حظيرة الثانيه ليكون زعيمها البابا •

٣ - تامين طريق الحجاج الى بيت المسحس ـ كما يزعمون ـ من الأتراك السلاجقه • الا أن الظروف لم تساعد « جريجورى السابع » فقام بعده البابا أوربان الثانى ( ١٠٨٨ ـ ١٠٩٩ م ) الذى رغب فى اتمام مايراه سلفه الا أنه قصره على هدف واحد هو سيطرة البابوية على الدولة ومحاولة جعل الزعامة بالدرجة الاولى فى يدما ولذلك فان الكيسيوس كومنين ( ١٠٨١ - ١٠١٨ م) • كان على بيزنطة ـ عندما استنجد بالبابا لبى نداءه على النور واعلن الحرب الدينيه ضد المسلمين فى مجمع كليرمونت ( ١٠٩٥ م ) فوجدت دعوته نجاحا (٥٣) •

ومع نهاية هذا القرن كانت الحرب الصليبية الاولى التى انتسمت الى قسمين ٠

#### القسم الأول:

حملة العامة وكان جنودها الهمج والجهلة والفقراء وقد عاثوا في الأرض فسادا وقد مروا ببيزنطة في طريقهم فأتوا فيها كثيرا من الفساد حتى انهم لم يتورعوا عن سرقه الكنائس التي صلدفوها فارتاع الأمبراطور منهم وسهل لهم الطريق الى آسيا الصغرى فوقعوا فريسة في يد السلاجته فقضوا عليهم •

<sup>(°</sup>۲) أوربا للعصور الوسطى ٤٢٦ ــ ١/٤٢٧ تاريخ العصور الوسطى ١/٩٢ ــ ١/٩٩ . الحرب الصليبية الاولى ٥١ ــ ٥٣

#### القسم الثاني:

حملة الأمراء وعلى رأسها من القادة ما يلى .

( أ ) فرسان اللورين وقائدهم و جود فرى بوايون ، وأخوه و بلدوين ، •

( ب ) فرسان اقليم د بروفنال ، تحت زعامة د ريموند ، امير تولوز بصحبة د ادهمار ، مندوب البابا .

(ج) النورمان وعلى راسهم « بوهيمند ، وابن اخيه « تنكرد ، ٠

والتقت الفرق الثلاثة في القسطنطينية وكان عدما بين الستين والمسائة الف وقد ساعدهم على القدوم الرغبة في تأسيس امارات لهم في الشرق وتحقيق مكاسب اقتصادية وتفكك الدولة السلجوقية بعد وفاة و ملك شاه وقد عبرت الجيوش الى آسيا الصغرى فاستولت عليها ثم اتجهت الى بسلاد الشام واخذ كل جانب من الجيش الصليبي يحل في اقليم ويستقل به اميره وفرسانه فكانت أول امارة تأسست هي و اذاسا ، أو و الرها ، في حسوض الفرات الأعلى وقد استقل بها بلدوين سنة ( ١٠٩٨ م ) ثم فتح سسائر اقليم الشام سنة ( ١٠٩٩ م ) وتكونت امارتا انطاكيا وبيت المقدس وانتخب الشمام سنة ( ١٠٩٩ م ) وتكونت امارتا انطاكيا وبيت المقدس وانتخب استولوا على بلاد الساحل وكان الباعث تأمين الساحل لتيسير الاتصال بلوريا واعانتهم ايطاليا على ذلك نظير اعطائها ثلث الغنائم وتكونت بذلك امارات صليبية أربع (١٤٥) و

جرائم الصليبين في هذه البلاد تذكر كتب التاريخ أن الصليبين أحاطوا بمدينة القدس وضغطوا على أسوارها وصنعوا الآلات الحربية التى تساعدهم على فتحها • وفي الرابع عشر من يوليو سنة ١٠٩٩ م تم فتح المدينة عنوة ودخل الصليبيون كالسيل الجارف فلم يجد المسلمون ملاذا يعتصمون بسه سوى الحرم الشريف وانثالت جموعهم اليه فتعتبهم الصليبييون بقيادة «تنكريد»

<sup>(</sup>٥٤) أوربا العصور الوسطى ٤٣٦ – ٤٣٨ / ١ – تاريخ العصور الوسطى ٢٠٢ – ٢٠٠ الحرب الصلبية الأولى ١٠٥/٥١ ٠

وانضمت اليه قوات « ريموند الصنجلى » واعملوا السيوف فى اللائذين بالحرم وسالت الدماء حتى خاضوا فيها الى ركبهم واستحال المسجد الاقصى الى بركة من الدماء كان منظرها مثيرا للمغيرين ونكثوا العهود • ومنها عهد قطعة «تنكريد » على نفسه لجماعة من العرب امنهم على حياتهم ثم نقضه • • • وكانت الاباحة الى حد عبر عنه المؤرخ الصليبى ( وليم الصورى ) بقوله : انهم لسم يرحموا شيخا لهرمه ولا عالما لفضله ولا طفلا لضعفه ولا امرأه لعجزها ووقع على اليهود الذين اعتصموا بكنيستهم واديرتهم ما وقع على المسلمين (٥٥) •

يتول ابن الأثير ( قتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين الف منهم جماعة كثيرة من ائمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاوز ذلك الموضع الشريف وأخذوا من عند الصخره نيفا وأربعين قنديلا من النضة وزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهم وأخذوا تنورا من فضة وزنه أربعون رطلا وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلا ومن الذهب نيفا وعشرين قنديلا وغنموا منه ما لايقع عليه الاحصاء (٥٦) .

#### المصريون يحاولون نجدة بيت المقدس وما وقع لهم ٠

فى اغسطس سنة ١٠٩٩ م وفى رمضان سنة ٤٩٢ ه وصل خبر خروج المصريين لنجده بيت المقدس من أيدى الصليبيين فأرسل ( جود فرى ) الى أمراء الصليبيين فى الشام لنصرته فأجتموا وهزم و الأفضل ، فدخل عسقلان ومضى جماعة من المنهزمين فاستتروا بشجر الجميز فأحرق الفرنج الشجرحتى ملك من فيه ومن خرج قتل (٥٧) .

#### القرن الثاني عشر البالدي (تهابية الخامس الهجري ومطلع السادس الهجري)٠

حاصر الصليبيون طرابلس من سنة ٤٩٨ ه الموافق ١١٠٥ م حتى سنة ٥٠٣ م حتى اتت جيوش من الفرنجه متجهة اليها واتحدت الجهود لضرب هذه البادة فتم فتحها في شهر ذى الحجة سنة ٥٠٣هونهبوا ما فيها وأسروا الرجال

<sup>(</sup>٥٥) الحرب الصليبية الاولى ١٧٩ ـ ١٨١ بتصرف •

<sup>(</sup>٦٥) الكامل <u>- ٣٧٧ - ١٠٠ / ١٠</u>٠٠

<sup>(</sup>٥٧) الكامل ٢٨٦ / ١٠ \_ الحرب الصليبية الاولى ١٩٣٠

وسبوا النساء والاطفال وغنموا من أهلها الأموال والأمتعة وكتب دور العلم الموقوفة ما لا يحد ولا يحصى لأن أهلها كانوا من أكثر البلاد تجارة وأموالا وعاقب الفرنج أهلها بأنواع العقوبات وأخذت دفائنهم وزخائرهم (٥٨) .

وفى سنة ٤٠٥ م ( ١١٠٥ م ) ملك الفرنج مدينة ، صيدا ، حيث وقع الملها صلحا مع الفرنج مقابل عشرين الف دينسار فافقر مسم واستغرق أموالهم (٥٩) .

وفى سنة ٥٠٦ هـ - ١١١٣ م تابع ، بلدوين ، الغارات على دمشت ونصبها وخربها وانقطعت المواد عنها فغلت الاسمار فيها وتلت الأقوات (٦٠) ٠

وفى سنة ٥١٣ ه ١١٢٠ م سار الفرنج التى حلب فملكوا (بذاعه) وغيرها وحربوا بلدة « حلب » ونازلوها ولم يكن بحلب من الذخائر ما يكفيها شهرا واحدا الا أنهم الى الفرنج - هزموا بعد ذلك •

وفى هذا العام خرج و جوسلين ، على راس جمع من الفرنج نحو مائتى فارس من طبريه فكبس طائفة من وطي ، يعرفون ببنى خالد فاخذهم واخذ غنائمهم واراد القضاء على بقية تومهم بوادى السلالة ـ بين دمشت وطبرية ـ لا انهم عزموا هناك (٦١) .

وفى سنة ( ٥١٧ هـ - ١١٢٤ م ) تملك الفرنج حصن الأثارب من اعمال حلب وسبب ذلك أن الفرنج أكثروا من قصد حلب بالاغاره والتخريب والتحريق وكان على حلب وبدر الدولة سليمان بز عبد الجبار بن ارتق ، الذي صالح الفرنج لضعفه على أن يعطيهم هذا الحصن • وفى نفس العام سار بعضهم الى جزيرة وتوصره، ففتحوها و قتلوا من بها وسبوا وغنموا وساروا عنها الى افريقية (٦٢)

<sup>(</sup>۵۸) الكامل ۷۲۱ / ۱۰ ۰

<sup>(</sup>۹۰) الكامل ۸۰ / ۱۰ ·

<sup>(</sup>۲۰) الكامل ۹۵٪ / ۱۰

<sup>(</sup>۲۱) الكامل ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰

<sup>(</sup>۲۲) الكامل ۲۰۹ ـ ۲۰۲۱/۱۰۱

وفي عام ( ٥٣١ م - ١١٣٧ م ) خرج حاكم القسطنطينية راكبا لنصرة الصليبيين في الشسام الا انه عدل المسيرة فاتجه الى انطاكية ومى له على ساحل البحر منتظرا بقية سفنه من اطراف الدولة حتى وصلت فسسار الى نيقية وحاصرها وبعد أن تعذر عليه فتحها قام القساوسة ينادون الجيش قائلين و انتم يا من نذرتم أنفسكم لله وخلفتم وراءكم وتركتم كل شيء في سبيل حب الله ستكون الحياة الأبدية من تصيب من يستشهدون في هذه المعركة فاهجموا بدون تردد على أعداء الله الحي وسيكون النصر حليفكم بعون الله ، ولكي يزرع القواد الخوف في نفوس الاتراك المحاصرين في الدينة عمسد وريموند سان ، إلى قطع رؤوس الأسرى المسلمين الذين وقعوا بين يديه وامر بالقائها بواسطة المقاليع وسط « نيقية ، واخيرا صالحه أطها على مال يؤدونه اليه ثم استولى على مدينة « أدنه » ومدينة « الصيصة » (٦٣) .

وفي سنة ( ٥٣٢ هـ ١١٣٨ م ) صار نفس القائد الى الشام حتى قصد د بزاعه ، مدينة تبعد عن حلب سنة فراسخ - فقاتل اطها وملكها بالأمان في الخامس والعشرين من رجب ثم غدر بأهلها فقتل منهم وأسر وسبى وحملوا الكثيرين على التنصر حتى بلغ عددهم اربعمائة نفس ولقام الروم بعد ملكها يطلبون من اختفى فقيهل لهم أن جمعا كثيرا من أهل هذه الناحية قد نزلوا إلى المغارات فدخلوا عليهم وهلكوا في المغارات (٦٤) .

وفى سنة ( ٥٣٧ هـ - ١١٤٣م ) خرج الفرنج من صقلية الى المغرب فوصلوا الى د جيجل ، فلما رآهم أهل البلد هربوا منه الى البدارى والجبال فدخلها الفرنج وسبوا من ادركوا فيهما وهدموا واحرقوا كل ما أمكنهم (٦٥) .

وق سنة ( ٥٤١ م - ١١٤٦ م ) استولى الفرنج فيها على طرابلس الغرب عنوة بالسيف فسفكوا دماء اهلها وسبوا نساءهم واموالهم وهرب من قدر على الهرب (٦٦) •

<sup>(</sup>٦٣) الحروب الصليبية في الشرق ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>۲۶) الكامل ٥٥ ــ ٥٦ / ١١ ٠

<sup>(</sup>٦٥) الكامل ٩٢ / ١١

<sup>(</sup>۲۲) الکامل ۱۰۸ / ۱۱۰

وفى سنة ( ٥٤٨ ه - ١١٥٢ م ) سار اسطول « رجار . ملك الفرنج بصتلية الى مدينة بونة وكان عليه فتاه « فيليب المهدوى » فأخذ المدينة وسبى اهلها وملك ما فيها وتغاضى عن العلماء من المسلمين وعن اولادهم معهم ثم عاد الى صقلية فقبض « رجار » عليه لما اعتمده من الرفق بالمسلمين في « بونة » ثم جمع الأساقفة والقسوس وانفرسان فحكموا عليه بالحرق فأحرق في رمضان وفي نفس السنة تم الاستيلاء على عسقلان وسلبت ونهبت (٦٧) ٠

وفى سنة ( ٥٥١ م - ١١٥٦ م ) كان « رجار » قد فتح بعض الصدن في شمال افريقية ومنها سفاقس » وولى عليها « عمر بن ابى الحسن الفريانى » واخذ والده « ابا الحسن الفريانى » عنده رهينة بصقلية ثم تولى « غليام » ولد « رجار » واشتغل عمر بالدفاع عن المسلمين فارسل « غليام » يهدده فابى التهديد وانتهى الأمر بقتل « ابى الحسن الفريانى » صبرا على الصليب (٦٨) .

وقد يسر الله اسباب النصر للمسلمين في النصف الثاني من القرن السادس الهجرى الثاني عشر الميلادي حيث انتصر المسلمون على الفرنج في دمياط سنة ( ٥٦٥ ه ١١٧٠ م ) وكذلك اغر صلاح الدين على عسقلان والرملة وربض غزة وهزم ملك الفرنج هناك سنة ( ٥٦٦ ه - ١١٧٠ م ) وانتصر اهل مدينة ( حماه ) على الفرنج سنة ( ٤٧٥ ه ١١٧٨ م ) وانتصر الملك العادل على جيش جيوش « البرنس » صاحب الكرك سنة ( ٥٧٨ ه - ١١٩٢ م ) وفتحت طبرية على يد صلاح الدين سنة ( ٥٨٣ ه - ١١٨٧ م ) شم اتجه صلاح الدين الى عكا فحاصرها وخرج اهلها بالامان على أن لهم ما يشاءون حملة ثم حاصر عسقلان وفتحها صلحا في النهاية وفتح ما يجاورها من الرملة وغزة ومشهد ابراهيم الخليل ويبني وبيت لحم ٠٠٠ الن (٢٩) ٠

<sup>(</sup>۲۷) الكامل ۱۸۷ / ۱۱

<sup>(</sup>۱۱/ الكامل ۲۰۳ \_ ۲۰۲/۱۱ .

<sup>(</sup>٦٩) راجع الكامل من ٥١١ – ٢٥٥ / ١١٠

#### فتح بيت المقدس ٠

على أثر الانتصارات السابقة فر الصليبيون الى بيت المقدس فاتجه اليه صلاح الدين برا وكان اسطوله يسير في البحر حتى وصل القدس وكل يحرص على الموت في سبيل التمكين حتى انتهى الامر بنصر الله لصلاح الدين واعطى الامان للصليبيين باتاحة الخروج شريطة أن يدفع الرجل عشرة دنانير غنيا كان أم فقيرا والطفل من الذكور والاناث دينارين والمراة خمسة دنانير ١٠ الا أن الفرنج خانوا أثناء خروجهم فتنكر دعضهم في زى المسلمين وبعضهم طلب الأمان لنفسه وأولاده مع العفو ، وأطلق ( باليان بن بيرزان ) ثمانية عشر الف رجل مقابل ثلاثين الف دينار وخرجت نسوة بعض الملوك ممن ترهبن يحملن كل ماملكت أيديهن دون مقابل ٢٠٠ (٧٠) ٠٠

وقد حاول الصليبيون استعادة بيت المقدس سنة ( ٥٩٣ هـ ١١٩٧ م ) بأمر من هنرى السادس ولكن الحملة لم توفق •

القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادي وما فعله الصليبيون ببالاد السلمين •

فيه اجتمع مايقرب من ثلاثين الف طفل من أطفال فرنسا وألمانيا وغيرها سنة ( ١٢١٢ م ) وطلبوا الذهاب الى الأراضى المقدسة لحرب المسلمين بعد أن ادعى طفل تلقيه رسالة من المسيح يامره فيها بالخروج لحرب المسلمين وأيدهم رجال الدين ظانين أن مؤلاء قد يفعلون مالا يفعله البالغون الا أن الحملة باءت بالفسل وأسر الأطفال في البندقية وتم بيعهم في أسسواق تونس والشرق (٧)) •

وقد حث البابا انسونت الثالث ثم البابا منريوس الثالث ( ١٢١٦ - ١٢٢٧ ) على خروج حملة اتجهت الى مصر واستولت على دمياط سنة (١٢١٩ م)

<sup>(</sup>۷۰) تاريخ العصور الوسطى فى الشرق والغرب ٢١٤/٢١٣ ، أوربا العصور الوسطى ١١٤/١ الكامل ٥٤٦ – ٥٠٠ / ٢١ ٠ (٧١) الحركة الصليبية ٩٥٤ – ٩٥٦ / ٢٠

ولكن الله نصر الملك الكامل عليهم للخلاف الذى دب بينصفوف الفرنج · فخرجوا بعد الهزيمة وعقد معهم هدنه مدتها ثماني سنوات (٧٢) .

وقد كان لهذه الهزيمة أثرها على البابوية فرغبت في عمل حاسم للقضاء على المسلمين • حيث حث في الغرب فردريك الثاني بن هنري السادس ملك الدولة الرومانية المقدسة على القيام بحملة صليبية مقدسة كما سهل له الزواج من وريثة مملكة بيت المقدس ليجعل لـ مصلحة خاصـة في الذهاب الي الشرق فخرج الامبراطور سنة ( ٦٢٦ هـ ١٢٢٨ م ) وما أن وصل الساحل الفلسطيني حتى سمح له الملك الكامل بالاستيلاء على بيت القسدس دون حرب لان الكامل كان يخاف حكام المسلمين في بلاد الشام • فتنازل عن بيت لحــم وشريطا ساحليا ضيقا على أن يحتفظ المسلمون بالمسجد الأقصى ويسمح لهم بالتردد عليه (٧٣) • الا أن الله يسر الأسباب للملك الصالح - مستعينا بالأتراك والخوارزميين ـ في الاستيلاء على بيت المقدس للمرة الأخيرة ســنة ( ١٢٤٤ م ) وبذلك لم تعد هذه المدينة للصليبيين مرة اخرى (٧٤) ومع شدة الخلاف في اوربا وعظم الاضطرابات فيها الا أن ذلك لهم يمنع ملك فرنسا لويس التاسع ( ١٢٢٦ م - ١٢٧٠ م ) من القيام بحملة صليبية ضد مصر سنة ( ١٢٤٩ م ) دون اعتبار بما وقسع لاسلافهم الا أن الحملة باعت بالفشل وانتهت بهزيمتهم عند المنصورة واسر لويس التاسم ثم انسرج عنه في مقابل مادی سنة (۱۲۵۰ م ) ٠

وبعد عودته (لويس التاسع) الى بلاده قصد أن يأتى ثانية الى مصر من جهة الغرب عن طريق تونس فالصحراء ولكن المرض فتك بذلك الجيش ومات لويس قبل أن يبدأ السير نحو مصر سنة ( ١٢٧٢ م ) ولم يبق للصليبين بالشام الاعكا على الساحل وقد حرص الماليك على ازالة أثار الصليبية ف

<sup>(</sup>٧٢) تاريخ العصور الوسطى ٢٢٤ ـ أوربا العصور الوسطى ٤٤٦ / ١٠

<sup>(</sup>٧٣) تاريخ العصور الوسطى ٢٢٥ أوربا العصور الوسطى ١/٤٤٧ .

<sup>(</sup>V2) أوربا العصور الوسطى X22/ ١ ·

الشام · فقام بيبرس بتطهير هذه الأماكن حتى سقط آخر معقل للمسيحيين ( عكا )في أواخر القرن الثالث عشر على يد الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة ( ١٢٩٢ ) ·

## ما اصاب المسلمين في بلاد الأندلس في هذا القرن ( السابع الهجرى ــ الثالث عشر الميلادي ) •

بانتصار اسبانيا الصليبية على دولة الموحدين في موقعة العقاب سسنة ( ٦٠٩ ه ) بدأوا متتابعين في غزو بلاد الاسلام في الأندلس • وتتابع سقوط القواعد الاسلامية فسقطت جزيرة « ميورقه » سنة ( ٦٢٧ - ١٢٢٩ م ) « وأبدة » سنة ( ٦٣١ ـ ١٢٣٣ م ) و « قرطبة » سنة ( ٦٣٣ ـ ١٢٣٦ م ) و « بياسة « وأستجه » و « المدور » سنة ( ٦٣٤ ــ ١٢٣٧ م ) و « لقنت » ( ١٣٦ – ١٢٣٨ ) و « شاطبه » و « دانيه » ( ١٣٨ – ١٢٤٠ م ) و « لقنت » و د اربوله ، و د قرطاجنه ، سنة ( ٦٤٠ ــ ١٢٤٢ م ) و د مرسيلة ( ٦٤١ ١٢٤٣ ) ، جيان ( ٦٤٣ ه ـ ١٢٤٦ م ) و ( اشبيليه ( ٦٤٦ ه ـ ١٢٤٨ ) واجتاحت غرب الأنطس في الوقت نفسه موجة مماثلة من الغزو النصراني فستقطت « بطليوس » سنة (٦٢٦ هـ ٢٢٨م) و « مادة » ( ٦٢٨ هـ ١٢٣٠م) «شلب» ( ٦٤٠ هـ ١٢٤٢ م ) وشنتمرية الغرب ( ٦٤٧ هـ ١٢٤٩ م ) و د ولبه ، سنة ( ٦٥٥ هـ - ١٢٥٧ م ) ثـم سقطت قادس سنة ( ١٢٦٢ م ) وتلتها «شريش» » ( ١٢٦٤ م ) وهكذا لم يأت منتصف القرن السامع الهجرى ( الثالث عشر الميلادي ) حتى كانت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى كلها قد سقطت في يد اسبانيا النصرانية ولم يبق من تراث الدولة الاسلامية بالأندلس سوى بعض ولايات صغيره في طرف اسبانيا الجنوبي (٧٥) ٠

#### صراع الفكر في الفترة السابقة والتراث الذي وصل الينا ٠

اشرت الى صراع الفكر منذ بدء الدعوة الاسلامية • وكيف كانت الوقوه النصرانية تجادل وتكابر دون أن تصل الى ما تريد • ولم يتوقف الامر على

<sup>(</sup>٧٥) من مقدمة كتاب بين الاسلام والمسيحية للدكتور / محمد شامه صفحـة ٣٧ ط ٢٠

فترة وجود النبى صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة بل أن الامر ظل قائما · وقد قام كثير من علماء المسلمين بتاليف كتب في نقد عقائد أهل الكتاب أو في الرد عليها · ومن مؤلاء العلماء ·

۱ – الامام الجوينى امام الحرمين في كتابه شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراه والانجيل من التبديل ٠

۲ - أحمد بن عبد الله بن سلام الذي ترجم لهارون الرشيد التوراة والأنجيل •

٣ - اليعتوبي توفي سنة ٢٩٢ ه في الجزء الأول من تاريخه ٠

٤ - الطبرى توفى سنة ٣١٠ ه تناول شيئا من دعوة المسيح في الجزء الثاني من تاريخه ٠

٥ \_ الأشبعرى توفى سنة ٣٢٤ ه فى كتابه مقالات الاسلاميين ٠

٦ - المسعودى توفى سنة ٣٤٦ هـ ذكر لمعا عن اخبار ملوك المتنصره
 ( مروج الذهب ١٥٢/١ ) المقالات في اصول الديانات ( مفقود ) •

٧ - البيرونى الآثار الباقية عن القرون الخالية ، تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذولة .

٨ ــ الشهرستاني سنة ٥٤٨ ه في كتابه الملل والنحل حيث ذكر الفرق
 والخلاف بينها واصل نشاتها بالنسبة للمسلمين ولغير المسلمين .

9 - ابن حزم فى كتابه الفصل فى الملل والأهواء والنحل · وهو من اقوى الكتب واطيبها وقد اعتمد عليه كثير من الباحثين فى الأديان بعده الى وقتنا مدذ ·

(١٠) الامام الغزالى فى كتابه ( القول الجميــل فى الرد على من غـير الأنجيل ) •

۱۱ ـ الرد على النصارى لأبى القاسم القيس

۱۲ ـ الفاصل بين الحق والباطل · أو الرد على النصارى · ومو الكتاب الذى تم تحقيقه على يد الاستاذ الدكتور محمد شامه وقد اختار له عنوان (بين الاسلام والمسيحية ) لأبى عبيدة الخزرجى ·

۱۳ ـ الأجوبه الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة للقرافي ويمكن الرجوع الى مقدمة كتاب « الرد الجميل للغزالي » طبع مجمع البحوث الاسلامية للمزيد من هذه المؤلفات •

ترجمة مختصرة لحياة الامام القرافي

الممه : أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن أبو العباس • المقب بشهاب الدين •

#### ألقابسه:

(أ) الصنهاجي نسبة الى صنهاجة احدى القبائل البربرية من المعرب العربي وقد نزح من أبنائها الكثير الى مصر ·

(ب) البهنسى · نسبة الى مدينة بهنسا احسدى قرى الصعيد تقع غرب النيل ·

(ج) القراق · اما نسبة الى قبيلة أصلها مغربى سكنت مصر وعرفت النطقة باسمها ·

واما نسبة الى القرافة ( المحلة المجاورة لقبر الامام الشافعى الآن بالقاهرة ) حيث كان شهاب الدين يمر بها اثناء خروجه لطلب العلم وقد تأخر مرة ولم يتذكر كاتب الاسماء اسمه فكتبه القرافي نسبة الى جهة الحضور فصارت لقباله •

تاريخ ويلاده: غير وارد في كافة كتب التراجم التي تناولت اسمه بالبيان أساقذته: رغم ما أصاب الديار المصرية في هذا القرن من عداء سافر لأهلها ومع تكرار الحملات الصليبية على بلدان الاسلام الا أن الحركة العلميسة كانت غاية الازدهار في مصر حيث لجأ كثير من علماء الشام والاندلس الى مصر وعتدت الندوات وألقيت المحاضرات في المساجد لكبار الدعاة الى الله وأساطين العلم وقد نال القرافي العلم على يد كل من:

١ - العز بن عبد السلام المقب بسلطان العلماء • وقد لازمه من سنة ٦٣٩ ه حتى سنة ٦٦٠ ه والتي توفى فيها العز بن عبد السلام •

- ٢ \_ الشيخ الشريف الكركى ٠
  - ٣ ـ أبى عمر بن الحاجب ٠
- ٤ ـ القاضى شمس الدين بن عبد الواحد ٠
- ٥ ـ زكى الدين بن عبد العظيم المنذرى ٠
  - 7 شمس الدين الخسروشاهى ٠
    - ٧ \_ شرف الدين الفاكهاني ٠
    - ٨ \_ أبى عبد الله الباقورى ٠

وقد تناول هـؤلاء العلماء بالترجمة وبيان المنزلة العلمية لهم الدكتـور عبد الله ابراهيم صلاح في رسالته للدكتوراة بعنوان ( الامام شهاب الدين الترافي واثره في اصول الفقه ) •

كما تناول ترجمته كثير من الباحثين الذين حصلوا على رسائل ماجستير ودكتوراه في تحقيق مؤلفاته في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة و زملاء القرافى: وقد نبغ في هذه الفترة الزمانية بعض المشهود لهم بالقيمة العلمية والمعدودين من العلماء وعلى راس هؤلاء وتقى الدين بن دقيق العيدصدر الدين سليمان بن أبى العز احمد بن الذير السكندرى وعبد الوهاب وجيه الدين البهنسى ـ شهاب الدين الاصفهانى وغير هؤلاء و

## اشهر التالميذ:

تقى الدين بن بنت الأعز \_ محمد أبو عبد الله البقورى \_ أبو العباس أحمد المقدس \_ ابراهيم بن يخلف التونسى \_ تاج الدين الفاكهانى \_ محمد بن راشد التوقسى •

مؤلفاته: كثيره ومتنوعه منها المخطوط ومنها المطبوع وقد جمعها بعض المحققين وورد نكر بعضها في التراجم وجمعها وصنفها البعض الآخر وهي على حسب تصنيفها كما يلى:

# اولا: مؤلفات في الديانات المقارنة ٠

- ١ \_ الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة ٠
  - ٢ \_ أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ٠

# ثانيا: في العقائد

- ٣ \_ الانتقاد في الاعتقاد ٠
- ٤ ـ شرح الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي ٠

## ثالثا: كتب الفقه

- ه \_ الاستغناء في أحكام الاستثناء
  - ٦ \_ الأمنية في ادراك النية ٠
  - ٧ \_ البيان في تعليق الأيمان ٠
  - ٨ \_ شرح التهذيب للبرازعى ٠
    - ٩ \_ شرح الجلاب أ
  - ١٠ \_ الذخيرة في الفقه المالكي ٠
- ١١ \_ اليواقيت في أحكام المواقيت ٠

# رابعا: كتب أصول الفقه

۱۲ ـ الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والامام (طبيح ) •

- ١٣ \_ تنقيح الفصول في علم الأصول وهو مقدمة الزخيرة ٠
- ١٤ ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ـ طبع ٠
  - ١٥ \_ العقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول .

١٦ - الفروق ويعرف بالقواعد أيضا واسمه العلمي ( أنوار البروق في أنواء الفروق .

- ١٧ نفائس الأصول في شرح المحصول ٠
  - ١٨ \_ الاحتمالات المرجوحة ٠

# خامسا : كتب الدراسات العقلية

۱۹ ـ الاستبصار في مدارك الأبصار • ومن عناوينه الاستبصار فيما يدرك بالأبصار • الأبصار في مدركات الأبصار •

٢٠ \_ المناظر في الرياضيات ٠

## سادسا: منوعسات

- ٢١ ـ الاجوبة على الاسئلة الواردة على خطب ابن نباته ٠
  - ٢٢ ـ البارز للكفاح في الميدان ٠
- ٢٣ ـ النجيات والموبقات ، في الأدعية وما يجوز منها وما يحسرم ومايكره .
  - ٢٤ التعليقات على النتخب ٠
  - ٢٥ \_ الخصائص في قواعد العربية ٠

#### أراء العلماء فيه

## يقول ابن فرحون فيه:

انه الامام العلامة وحيد دهره وفريد عصره أحد الاعلام المشهودين · انتهت اليه رئاسة الفقه على مذهب مالك · رحمه الله تعالى · وجد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى · فهو الامام الحافظ والبحر اللافظ · · · · دلت مصنفاته على غزارة فوائده · واعربت عن حسن مقاصده · جمع فاوعى وفاق أترابه جنسا ونوعا ·

كان اماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير كان أحسن من القي الدروس وطي من بديع كلامه نحور الطروس ٠٠٠٠

سارت مصنفاته مسير الشمس ٠٠٠٠ كم حرر مناط الاشكال • وفاق أضرابه النظراء والاشكال والف كتبا مفيدة انعقد على كمالها لسان الاجماع • وتشنفت بسماعها الأسماع ٠٠٠٠

قال الثمريخ: شمس الدين بن عدلان الشافعي اخبرنى خالى الحافظ شيخ الشافعية بالديار المصرية أن شهاب الدين القراف حرر أحد عشر علما في ثمانية الشهر أو قال ثمانية علوم في أحد عشر شهرا •

وذكر عن قاضى القضاه تتى الدين بن شكر قال : أجمسع الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة : القرافي بمصر القديمة • والشيخ تقى الدين بن منير بالاسكندرية • والشيخ تقى الدين فانه بن دقيق العيد بالقاهرة المعزية وكلهم مالكية خلا الشيخ تقى الدين فانه جمع بن المذهبين •

وكان القرافي رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين :

واذا جلست الى الرجال واشرقت ف جسو باطنك العلوم الشرد فأحذر مناظرة الحسود فانما تغتاظ انت ويستفيد ويحرد

وكان كثيرا ما يتمثل بقول محى الدين ٠ المعروف بحافي الرأس ٠

عتبت على الدنيا لتقديم جاهل وتأخير ذى علم فقالت خذ العذرا بدو الجهل أبنائى وكل فضيلة فابناؤها أبناء ضرتى الأخرى (١) دوفاتـــه ،

بعد حياة عامرة بالجد والاخلاص · وبذل كل جهد ممكن في تبليغ الدعوة ودرا الشبهات شاعت ارادة الله أن يلقى هذا العالم ربه في جمادى الآخرة عام اربم وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة (٢) ·

<sup>(</sup>۱) الديباج المذهب مختصرا ٢٣٦/٢٣٩/١ـوحسن المحاضرة ١/٣١٦ وتسجرة النور الزكيه ١/١٨٨

<sup>(</sup>۲) الديباج المذهب لابن فرحون 1/27 وحسن المحاضرة 1/71 تاريخ الاسلام للذهبی 1/98 وروضات الجنات 1/77 \_ الاعلام 1/98 كشف الظنون 1/78

بسم الله الرحمن الرحيم • قال الشيخ الامام العالم العلامة جامع أشتات الفضائل شهاب الدين أحمد بن ادريس المعروف بالقراف المالكي (١) الحمد لله العظيم من غير عدد (٢) • الباقي من غير مدد • الكبير من غير جسد (٣) • المنزه عن الصاحبة والولد (٤) • المتعالى في ذاته وصفاته عما يقوله من عاند وحجد (٥) • الواحد الصمد الذي لم يلد • ولم يولد • ولم يكن له كفوا أحد (٦) • وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد قائلها الى الأبد (٧) • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بالتفضيل على جميع الملائكة والبشر قصد انفرد (٨) • صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أعز الله بهم التوحيد وشيد •

(٢) المراد بالعدد منا التركيب من أجزاء ٠

- (٤) التماسا من قول الله تعالى « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم » ٠ ( الانعام ١٠١ ) ٠
- (٥) غلبة المراد أنهم اليهود والنصارى الذين أشركوا معه غيره · أو قالوا بحلوله واتحاده · أو تكون من ثلاثة أشخاص · · · النح ·
- (٦) التماسا من قوله تعالى (قل هو الله احد ٠ الله الصمد ٠ لم يلد ٠ ولم يكن له كفوا احد ) ٠
- (۷) وفي الحديث ( منمات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة ) شريطة العمل بلازمها دون القول باللسان فقط والحديث في صحيح مسلم ك الايمان ب ١٠ رقم ٢٢
- (A) هذا هو راى الجمهور · وفي الحديث ( انا سيد ولد آدم ولا فخر ) المستدرك ٢/٤٠٢ ·

<sup>(</sup>۱) البدا بالبسملة حتى كلمة المالكي ماخوذ عن النسخة التيمورية • والراجع أن كاتب النسخة هو الذي ابتدا نسخته بهذا الاغتتاح • حيث انه لا يعتل أن يتحدث الترافي عن نفسه بقوله ( قال العالم العلامة • • • الخ • وقد أثبتها للتبرك بالبسملة كما ورد في الحديث الشريف ( كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أقطع ) •

<sup>(</sup>٣) مكذا يعتقد المسلمون • بأن الله ليس كمثله شيء • وأنه لايعلم الله الا الله ومن هذا المنطلق • دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الى الانصراف عن التفكير في كنه الذات وأمرهم بالتفكر في خلقه وفي الحديث (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله ) • • (تفكروا في الخليق ولاتفكروا في الخالق ) راجع فيض القدير • وقد ذكر العلامة المناوى أن هذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا لتعدد طرقها •

ووفقهم لنفائس العلوم الربانية وأيد · شهادة أنجو بها في الدارين (٩) وأسعد ·

أما بعد · فان بعض النصارى (١٠) قد أنشا رسالة على لسان النصارى مشيرا أن غيره هو القائل · وأنه هو السائل · مشتملة على الاحتجاج بالقرآن الكريم على صحة مذهب النصرانية فوجدته قد التبس عليه المنقول · وأظلمت لديه قضايا العقول · فان كتابنا العزيز (١١) وكتبهم (١٢) دالة على صحة مذهبنا وابطال مذهبهم · وأنا أبين ذلك أن شاء الله تعالى في أربعة أبواب · الباب الأول · في بيان ما التبس عليه من القرآن متتبعا فيه رسالته حرفا حرفا الى آخرها (١٢) ·

(٩) أى دار الدنيا والآخرة وتسمية الأولى دارا من باب التغليب للآخرة على الأولى • وتسمية الآخرة دارا صرح به القرآن الكريم فى أكثر من موطن قال تعالى « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » • القصص ٣٣

(١٠) التسمية بنصارى ونصراني مردها الى أمور منها:

(أ) نصرتهم للسيد السيح كما ورد فى القرآن (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ٠٠٠٠) الصف ١٤

(ب) قرية الناصرة · كما سمى المسيح عليه السلام في الأنجيل بيسوع الناصري ·

(ج) نصرة بعضهم لبعض بعد وفاة المسيح خاصة ٠

والأرجح أن النسبة راجعة الى نصرتهم للسيد المسيح ثم صارت علما على أتباعه بعد وفاته • الكشاف ١/٢٨٥ - المرطبى ١/٤٣٤ - البحر المحيط ١/٢٤١ -

(۱۱) بهذا وصف القرآن الكريم · قال تعالى ( ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز · لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد ) · فصلت ٤١ - ٤٢

(۱۲) الجمع راجع الى المحتوى حيث ان النصارى يرون مرجعهم الأول فى الكتاب المتدس وهو يحتوى على عهدين ـ قديم ـ جديد ـ وكل عهد يحتوى على مجموعة كتب فى حصرها خلاف بين العلماء اللاهوت · نظرا للتسليم ببعضها ورفض البعض الآخر ·

(۱۳) استغرق هذا الباب من صفحة ۱۰ الى صفحة ۱۷۶ ٠ من هذا الكتاب ٠

## الباب الثاني:

في أسئلة لأمل الكتاب (١٤) • النصاري واليهود (١٥) عادتهم ولعون بايرادها

(١٤) هكذا سمى أتباع موسى وعيسى عليهما السلام بأهل الكتاب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم بهذا وقال تعالى (قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ) آل عمران ــ ٩٩

(١٥) هذه التسمية ورد عنها في كتب اللغة وكتب التفسير ما يلي ٠ قال مؤلف لسان العرب ١ الهود التوبة ٠ يقال هاد يهود هودا ٠ تاب ورجــع الى الحق فهو هائد ٠ وفي التنزيل ‹ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا البيك ، ٠ الاعراف ١٥٦ - وقال تعالى : ‹ وعلى النيان هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ٠٠٠ الانعام ١٤٦ ٠ معناه دخلوا في اليهودية ٠ وهود الرجل حوله الى اليهودية ٠ وهاد يهود اذا صار يهوديا ٠ قال سيبويه وفي الحديث ‹ كل مولود يولد على الفطرة فابــواه يهودانه أو ينصرانه ، (خ ٢ /١١٨ ـ مسلم ـ القدر ب ٦ رقم ٢٢

والحديث معناه انهم يعلمانه دين اليهود أو النصرانية ويدخلانه فيه ـ لسان العرب ٠ مادة هود ٠ ١٥/٤٣٩

قال الطبرى · انما سمى اليهود يهودا من أجل قولهم « انا هدنـــا اليك ٠٠٠ »

وقال الفخر الرازى: ( هادوا ) اختلف فى اشتقاقه على وجوه منها (أ) انما سموا به حين تابوا من عبادة العجل وقالوا: انا هدنا اليك أى تبنا ورجعنا •

(ب) سموا به نسبة الى يهوذا احد أبناء يعقوب وانما قالت العرب بالدال فان العرب اذا نقلوا أسماء من العجمية الى لغتهم غيروا بعض حروفها =

غير أسئلة الرسالة المذكورة · والجواب عنها · ليكون الواقف على هذا الكتاب قد أحاط بجميع ما يسبأل عنه أهل الكتاب وأجوبته الحقيقية اليقينية (١٦) ·

## الباب الثالث:

في معارضة استلتهم بمائة سؤال أوروتها على الغريقين يتجدر عليهم الجواب عنها (١٧) •

= (ج) قال أبو عمرو بن العلاء : سمو بذلك لأنهم يتهودون أى يتحركون عند قراءة التوراة · مفاتيح الغيب ٣/١٠٥ ط ٢ دار الكتب العلمية طهران · قال الألوس :

هادوا أى تهودوا • يقال هاد وتهود اذا دخل فى اليهودية • ويهود اما معربة من هاد اذا تاب • سموا بذلك لأنهم تابوا من عبادتهم العجل ووجه التخصيص كون توبتهم أشق الأعمال كما مر • واما معسرب (يهوذا) كانهم سموا بأكبر أولاد يعقوب عليه السلام – الالوسى – ١/٢٧٨ •

وقد سمى الله أتباع كل رسالة بما تسموا به • قال تعالى : ( أن الذين آمنوا والذين مادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا مسم يحزنون ) البقرة : ٦٢٠

وقد صارت التسمية علما بالغلبة • وعند اطلاقها تنصرف الى اطها • وق تحديهم خلاف يمكن الرجوع اليه في الكتب المعنية بذلك •

(١٦) استغرق هذا الباب من ص ١٧٥ الى صفعة ٢٨٢ من هذا الكتاب ، من هذا الكتاب ،

(۱۷) مراده بالجواب • أى المقنع الشافى الذى لا يعترض عليه بعد ذلك • والا فالاجابة على الاجوبة ممكنة وخاصة في باب الجدل الدينى • وقد استغرق هذا الباب من صفحة ۲۸۳ الى صفحة ۱۶ من هذا الكتاب •

(هم ٤ - الاجوبة المفاخرة)

# الباب الرابع:

في ابداء ما في كتبهم مما يدل على صحة ديننا واثبات نبوة نبينا عليسه أفضل الصلاة (١٨) والسلام (١٩) • ليكون استدلالهم الباطل معارضا (٢٠) باستدلالنا الصحيح على ما ستتف عليه ان شاء الله تعالى • فتكمل الأجوبة بالمعارضة والنصوص الستخرجة من كتبهم •

وسميت الكتاب ( الاجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة ) (٢١) مستعينا بالله تعالى في الأمر كله · وهو حسبى ونعم الوكيل (٢٢) ·

<sup>(</sup>١٨) كلمة ( الصلاة ) مأخوذة عن النسخة التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٩) استغرق هذا الباب من صفحة ٤١١ إلى صفحة ٥٦من هذا الكتاب٠

<sup>(</sup>٢٠) المعارضة هي : القامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم ٠

فان اتحد دليلاهما فمعارضة بالقلب ومعارضة بالمثل · والا فمعارضة بالغير · راجع الرسالة الرشيدية · على الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظره للسيد الشريف على الجرجاني · ص ٤ ، · · ·

<sup>(</sup>۲۱) مكذا وردت التسمية فى كشف الظنون صفحة ۱/۱۱ ـ وكذلك معجم سركيس ١/١٥ مادة (التراف) والديباج المذهب لابن فرحون ٢٣٧/١ الاعلام، ١/٩٠ مدية العارفين ١/٩٩ ٠

<sup>(</sup>٢٢) من أدب الاسلام حيال كل أمر له رهبة ويرجى الغلبة للحق فيه أن يعتصم الانسان بهذا القول وهو تأسى بقول الحق في شأن الصحابة ( الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) آل عمران ١٧٣٠

# الباب الأول

فى الجواب عن الاسئلة على وجه الاختصار (٢٣) · دون الاكثار (٢٤) فى الانتصار · فان النصارى أمة أميا (٢٥) وطائفة جهلا · قد غلب عليهم التقليد · وتجنبوا محجة النظر السديد · حتى لا يبحثون عن صحة ما يلقيه اليهم أساقفتهم (٢٦) ولا يتأملون مايعتمده فى دينهم أكابرهم وطغاتهم (٢٧)

(٢٣) في هذا التعبير تواضع وهو يتضمن ايحاء بما وصل اليه علم الامام القرافي حيال هذا الفن والا فالاجابة في ذاتها فيها بسطة وسعة وقد عولجت في غير هذا الكتاب بايجاز بالغ لبعض العلماء المشتغلين بهذا الفن ٠

(٢٤) هذا من أدب المجادلة فكما ان الايجاز الشديد مخل فكذلك البسط ممل • ومن الآداب التى ذكرها العلماء عند ارادة المناظرة قولهم : أن يحترز عن التطويل لئلا يؤدى الى الاملال • الرسالة الرشيدية ص ١٠١ •

(٢٥) ورد في التيمورية ٠ أمة عميا ٠ والارجح الوصف بالامية لأن القرآن قد وصفهم بذلك قال تعالى في حق أعل الكتاب « ومنهم أميون لايعلمون الكتاب الا أماني وان هم الايظنون » ٠ البترة ٧٨ ٠

(٢٦) مرتبة من مراتب رجال الدين عندهم • وهي على الترتيب الآتي • شماس • تسيس • أستف • مطران • بطريرك • بابا •

ويعض الفرق لا تعتبر هذا الترتيب ( راجع تاريخ الاقباط · زكى شنوده ) ·

(۲۷) قضية الحل والحرمة من رجال الدين اليهود والنصارى • صرح بها الترآن الكريم • قال تعالى في شان اهل الكتاب ( اتخذوا أحبارهـــم ورهبانهم أربابا من دون الله • • • التوبة ٣١ •

ولولا ذلك لم يبق لدين النصرانية (٢٨) وجود لظهور فساده · وناهيك من قوم يعتقدون أن الههمم خلصق أمه · وأن أمه قد ولدت خالقها (٢٩) ·

ومن تلك الغفلات (٣٠) ما قد حكى المسيحى فى تاريخه وغيره ١٠ ان اكابرهم اجتمعوا على تعيين ما يعتقدونه فى دينهم عشر مرات بالقسطنطينية والاسكندرية ٠ ومتى اجتمعوا على أن هذا المعتقد هو الحق أنكروه بعد مدة ٠ وكفروا من يعتقده واثبتسوا غيره ٠ فهم حينئذ متبعون لوسساوس ـ اساقفتهم لا لرسالات ربهم (٣١) ٠

(٢٨) الدين هنا مراد به التسمية اللغوية دون اصطلاح علماء المسلمين (٢٨) بدأ يوحنا انجيله بهذا المقطع وفي البدء كان الكلمة و والكلمة كان عند الله و كان الكلمة الله وهذا كان في البدء عند الله و كان شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان د (يوحنا صح ١: ١٠ - ٣) وبغيره لم يكن شيء مما كان د (يوحنا صح ١: ١٠ - ٣) و

(٣٠) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

ولم تجتمع هيئة علمية لتكتب مانزل على عيبى عليه السلام بين يديه ولم تجتمع هيئة علمية لتكتب مانزل وطابقة بسين المحفوظ في الصدور والسطور والان السيح عليه السلام والم يامرهم بكتابه والم يوصهم بحفظ وبرفع المسيح عليه السلام وبدأ الخلاف بين الحواريين وحسول تيامته ورؤية ذلك وعودته كما دار الخلاف حول طبيعة السيد المسيح ومنزلته عندهم واشتد المخلاف واحتدم وزاد من لهيبه غيبة النص المعصوم الذي يحفظ الأمة من الزلل ولن زلت غان الصفوة منها يرجعون الى الميزان لتياس صحة الراي وعدمه وابرز الامور التي دار حولها خلاف وعقد من أجلها أول مؤتمر مسيحي وطبيعة السيد المسيح عليه السلام ومل هو اله أو ابن و و نور منه و مل هو تديم تدم الخالق أم حادث والخووس ومن أبرز الآراء التي ظهرت مع مطلع الترن الرابع الميلادي ورأي ومن البرز الآراء التي ظهرت مع مطلع الترن الرابع الميلادي ورأي ويوس الاسكندري الذي اعلن توجيد المله و ونادي به وقرر إن المسيح =

ومنها أنهم في بلاد الروم بأسرها • كبرشلونية (٣٢) وبركونه (٣٣) • ومرسيلية (٣٤) • وفرنسة (٣٥) • وسائر مدن الفرنج لهم ثلاثة أيام في

= مخلوق ليس ازلى • وقد نمت دعوته ورنجت وكثر اتباعها • وعند ذلك جوبهت من كثيرين بالصدود • وعقد من أجل ذلك أول مجمع مسكونى بأمر اللك قسطنطين الكبير سنة ٣٢٥ م • في مدينة نيقية (عاصمة بثينية باسيا الصغرى) وقد حضره الملك بنفسه وافتتحه بخطاب دعا فيه الى استخدام الحكمة في فض المنازعة • ويمكن الوقوف على الحوار بين آريوس ومناظريه في كتاب (تاريخ الكنيسة – الجزء الاول • ليوسابيوس القيصرى) وقد قرر المؤتمر قرارات عدة أهمها الايمان بالوهية المسيح ومساواته ولالله في كافة الصفات • وابطال رأى آريوس الاسكندرى القائل بالتوحيد • واعلان النصف الاول من الأمانة المعتمدة عندهم الآن •

(٣٢) وودت هذه المادة • مرتين في معجم البلدان • الاولى • برشانه ـ من قرب أشبيلية بالاندلس • الثانية برشليانه بلدة بالاندلس من أقاليم لبله وقيل أنها مقاطعة في الجزء الشمالي الشرقي من أسبانيا • تقع على البحر الابيض المتوسط مساحتها نحو ( ٧٧٧٧ كم) •

(٣٣) وردت في موسوعة المورد • تاركونيا بلدة في أواسط ايطاليا • تقع على بعد أربعة أميال عن البحر التيراني ترتقي أعتق معالمها الاثرية الى القرن التاسع ق • م •

(٣٤) مرسيليا ميناء فرنسا الرئيسى • وكبرى مدنها بعد العاصمة باريس • تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد على ساحل البحر الابيض المتوسط • أسست حوالي عام • • • ق • م أسمها ماسيليا •

(٣٥) جمهورية في الجزء الجنوبي الغربي من أوربا ، تعتبر أكبر البلدان الاوربية باستثناء الاتحاد السوفيتي تحدما القناة الانجليزية وبلجيكا ولوكسمبرج من الشمال ، واسبانيا والبحر الابيضي من الجنوب ، والحيط الاطلسي وخليج بسكاى من الغرب والمانيا الغربية وسويسرا وايطاليا شرقا ، لغتها الرسمية ( الفرنسية )وديانتها مسيحية كاثوليكية ،

السنة معلومة • يقول فيها الاساقفة للعامة سرقت اليهود دينكم واليهود سماكنون معهم في البلاد فتنطلق العامة وأهل البلد بجملتهم يطلبون اليهود • فمن وجدوه قتلوه •

وأى دار قدروا عليها نهبوها • واليهود تعلم تلك الايام فتتحصن وتستعد لها فاذا فرغت تلك الايام خرج الاسقف الكبير الى ظاهر الدينة • فدخل الى سرداب هناك • فقعد ساعة ثم خرج بحق عظيم محاط بالحلى والطيب • يزعم أن الدين فيه ويقول لهم : حلوا عن اليهود (٣٦) • فقد وجدت دينكم • فيتركون اليهمود ويعاشرونهم بالمحموف الى تلمك الايام بعينها • عاد الحال بحاله • وهذا مما أطبق عليه الفرنج (٣٧) • لا ينكرونه أبدا (٣٨) •

(٣٦) هذه الجملة من التيمورية لتتطلب السياق ذلك ٠

(٣٧) الفرنج • اصطلاح يطلق على القبائل الجرمانية التى نزلت فى القرن الثالث للميلاد على ضفاف نهر الراين الاوسط والادنى • فتحت فى عهد الملك كلوفيس الاول بلاد الغال ووحدتها • • وقد وسع شارلمان حدود المملكة وجعل منها امبراطورية واسعة • ولكن هذه الامبراطورية مالبثت أن انقساءت عام ١٨٤٣ الى مملكة الفرنكيين الشرقية ومملكة الفرنكيين الغربية وأصبحت المملكة الاولى المانيا • واصبحت المملكة الثانية فرنسا والواقع ان اسم فرنسا مشتق من اسم الفرنكيين •

(٣٨) الخلاف بين اليهود والنصارى منشاه بعثة المسيح عليه السلام ٠ لأن اليهود كانوا ينتظرون مسيا « أى المخلص » الذى يجمع شتاتهم ويعيد مجدهم ويحكمهم بشريعة موسى عليه السلام ٠ ولكن اليهود رأوا فى دعوة المسيح مغايره ٠ فلقد حرم تعدد الزوجات ـ كما نسب اليه ـ وحرم الطلاق ٠ وترك الختان ٠ وحرم القصاص ٠ وكره المال ٠ وترك الزانى دون عقاب ٠ وأعلن نفسه نبيا لمن دعاهم فضاقوا به ذرعا ٠ وظل العداء مستحكما ٠ حتى صلب بزعم اليهود والنصارى ٠

وظل طلب الثار قائما بين النصارى واليهود • حتى صدر مرسوم من الفاتيكان فى أواخر الستينات من القرن العشرين الميلادى بتبرئة اليهود من دم المسيح فهدأت حدة الخلاف وألتقى الطرفان لمجابهة الاسلام وأتباع الاسلام بالسيف • والكلمة • عن طريق اليهود والنصارى •

ومما أطبق عليه النصارى فى أحكامهم فى كرسى مملكتهم بعكا (٣٩) ٠ أن أحدهم اذا أدعى على آخر قتلا حلقوا رأس الاثنين ، ودفعوا لكل واحد منهم باسليقا (٤٠) وقرنا محدد الطرف ، وخرج مع نائب ولى الامر الى مدينة تورا (٤١) .

يجتهد كل واحد منهما أن يضرب صاحبه بالباسليـــق في قرعته ، فمن ظفر بصاحبه فصرعه برك على صدره وغرس ذلك القرن في عينه (٤٢) ، ثم ياخذهما ولى الامر ويعتقدون أن المغلوب أبدا هو المبطل الظالم ، وأن الغالب هو الصادق فياخذ الراهب ذلك المغــلوب ، ويقرره بذنوبه ، ويتول له أي شيء أقررت به من ذنوبك غفر لك ، وأي شيء أخفيته عاقبك السيد المسيح عليه ، فيجتهد ذلك الرجل بقلة عقلة أن يبدى له جميع عوراته

(٣٩) عكا ٠ هى الجزء الشمالى الغربى من فلسطين ٠ تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط فتحها قدامى المصريين فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠ ورد ذكرها فى العهد القديم من الكتاب المقدس ٠ سكانها ٠٠٠٠٠ الف نسمة تقريبا وان تاثرت بعد بالحرب الفلسطينية الاسرائيلية ٠

(٤٠) آلة من آلات القتال تستخدم باليد · ولم تصرح الموسوعـــة العسكرية بشيء حول هذه المادة ·

(٤١) مدينة في الجزء الغربي من وسط فرنسا تقع على نهر اللوار يرقى تاريخها الى ما قبل عهد الرومان · دار على القرب منها معركة بواتية ٧٣٢ بعد الميلاد ·

(٤٢) لم تضع السيحية قوانين لضبط المجتمع وليس للجرائم فيها عقاب وهذا ما قرره مجمع الفاتيكان الثانى و فقد ورد: أجل ليست الرسالة التى سلمها السيد المسيح للكنيسة من طراز سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى و فالغاية التى وضعها لها من طراز دينى وينتج حقا عن هذه الرسالة الدينية أضواء وقوى من المكن استخدامها لتكوين وتدعيم جماعة البشر وفقا للشريعة الالهية و

وزلاته ٠ ثم يؤمر به ويقتل (٤٣) ٠

ومن يقرأ الاناجيل لا يجد عقوبة مقورة أو حدا مفروضا على جريمة مله .

بل أن المسيح عليه السلام أنكر على الكتبة والفريسيين قولهم • أن الزانية منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ٠٠٠ مخرجوا واحدا مواحدا مبتدئين من الشبيوخ الى الاخوين. • وبتى يسوع وجده. • والمراة واقفة في الوسط • فلما انتصب يسموع ولم ينظر احدا سوى المراة • قمال لهما يا امراة اين هم المستكون عليك ؟ اما دانك احدي؟ مقالت لا ياسيد ٠ مقال لها يسوع ولا أنا أدينك • اذهبي ولا تخطئي أيضًا • يوحنا صبح ٣/٨ : ١٢ •

(٤٣) القتل عندهم واجع التي القانون الوضعي • غليس في العهدد الجديد ما يوجب قتل القاتل • فضلا عن الظالم • وأما العهد القديم فهو موجب للقصاص بنصوص عدة وردت في التوراة \_ راجع- ( مبدأ السلام في الرسالات السماوية ، رسالة دكتوراه ، للمحقق ص ٣٤٥ وراجع سفر التكوين ٩/٦ ، اللاويين ١٧/٢٤ \_ العدد ٥٥/٣٠ .

وقضية الاعتراف \_ الاقرار بالذنب بين يدى رجل الدين \_ امر مسلم به وهو ركن من أركان العقيده عند المسيحيين • الهدف منه طلب المغفرة معتمدين على النص الوارد ( كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السسماء ٠ وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء ٠ متى ١٨/١٨٠٠

وقد ورد في يوحنا ( من غفرتم خطاياه تغفر له ٠ ومن أمسكتم خطاياه أمسكت ( يوحنا ٢٣/٢٠ ) .

ومن خلال هذه النصوص الوضعية ٠ منحت المجامع الدينية البابا سلطات دينية ترفعه الى مرتبة غفران الذنوب • فقد قرر مجمع روما المنعقد في سنة ١٢١٥ للميلاد حق الغفران • ومن يملك حق الغفران يملك حسق الحرمان وقد باشر رجال الدين في الكنيسة هذه السلطة ، وتوسعوا فيها ، فأخذوا يبيعون صكوك الغفران ويصدرون قرارات الحرمان وان تعلقت بالملوك والعظماء •

وشاع بين المسيحين أن الله يغفر إن زضى عنب آباء الكنيسة و فانتشرت صكوك الغفران وذاعت ومارستها كل الكنائس التي تخضيع للكنيسة البابوية • فكان المذنب يدفع قدر، من المال • في مقابل الحصول = \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

=

على صك مكتوب فيه و ربنا يسوع المسيح يرحمك \_ يكتب اسم الذى سيغفر له \_ ويحلك باستحقاقات آلامه الكلية القداسة وانا بالسلطان الرسولى المعطى لى واحلك من جميع القصاصات والاحكام والطائلات الكنسية التى استوجبتها وايضا من جميع الإضراط والخطايا والدنوب التى ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علة وان كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا والكرسى الرسولى وأمحو جميع أقذار الذنب وكل علامات الملامة والتى ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة وأرفع القصاصات الملامة واقرنك في مركة القديسين اردك حديثا التى الشركة في أسرار الكنيسة واقرنك في شركة القديسين اردك ثانية التى الطهارة والبر والبر الثنين كانا لك عند معموديتك حتى انه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذى يدخل منه الخطاة التى محل العذاب والعقاب ويفتح الباب الذى يؤدى التى فردوس الفسر و وان لم تمت سنسين مستطيلة والروح القدس والدو التعمة تبقى غير متغيرة وحتى تأتى ساعتك آلاخيرة باسم الأب والابن

يقول الأب عبد الأحد داود : ان حضرة البابا لا يغفر خطايا المسيحيين الذين على وجة الارض فقط بل يمسم وينظف ذنوب خطايا النصارى المتوفين أيضا ٠٠٠

وليس الأمر متوقفا عند هذا الحد • بل يمنعالرؤساء الروحانيين من الاردوذكس والبروتستانت ـ الذين يعدهم ملحدين ـ من أن يخرجوا من نار الاعراف ـ أي المطهر ـ فأي مسيحي يقدر أن يعترض أو ينبس ببنت شفة • • ضد الارادات الواهبة المففرة التي تصسدر عن تلقاء هذه الذات العديمة المثال على الكرة الارضية • الحائزة على صلاحية واسعة ؟ •

ان حضرة البابا يبلغ فرمانه الذي هو العفو العام عن جميع المسيحين الذين لم يرهم ولم يعرفهم · الاحياء منهم والاموات في الدنيا والآخرة ·

وهناك شفعاء لا يحصون عددا و صلاحية لنع المغفرة لأولاد الكنيسة والحال اثناء اجراء المواسم الكهنوةية لقربان القديس تجرى فيوضات =

فانظر هذه الاحكام • هل تتصور أن تجرى بين قوم لهم من العقل شيء • ويستمر ذلك مع الايام • ولا يخطر ببالهم أن المظلوم قد تضعف قوته عند ملاقاته الظالم فتجتمع عليه طلاقات وغبائن • ثم أن هسندة الاحكام لا يجدونها في الانجيل ولا في التوراة • بل هم على قاعدتهم في اختراع دينهم برأيهم كما حكاه المسيحي وغيره من المؤرخين عنهم •

ومما أطبق عليه النصارى • أن الاسقف اذا لم يوافقه شخص على هواه • حرم عليه • ومعنى حرم عليه • أن الرب تعالى غضب عليه • وأن الخلائق يمتنع عليهم بعد ذلك معاشرته وموالفته • بل يتعين عليهم هجرانه وتركه • ويخطر ببالهم أن تلك الحالة اذا دامت عليه تنتزع منه البركه وتموت دوابه ويهلك رزقه • وأن مات فيها ذهب الى السخط الدائم والعذاب المتيم (٤٤) •

= الغفران بكثرة وعزارة ويفيض بحر الايمان كالسيول على المؤمني الذين يأكلون لحم المسيح ويشربون دمه • ويترنم الكاهن والمغنون في أثناء مراسم هذه المنقبة قائلين ثلاث مرات : يا حمل الله • أنت الذي تعفو وترفع خطايا العالم • ارحمنا •

وبهذا يتم مغفرة الذنب كما قرر شراح الانجيسل ، ومن أهم ثمار الاعتراف الحصول على غفران الخطايا وسلام النفس • اذ قال يعقوب الرسول صلاة الايمان تشفى المريض والرب يقيمه • وان كان قد فعل خطيئة تغفر له • اعترفو بعضكم لبعض بالزلات (يع ٥/٥١) •

وقال يوحنا البشير: ان اعترافنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم ( ١ يو ٦/١ ) ، راجع بين الاسلام والمسيحية ص ٩١ ، ٩٢ والانجيل والصليب ١١٣ – ١٢٤ ٠

(٤٤) التاثر بهذا الاعتقاد مرده الى العهد القديم • فقد وردت نصوص عدة تصرح بأن الآثمين عقوبتهم عاجلة فى الدنيا وتتجلى هذه العقوبة فى خراب البيوت واهلاك الحرث والنسل وفقدان الولد • وضياع الهيبة وحمو غضب الرب • يصور ذلك ماورد فى التوراة بشأن عقاب قابيل على قتله لهابيل ( فالآن ملعون أنت من الارض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك • متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها • تائها وهاربا تكون فى الارض • • تكوين ١٢/٤ : ١٣ وأنظر كتاب بين الاسلام والمسيحية تحقيق الدكتور / محمد شامه تحت عنوان ( الجزاء الاخروى ) •

ويتخيلون أن الاساقفة قد صاروا في الارض يتصرفون فيها في العباد تصرف رب الارباب وأن بيدهم السعادة والشقاء وعم أنهم أقل من قليل واحقر من ذليل ويبيت الواحد من الاساقفة وعذرته على فخذيه طول عمره يأكل الرشا في الاحكام ويتغذى بالحرام وهو في الجهالة أشد من الانعام ولا يفرق بين كوعه وبوعه (٤٥) ولا بين هره وبره (٤٦) والكن اللسان أغلف القلب وسيء السمع ومشكل الرأى وبمعزل عن الاستغال بالفضائل ناء عن رياضات العلوم فهم وأتباعهم لا يزالون في هذه الغفلة ومستمرين على هذه النومة (٤٧) وحتى يأتى أحدهم الموت فيستيقظ وفيجد نفسه لا مع بنى آدم في التباع الحق (٤٨) ولا مع البهائم في الراحة من التكليف فيعض كفيه ندما وتذوب نفسه اسفا ونسال الله العفو والعافية وفي الدنيا والآخرة والعافية والاخرة والعافية والاخرة والاخرة والعافية والاخرة والعافية والاخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والإخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والمنابع المنابع المنابع المنابع والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والمنابع والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والعافية والأخرة والمنابع والمنابع والأخرة والمنابع والمنابع والأخرة والمنابع والمنابع

ولما علم حذاتهم أن دينهم ليس له قاعدة تبنى عليه • ولا أصل يرجع البه • جمعوا عقول العامة • بتخييلات موهمة • وأباطيل مزخرفة • وضعوها في الكنائس والمزارات (٤٩) •

فمن ذلك أنهم وضعوا صورا من الحجارة ٠ اذا قرىء أمامها (٥٠) ٠

<sup>(</sup>٤٥) هذا مثل يضرب لشدة الغباء · فيقال الغبى هو الذى لا يعرف كوعه من بوعه · والكوع : العظم الذى يلى ابهام أصبع اليد ·

والبوع: العظم الذي يلى أبهام أصبع القدم .

<sup>(</sup>٤٦) هره ، بره ٠ مثل يضرب أيضا فيقال : فلان لا يعرف هرا من بر اى لا يعرف من يكرهه ممن يبره ٠ وقال ابن الاعرابى ٠ الهر دعاء الغنم والبر سوقها ٠ مختار الصحاح ١٣٦ ، ٢٠٤ ط الحلبى ٠

<sup>(</sup>٤٧) كلمة ( النومة ) من النسخة التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٨) الجملة المعترضة ماخوذة من التيمورية وهي متفقة مع السياق ٠

<sup>(</sup>٤٩) سمحت الكنيسة القبطية بوضع الايتونات والصور في الكنائس ولم تسمح بعمل أيتونات بارزة أو منحوتة على شكل تماثيل حتى تبتعد عن مظاهر الوثنية • أما الكنيسة الكاثوليكية فتتخذ التماثيل فضلا عن الصور (تاريخ الاقباط ١/٢٧١) •

<sup>(</sup>٥٠) في الاصل (عليها ) والراجح لغة (أمامها ) ٠

الانجيل تبكى وتجرى دموعها • يشاهدها الخاص والعام • فيعتقدون ان ذلك لما علمقه من أمر الانجيل (٥١) •

(٥١) اختلفت معجزة الاسلام عن معجزات الأنبياء السابقين • فمخاطبة العقل في الشرائع السابقة لم تكن بالدرجة الاولى في كتبير من الرسالات •

ولذا فان التاثير المباشر على المشاعر كان عن طريق المجزة المحسوسة المدركة • وتتابعت معجزات الأنبياء السابقين بصورة حسية كما ورد ف الحديث « ما من الأنبياء الا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذى أوتيت وحيا أوحاه الله الى وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ( • مسلم ك الايمان ـ ب ٧ رقم ٢٣٩

يشير الى أن المجزات السابقة غلب عليها الطابع الحسى ومعجزة الرسول الوحيدة القائم التحدي بها، حتى الآن هي القرآن الكريم · الذي كان ومبيظل ركيزة المعوة وزادا وسندا للدعاة · المعالم المعرفة وزادا وسندا للدعاة · المعلقة المعرفة وزادا وسندا للدعاة · المعلقة المعلقة المعرفة وزادا وسندا للدعاة · المعلقة المعرفة وزادا وسندا للدعاة · المعلقة المعرفة وزادا وسندا للدعاة · المعرفة ال

واذا كانت كتب السابقين فيها من جمال النظم وايجاز اللفظ وعمق المعنى وتفوقها على سائر لغات بنى قومها - باعتبارها كلام الله - الا ان الله لم يكتب لها السلامة من التحريف · فافتقد دعاة هذه الملل المجزة الحقة التى هى اساس التشريع · فاضطرتهم الظروف الى حيل يؤثرون بها على العامة · علها تجرى وتحقق الامل المرجو · وهذه الحين تقوم على أمرين :

- (أ) أمر محسوس ملموس يدرك في حينه أو بعده بمدة من الزمان ومن ذلك كافة الصور التي وردت هذا وغيرها كثير ورد في كثب أخرى •
- (د) أمر تدرك أثاره وذلك كالاعتماد على السحر ومعين أن الثمرة البادية من بركات الرب للسيح للتي تحل في كذا وتفعل في كذا ومن ذلك ما نشرته وتنشره جريدة الاحرام المصرية عن قيام القس الفلاني بعلاج المرضى بالمجان وعن اجراء جراحات عدة دون تخدير أو شق بطون وعن الاعلان عن المعينات على أثر زيارة الشخص القس الفلائي و الا أن مذين الامرين لم يحققا الامل المرجو لدى وسائل أخرى متقدمة منها دينهم بالقدر السنى راموه و فلجلوا الى وسائل أخرى متقدمة منها استغلال الحاجة والاعتماد على الشاريم الخبرية و

ولو حفظ لهؤلاء القوم ما نزل اليهم لما اجهدوا هذا الاجهاد · ولما فعلوا هذه الحيل · ولكن الشقوة كتبت عليهم فهم في غيهم يعمهون ·

ويكون لها مجارى وقاق في الجوافها من وواثها متصلة بزق ممتلئة من الماء • يعصره بعض الشمامسة • فيفر الماء في المجارى • ويتصل بعيون الاصنام • وكذلك يصفعون أصناما يخرج اللين عن تديها عند قراءة الانجيل • وذلك بصناية وغيرها •

ومن ذلك الاصنام من حديد وتناديل وصلبان عظام معلقة بين السماء والارض • فلا يمسك شيء منها ولا يمسها شيء • ويقولون (٥٢) : ان ذلك سبب بركة ذلك المكان • وانه برعان على عظمة الدين • فان ذلك لم يوجد لغيرهم من الملل • ويكون سبب ذلك حجاره من مغناطيس عملت في ست جهات فوق الصنم • وتحقه ويمينه ويساره وخلفه وأمامه فيجزبه كل حجر الى جهته وليس البعض أولى من البعض • فيقع التمانع فيقف الحديد في الوسط ولذلك لما دخل اليه بعض رسل السلمين أمر بهدم ماحوله من البنيان فسقط وذلك بقسطنطينية • كرسى مملكتهم • ومجتمع عظمائهم وعقلائهم وهذا حالهم •

ومن ذلك النور الذى ينزل بالقمامة فى البيت القدس على قنديل معلق مناك ، فيشرق من غير التصال ناربه فى رأى العين ، فيوهمون العامة ان الانوار تنزل على ذلك الموضع من قبل الله تعالى ، لأنه موضع قبر المسيح عندهم (٥٣) ، الذى دفن فيه وصعد منه ، وهو شىء مشاهد بالحس ،

وأصله أن النفط أذا دبر على كيفية مخصوصة ومسح به شريط رقيق في غاية الرقة من الحديد ، ومد ذلك الشريط بالى القنديل (٥٤) ، وعمل في أخره فتيلة ، فإن الفار أذا مس بها أول ذلك الشريط فأنها تجري مع ذلك

<sup>(</sup>٥٢) في التيمورية (ويتولون ) ٠

<sup>(</sup>٥٣) من الامور المصرح بها في الانجيل أن المصلوب قد دين وقد اتخذ اليهود من مقبرته مكانا للقمامة زيادة في الاستهزاء والعناد • حتى تولى قسطنطين أمر الدولة النصرانية • فأزال القمامة وبنى مكانها كنيسة القيامة وجعلها مزارا واليها كان يحج النصاري •

<sup>(</sup>٥٤) ( الى القنديل ) من التيمورية ٠

الشريط بسبب النفط الملاصق له الى أن ينتهى الى آخره • فيشعل في ذلك الجسم الذى للفتيلة من القطن أو غيره ولذلك يراهن النفطيون على أنهم يقعدون في صدر بيت ويشعلون سراجا في طاق (٥٥) في الجهاة الاخسارى من غير مباشرة • فاذا راهنه أحد مد شريطا مع طول الحائط بدائر البيت متصلا بذلك السراج • ويمسه بالنار فتسرى النار الى السراج ولا يشعر الناس الجالسون من أين اتقد السراج •

وكذلك النصارى اتخذوا شريطا رقيقا لهذا القنديل · يشعلونه فى أعلى القبة التى فى المكان فيشتعل القنديل من غير نار مشاهدة · وقد أطلع على ذلك جماعة منهم الملك المعظم أخو الملك الكامل (٥٦) وأراد \_ أن يمنع ذلك (٥٧) · فقالوا له انك يحصل لك بهذا جملة من المال فان أبطلتها بطل ولم يحصل لك شىء (٥٨) · فتركهم على حالهم ·

وكذلك الأمراء المتولون لتلك الجهة يطلعون على ذلك ويخبرون به · وهذه الكيفية مسطورة (٥٩) في كتب النفط والرماية · رايتها أنا مع معزيات صناعات هذا الشأن ·

ومن ذلك : أن لهم كنيسة كانوا يزعمون أن يد الله تعالى تظهر من الهيكل بها يوما معلوما من السنة يصافحه الناس فدخل اليها بعض ملوكهم فصافح اليد ومسكها مسكا شديدا وقال : والله لا تركت هذه اليد حتى أرى

<sup>(</sup>٥٥) طاق ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٥٦) هو الملك توران شاه ابن المستعصم تولى الملك بعد وفاة أبيه أثناء استيلاء الفرنج على دمياط ، وحارب الفرنج وكسرهم ، وقتل منهم ثلاثين ألفا وقد شهد هذه المعركة سلطان العلماء العز بن عبد السلام ، وقد أسر حاكم الفرنج وقيد بدار لقمان ثم نفرت قلوب العسكر من المعظم لكونه قرب مماليكه وأبعد مماليك أبيه فقتلوه يوم الاثنين سابع عشر المحرم ، وكانت مماكته شهرين ، وتولى الملك بعده شجرة الدر أم الملك الصالح ، أنظر حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ٢/٣٥

<sup>(</sup>٥٧) ماخوذة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٨) مأخوذة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٩٥) في بعض النسخ ( مذكورة ) بدلا من ( مسطورة ) ٠

وجة صاحبها · فقال له الأساقفة · أما تخشى الرب أخرجت من دين النصرانية ؟ فأبى أن يتركها بكثرة تهويلهم حتى يرى وجه (٦٠) صاحب اليد · فلما أعياهم أمره أخبروه أنها يد راهب منهم · فقتله ومنعهم من العود لذلك · فلم يعودوا (٦١) وبالجملة الأسهاب في هذا الباب يضيع الزمان لكثرته · وانما أردت التنبية على أنهم ما هم عليه من الضللا بنوع من الشعبذة (٦٢) ·

(٦٠) كلمة ( وجه ) من التيمورية ٠

(١٦) ذكر أبو عبيدة الخزرجي مثل هذه الحادثة في بلاد الاندلسس وصلة أيضا و فقد ذكر أن رجلا من اليهود كان قد حظى عند أحد بالاندلس بوصلة كانت بينهما يرعاها الرئيس له وكان قد رغبه في الدخول في النصرانية مستشهدا بظهور يد الله لهم في السنه و فطلب اليهودي منه التثبت و فان كان الامر حقا دخل فيها و وساور الشك الملك النصراني فسافر في موعد ظهور البيد وأخذ بعض الاساقفة ومعه مال هدية و فلما ظهرت البيد من وراء ستر و وضع يده فيها ومسكها مسكا شديدا وقال والله لاتركت هذه البيد حتى أرى وجه صاحبها و فصاحوا به يقولون و اتق الله و الآن تخسف بك الارض و الآن تقع عليك السماء و الآن ترسل الصواعق و فقال و دعوا عنكم هذا كله و فان هذه البيد و لا أحل يدى عنها حتى أعلم أحقا ماتصنعون أم باطلا ؟

فأسر اليه اثنان القول قائلين له أرجعت عن دين أبائك ؟ قال : لا قالا أتريد أن تحل رباطا عقد منذ ألف عام أو نحوها ؟ قال : لا • معاذ الله • ولكنى أحب الوقوف على سر هذه الليد • قالا : هى يد أستف واقف دون الستر • قال أحب أن أراه • قالا : أنت وذاك • فكشفوا له عن قس مجرود الخدين واقف وراء الستر • فلما عاينه الرئيس أرسل يده • وخرج الى عسكره • فقال اليهودى : يا مولاى ما تأمرنى به فى دينى ؟ قال له : أنت ورأيك • خرجت منه أو بقيت فانت المخير !! ففهم اليهودى وسكت وبطلت الحيلة •

(٦٢) الشعبذة وكذا بالواو الشعوذة · وهي الأمور الخارقة للعادة التي تظهر على يد أهل الفساد · وهذه الامور في زماننا هذا ذائعة الصيت وأصبح أمرها عرفا بين أهل القرى · ان الكنيسة الفلانية بها القسيس

واصناف من الحيلة لما عدموا الحق الذي يصدع القلوب و وتقبلت العقول و وأنا أنبهك على أن القوم ليس لهم حظ من النظر التويم و ولا العقل المستقيم و بل وجدوا أباهم على الضلال فهم على آثارهم يهرعون و قد غمرهم الجهل وعمهم العمى و فلذلك لم تنهض العزيمة إلى بسط القول فى الحديث معهم و فان مخاطبة البهايم ون السفه و بل اقتصرت على بيان غلط القائل بهذه الرسالة ومعارضتها بالاسئلة والنصبوص من كتبهم و لعل الله تعالى يجعل ذلك تنبيها لبعض الغافلين فيستيقظ لرؤية هذه المساوى؛ التبيحة و

وأما سلوك طريق الانظار العقلية وبيان الدارك القطعية غليس القوم أعلا لذلك و ولقد اجتمع بى بعض أعيانهم المبرز في حلبة سباتهم ليتحدث في أمر دين النصرانية و نقلت بحضرة جماعة من العسدول: أنا لا أكلف النصارى اقامة دليل على صحة دينهم بل أطالبهم كلهم بأن يصوروا دينهم تصويرا يقبله العقل و فاذا صوروه اكتفيت منهم بذلك من غير مطالبتهم بعليل على صحته فحاول هو نفسه تصوير دينهم فعجز عنه (٦٣) و

الفلانى يشفى المرضى ويداوى المجرحى • بل وصل الامر المى التمساس الأسباب دون فطنة من لا عقل لهم من المرضى فى بعض الامور التى تقوم على سبب • وذلك كحمل بعض النساء على يد بعض القساوسة ببعض الحيل ومنها • أن القسيس يعطى المرأة قطعة صغيرة من القطن أو الصوف مبللة دون أن تشعر بنوع الماء • ويأمرها أن قضعها فى رحمها فى وقت كذا • وقد يكون القدر مطابقا فيتم المحمل وتشيع الفرحه دون أدراك أن هذا حمل من زنا • بل الأدهى والأمر الاشاعة التى تقوم بها هذه السيدة لصالح ذلك القسيس معلنة أنها كانت عاقرا محدة من الزمان حتى زارت القس الفلانى • • فتم الحمل على عديه • دون الوقوف على سبب المحمل •

(٦٣) الأمور الأساسية التي تقوم عليها الديانة غير واضحة المعالم في المسيحية فبينما يؤمن النصارى بالاله الواحد القديم الخالق ويؤمنون أيضا بأن المسيح اله قديم كان مع الاله القديم وهو خالق أيضا ومخلوق ومكذا ابتدا يوحنا انجيله (في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان =

قال ما كلفنا بالتصوير بل كلفنا السيد السيح بالاعتقاد • فلا نلتزم ما لا يلزمنا • وما ليس من ديننا • فجنح الى ما قدمته لك من السكون (٦٤) الى التقليد • وعدم النظر فيما يصح ويفسد •

فقلت له الاعتقاد لابد فيه من أن تثبت شيئا لشىء أو تنفيه عنه (٦٥) فهو مركب من تصورين • تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به • وأنتم على ما قلت مكلفون بالاعتقاد • ومن كلف بمركب كلف بمفرداته • فمتى كلفت بالاعتقاد كلفت بالتصوير فأنتم حينئذ مكلفون بالتصوير فصور لى دينك • فانقطع ورأى أنه قد أصيب من مأمنه ولزمه السؤال من قوله • فقال أمهلنى ثلاثة أيام حتى اجتمع بابن العسال (٦٦) • وهو كان مشهورا

= الكلمة الله • هذا كان في البدء عند الله • كل شيء به كان وبغيره أم يكن شيء مما كان • يوحنا ١ - ١ : ٣ •

وطبيعة عيسى أيضا محل خلاف · هل هو الله حق يعدل الاله القديم · أم هو مكون من جزئين الله وانسان ( لاهوت متحد بالناسوت ) وعلى أيهما وقع الصلب وأين كان اللاهوت حين صلب الناسوت ·

والروح القدس انعقد بشانه مجمع خاص ايضا فى القسطنطينية سنة ٧٨١ م وكان الباعث عليه انكار مكدنيوس ويوسابيوس وأبو ليناريوس الذين أنكروا لاهوت الروح القدس • وقد نوقشوا فى هذا المجمع وتم اتخاذ هذا القرار •

« نؤمن بالروح القدس الرب المحيى المنبثق من الآب · المسجود له مع الآب والابن والناطق فى الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحده لغفران الخطايا ونترجى قيام الأموات · وحياة الدمر الآتى : آمين · راجع ( الاعلام بما فى دين النصارى من أوهام · صفحة ٢٠

(٦٤) في التيمورية ( السلوك ) ٠

(٦٥) الصيغة الواردة في الاصل باسلوب الغيبة •

(٦٦) من كبار علماء اليهود وله مؤلفات مشهورة اهمها مجموعة توانين الدن العسال والتى تناول فيها الاحكام الشرعية المنوطة بشريعة اليهود • راجع معجم المؤلفين • عمر رضا كحاله •

(م ٥ - الاجوبة الفاخرة)

عندهم بالفضيلة على زعمهم فلم أره بعد ذلك · فانظر الى قوم عاجزين عن تصوير دينهم فضلا عن اقامة الدليل عليه · فكيف يليه بالعاقل ان يؤهلهم للحديث معهم · فلذلك سلكت مسلك الاقتصاد في بيان هذه الكلمات ·

## الشبهات الني أوردها النصراني على السلمين

الشبهة الأولى: أنه قال أن محمدا صلى عليه وسلم لم يبعث الينا فلا يجب علينا أتباعه و وانما قلنا أنه لم يرسل الينا لقوله تعالى فى كتابه العزيز ( انا أنزلناه قرآنا عربيا ) (٦٧) ولقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) (٦٨) ولقوله تعالى ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ) (٦٩) ولقوله تعالى ( لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ) (٧٧) ولقوله تعالى ( لتنذر أم القرى ومن حولها ) (٧١) ولقوله تعالى ( لينذر قوما ما أنذر آباؤهم ) (٧٢) ولقوله تعالى ( وأنذر عشيرتك القربين ) (٧٧) ولا يلزمنا الا من جاء بلساننا و المقوله تعالى ( وانذر عشيرتك القربين ) (٧٢) و لا يلزمنا الا من جاء بلساننا و

واتانا بالتوراة والأنجيل بلغاتنا (٧٤) ٠

(٧٤) توله اتانا بالتوراة والأنجيل خطا ٠ فالجمهور على أن موسى عليه السلام لم يدع المصريين الى اتباع رسالته ٠ فقد ذكر القرآن الكريم أن موسى عليه السلام قال لفرعون • أن أرسل معنا بنى اسرائيل » الشعراء آية ١٧ ولم تكن اللغة التى دعا بها موسى القبطية وانما العبرية • وأقدم نسخ التوراة كتبت بالعبرانية ثم ترجمت بعد ذلك الى القبطية وهى الترجمة المعروفة بالسبعينية سنة ٢٨٥ ق ٠ م • بالاسكندرية تحت رعاية بطليموس ( قاموس الكتاب المقدس ٧٦٨ ) وكذا الانجيل لم يكتب بالعربية =

<sup>(</sup>٦٧) سورة يوسف جزء أية ٢

<sup>(</sup>٦٨) سورة ابراهيم جزء أية ٤

<sup>(</sup>٦٩) سورة الجمعة جزء أية ٢

<sup>(</sup>۷۰) سورة فصلت جزء أية ٣

<sup>(</sup>۷۱) سورة الشورى جزء أية ٧

<sup>(</sup>۷۲) سورة يوسف جزء أية ٦

<sup>(</sup>٧٣) سورة الشعراء جزء أية ٢١٤

# الجواب على الشبهة الأولى

**من وجوه ٠** 

أحدها ، أن الحكمة في أن الله تعالى انما يبعث رسله بالسنة قومهم ليكون ذلك أبلغ في الفهم عنه ، ومنه ، وهو أيضا يكون أقرب ليفهم (٧٥) عنهم جميع مقاصدهم في الموافقة والمخالفة وازاحة الأعذار والعلل والأجوبة عن الشبهات المعارضة ، وايضاح البراهين القاطعة ، فأن مقصود الرسالة في أول وهلة انما هو البيان والارشاد وهو مع اتحاد اللغة أقرب ، وانما أمر جماعة من الرسل عليهم السلام بالقتال (٧٧) بعد اليأس من النفع بالبيان (٧٧) فأذا تقررت نبوة النبى في قومه قامت الحجة على غييرهم ، فأن أقارب

= وانما اتى المسيح بالسريانية وكتبت الاناجيل بلغات شتى كما ورد · فلغة انجيل متى تيل انها العبرانية او الارامية أو اليونانية ولغة انجيل مرتس غير واضحة كما هو وارد في قاموس الكتاب المقدس ·

ولغة أنجيل لوقا كانت اليونانية · ولغة انجيل يوحنا مختلف فيها لان المؤلف غير معروف عندهم · راجع قاموس الكتاب المقدس ، الكنز الجليل في تفسير الانجيل ( مدخل كل جزء ) ·

وام يثبت أن المسيح عليه السلام دعا المصريين باى حال من الاحوال لأن لحظة اقامته عليه السلام – وان لم يسلم البعض بالرحلة الى أرض مصر – كانت خالية من التشريع وقد سبقها الخوف ولم يكن المسيح ليدعر و بل لم يكن ليدرك سبب الاتيان والعودة ولان النصوص صرحت بأن الرحلة كانت هروبا من هيردوس ملك اليهود وهو رضيع تحمله أمه وقد صرح السيد المسيح أيضا أنه لم يرسل الى غير الاسرائيليين والنص في ذلك واضع و غان المرأه التي اتته طالبة منه أن يشفى ابنتها وكان بها روح نجس قال لها « اذهبي يا امرأه فاني لم أرسل الا الى خراف بني اسرائيل الضالة ، متى ١٠/٢

(٧٥) في الاصل ( الفهمه ) ٠

(٧٦) كلمة ( بالقتال ) من التيمورية ٠

(۷۷) أبيح لابراهيم عليه السلام أن يقاتل كما ورد في التوراة ٠

( تكوين ١/١٤ : ١٦ ) ٠

الانسان ومخالطيه المطلعين على حاله والعارفين بوجوه الطعن عليه أكثر من غيرهم • اذا سلموا ووافقوا • فغيرهم أولى أن يسلم ويوافق • فهذه هى الحكمة فى ارسال الرسول بلسان قومه ومن قومه •

لا أن القصود أن لا يتعدى برسالته لغير قومه (٧٨) ٠

وكذلك عيسى عليه السلام أمر بالقتال فقد ورد: لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الارض ماجئت لألقى سلاما بل سيفا • فانى جئت لأفرق الانسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنه ضد حماتها وأعداء الانسان أهل بيته • متى ١٠/١٠ : ٣٤

وقد ذكر لوقا ما يقارب هذا ( جئت لألقى نارا على الارض · فماذا أريد لو أضطرمت ولى صبغة أصطبغها وكيف أتحصر حتى تكمل · أتظنون أنى جئت لاعطى سلاما على الأرض كلا أقول لكم بل انقساما · لوقا 29/17 ـ ٥١

(۷۸) اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون الرسول من بين البشر وأن يكون من قوم يعايشهم ويعايشونه • دون أن يكون خاصا بهم والسبب في ذلك يرجع الى ما يلى :

- (أ) لو لم يكن بشرا لوقع اللبس او كانت النهاية للمدعوين مقال تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ) الانعام ٨ ـ ٩ وفى كونه من البشر ومن بين قوم يعرفونه حكم منها
- (أ) القدرة على الفهم والتفهيم وهذا ما صرحت به الآية الكريمية المنكورة (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) سورة ابراهيم آية ٤
- (ب) أنه أقرب الى التصديق بحكم سلوكه الحميد السابق « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا » هود ٦٢ ٠

وفرق بين توله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان تومه ) وبين توله ( وما أرسلنا من رسول الا لتومه ) فالقول الثانى هو المفيد لاختصاص الرسالة بهم لا الأول ، بل لا فرق بين قوله تعالى : وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه وبين قوله : « وما أرسلنا من رسول الا مكلفا بهداية قومه » ، فكما أن الثانى لا اشعار له بأنه لم يكلف بهداية غيرهم ، فكذلك الأول ، فمن لم تكن له معرفة بدلالة الالفاظ ومواقع المخاطبات سوى بين الختلفات وفرق بين المؤتلفات ،

( وثانيها ) أن التوراة نزلت باللسان العبرانى (٧٩) · والانجيل بالرومى (٨٠) · فلو صح ما قاله لكان النصارى كلهم مخطئين في اتباع أحكام التوراة · فان جميع فرقهم لا يعلمون هذا اللسان الا كما يعلم الرومى اللسان العربى بطريق التعليم · وأن يكون التبط (٨١) · كلهم

قال البعض: ان الاشوريين عرفوا مصر باسم (هيكوبتاه) وهو الاسم الذى كان يطقه المصريون على عاصمة ملكهمم « منف » ومعناه « ببيت روح بتاح » فلما سمع اليونانيون هذا الاسم نطقوه حسب لغتهم « ايجيبتوس » وقد ورد هذا الاسم عدة مرات في شعر هوميروس • فاذا حذفنا علامة الرفع اليونانية في آخر الكلمة وهي « أوس » نتجت انا كلمة « ايجبت » المستعملة في اللغات الأوربية كناية عن مصر وهي مركبة من =

ي وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه : لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط • البخارى ٢٢١/٦

<sup>(</sup>ج) فيه الفة ولذا كان كل رسول يدعو قومه قائلا لهم (يا قوم) . (٧٩) ورد في قاموس الكتاب المقدس أن أكثر العهد القديم كتب بالعبرانية . وقد وجدت بعض الفصول بالأرامية وهي شبيهة بالعبرانية . ص : ٧٦٧

<sup>(</sup>٨٠) فى قاموس الكتاب المقدس أن العهد الجديد كتب باليونانيسة ص ٧٦٣ مع وجود خلاف فى أصل كل نسخة يطلب من مواده التى كتب عنها من حيث اللغة فى نفس القاموس •

<sup>(</sup>٨١) اختلفت الآراء في مرد التسمية ٠

والحبشة مخطئين في اتباعهم التوراة والانجيل · لأن الفريقين غير عبرانين أو روميين · ولو لم ينقل هذان الكتابان بلسان القبط وترجما كما ترجما بالعربي لم يفهم قبطي ولا حبشي ولا رومي شيئا من التوراة · ولا قبطي ولا حبشي شيئا من الانجيل · الا أن يتعلموا ذلك اللسان كما يتطمون العربي ·

( وثالثها ) • أنه أذا سلم أن النبى صلى الله عليه وسلم رسول لقومه • ورسل الله تعالى خاصة خلقه وخيرة عباده معصومون من الذلل • مبرؤون عن الخطل (٨٢) •

وهو عليه السلام قد قاتل اليهود (٨٣) وبعث الى الروم ينذرهم (٨٤) وكتابه عليه السلام محفوظ عندهم الى اليوم فى بلاد الروم · عند ملكهم

= كلمتين هما «اى ، بمعنى ارض او دار ، « جيبت » اى تفط او جفط كما ينطقها أهل الصعيد الى اليوم • فيكون معنى الكلمتين معا ارض القبط • أو دار القبط وقد حذف العرب كلمة «اى » معتقدين أنها حرف تعريف • فبتى المقطع الثانى « جيبت » ثم نطقت بعد قبط •

وقيل ان الاسم مشتق من اسم قفطايم احد اولاد مصدايم بن حام بن نوح الذى أتى الى مصر · راجع تاج العروس مادة قبط ، تاريخ الاقباط ١/٩

(۸۲) هذا من اساسيات عقيدة السلمين ، أما اليهود فانهم يرون غير هذا ، والدليل على ذلك ما ورد بشأن نوح ، ابراهيم ، لوط ، سليمان ، النح وموقف النصارى من العصمه غير واضح ،

(۸۳) راجع فی غزوة بنی قینقاع ابن هشام ۳/٤۷ والواقدی ۱/۱۷ ط المعارف وغزوة بنی النصیب ابن هشیام ۳/۱۹۰ والواقدی ۳/۲۳۳ والواقدی ۲/۲۹۳ وغزوة بنی قریطه ابن هشام ۳/۲۳۳ والواقدی ۲/۲۳۳ و وفتح خیبر ابن هشام ۳/۳۲۸ والواقدی ۲/۲۳۳

منح کیبر ابن هسام ۱/۱۱/ والوالدی ۱/۱۱/ ۱ در ۱/۲۱/ ۱ در ۱/۲۱/ ۱ ، مسند احمد ۱/۲۱/ ۱ ،

سنن أبى داود ك الحدود ب ١١٨٠

يفتخرون به • وكتب الى المقوقس بمصر لانذار القبط (٨٥) • ولكسرى بفارس (٨٦) • وهو الصادق البر • كما سلم أنه رسول لقومه فيكون رسولا الجميع ولأن من جملة مانزل عليه صلى الله عليه وسلم (وما أرساناك الا كافة للناس ) (٨٧) • فصرح بالتعميم (٨٨) • واندفعت شبهة من يدعى التخصيص • فان كان النصارى لا يعتقدون أصل الرسالة لا لقومه ولا لغيره فيتولون أوضحوا لنا صحيحق دعواكم • ولا يقولون كتابكهم يقتضى تخصيص الرسالة • وان كانوا يعتقدون أصل الرسالة (٨٩) كانها مخصوصة لزمهم التعميم لما تقدم •

وكذلك قوله تعالى ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ) (٩٠) ٠

(٨٥) السيرة الحلبية ٢/٣٠ الدر المنثور ٢/٤٠ صبح الأعشى ٢٧٣/٦ خطط القريزى ١/٢٩ حسن المحاضرة ١/٤٢ · المواهب اللدنية للقسطلانى ٣/٣٩٧ ·

(٨٦) صحيح البخارى ك أخبار الآحاد · الباب الرابع · صحيح مسلم، ١٦٦/٥ · مسند أحمد ٧٥/٤ · السيرة الحلبية ٢٧٧/٣ · البداية والنهاية ٢٢٨٩ · دلائل النبوه لأبى نعيم ٢٩٣ · الكامل في التاريخ ٢/٨١ · راجع مكاتيب الرسول ١٩١/١ ·

(۸۷) جزء آیة من سورة سبأ رقم ۲۸ ٠

(٨٨) في الأصل ( التفهيم ) و ( التعميم ) مأخوذة عن التيمورية ٠

(٨٩) ما بين الشرطتين ساقط من التيمورية ٠

(٩٠) الآية من سورة الجمعة رقم (٢) والأميون وردت في القرآن الكريم أربع مرات ثلاث منها مراد بها العرب وذلك في قول الله تعالى:

ا ـ فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى وقل للذين أوتوا
 الكتاب والأمين المسلمة فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك
 البلاغ والله بصير بالعباد ٠ آل عمران ٢٠ ٠

٢ – ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون • آل عمران • ٧٠ =

لا يقتضى أنه لم يبعث لغيرهم ، فأن الملك العظيم أذا قال : بعثت إلى مصر رسولا من أهلها لا يدل ذلك على أنه ليس على يده رسالة أخرى لغيرهم ، ولا أنه لا يأهر قوما آخرين بغير تلك الرسالة ، وكذلك قوله تعالى « لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ، (٩١) ، ليس فيه أنه لا ينذر غيرهم ، بل لما كان الذي يتلقى الوحى أولاهم العرب ، كان التنبية عليه بالمنة وعليهم بالهداية أولى من غيرهم ،

واذا قال السيد لعبده بعثتك لتشترى ثوبا • لا ينافى أنه أمره بشراء الطعام • بل تخصيص الثوب بالذكر لمعنى اقتضاه • وسكت عن الطعام لأن المقصد الآن لا يتعلق به • وما زالت العقلاء فى مخاطباتهم يتكلمون فيما يوجد سببه • ويسكتون عما لم يتعين سببه • وان كان المذكور والمسكوت عنه حقين واقعين فكذلك الرسالة عامة • ولما كان المقصود اظهار المنة على العرب • خصوا بالذكر • ولما كان أيضا المقصود تنبيه بنى اسرائيسل وارشادهم خصوا بالذكر (٩٢) • وخصصت كل فرقة من اليهود والنصارى

= ٣ - هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين الجمعة ٢ والمراد بالأميين فى هذه الآيات العرب قبل الاسلام ومرد التسمية لعدم وجود كتاب سماوى عندهم واو نسبة الى الأمية بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة والمتابة والمت

٤ ـ ورد لفظ الأميين مراد به اهل الكتاب وذلك في قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وأن هم الا يظنون ، البقرة ٧٨ (٩١) سورة يس جزء آية ٦ والمراد بالقوم هذا العرب ، الذين طال بهم عهد البعد عن النبوه فلم يأت بعد اسماعيل عليه السلام الي بلاد العرب نبى أو رسول سوى محمد صلى الله عليه وسلم وألدة بينهما تتجاوز آلاف السنين ، ولولا أن الايمان بخالق فطرة ، والتوحيد يقره العتل الراجح وكذا الصلة الوثيقة بين العرب والبيت الحرام ما بقى للعبادة أثر على وجه الاطلاق ، ولكانت وثنية خالصة ،

(٩٢) بهذا ورد قول الحق « يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين » • البقرة آية ٤٧

بالذكر (٩٣) • ولم يذكر معها غيرها في القرآن في تلك الآيات المتعلقة بهم، • وهذا هو شان الخطاب أبدا • فلا يغتر جاهل بأن ذكر زيد بالحكم يقتضى نفيه عن عمرو • كذلك قوله ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) • ليس فيه دليل

على أنه لا ينذر غيرهم • كما أنه أذا قال القائل لغيره: أدب ولدك • لا يدل أنه أراد أن لا يؤدب غلامه • بل ذلك يدل على أن مراد المتكلم في هذا المقام تأديب الولد • لأن القصد مختص به • ولعله أذا فرغ من الوصية على الولد يقول له وغلامك أيضا أدبه • وانما بدأت بالولد لاهتمامي به • ولا يقول عاقل أن كلامه الثاني مناقض للأول • وكذلك قرابته عليه السلام • ولا يقول عاقل أن كلامه الثاني مناقض للأول • وكذلك قرابته عليه السلام • مم أولى الناس ببره عليه السلام • واحسانه وانقاذهم (٩٤) • من الهلكات • فخصهم بالذكر كذلك • لا أن غيرهم غير مراد كما ذكرنا في صورة الولد والعبد •

وبالجملة فهذه الألفاظ ألفاظ لغتنا · ونحن أعلم بها · واذا كان عليه السلام هو المتكلم بها · ولم يفهم تخصيص الرسالة ولا ارادته ·

« واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون ، البقرة ٨٣٠٠

(٩٤) في الأصل (انقاذه) ٠

بل أنذر الروم والدرس وسائر الأمم (٩٥) • والعرب لم تفهم ذلك (٩٦) • وأعداؤه هن أهل زمانه لم يدعوا ذلك ولا فهموه • ولو فهموه لأقاموا به الحجة عليهم • ونحن أيضا لم نفهم ذلك فما فهم ذلك (٩٧) الا هذا النصراني الذي ساء سمعا وفهما فهما أجابة – (٩٨) • فمن أراد الهدى فطريقة واضحة فلياخذ سبب النجاة قبل الموت • ويستدرك للسعادة قبل الفوت • فما بعد الدنيا دار الا الجنة أو النار • وليس عند العاقل أهم من سعادة نفسه • فليحصلها قبل حلول رمسه (٩٩) • والله تعالى هو المعسين على الخبر كلسه (١٠٠) •

#### الشبهة الثانية

انه قال : ان القرآن الكريم ورد بتعظيم عيسى عليه السلام • وبتعظيم

(٩٥) راجع صفحة ٧٠ ، ٧١ من هذا الكتاب • والتى ضمنت الاشارة اللى كتب الرسول صلى الله عليه وسلم • وقد أفرد بعض الكتاب مؤلفات خاصة بهذا الأمر • منها :

١ \_ مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم • للحسينعلى •

٢ \_ الرسائل النبوية دراسة وتحقيق للدكتور على السبكى ٠

(٩٦) أي لم تفهم هذا التخصيص مع أن القرآن بلغتهم ٠

(٩٧) في الاصل ( فما فهمه ذلك ) والتصحيح من التيمورية ٠

(٩٨) ما بين الشرطتين ساقط من النسخ الاخرى •

(٩٩) رمس الميت دفنه وبابه نصر وارمسه أيضًا ٠٠٠ والرمس بوزن الفلس تراب القبر والمرمس بوزن المذهب : موضع القبر ( مختار الصحاح باب السين فصل الراء ) ٠

(۱۰۰) هذا ما رجحه كثير من المفسرين لقول الله تعالى ( انك لاتهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشسساء ) القصص ٥٦ • وقوله تعالى ( يهدى الله لنوره من يشاء ) النور ٣٥ • تيل ان من شاء الهداية هداه الله ومن شاء الضلال تركه الله • قال تعالى ( من كان يريد حرث الآخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخره من نصيب ) الشورى ٢٠ •

أمه مريم رضى الله عنها (١٠١) وهذا هو راينا واعتقادنا فيهما فالدينان واحد فلا ينكر المسلمون علينا •

A transfer of the second of th

والجواب من وجوه ٠

احدها • تعظيمهما لا نزاع فيه ولم يكفر النصارى بالتعظيم • انما كفرت بنسبة أمور اخرى اليهما لا تليق بجلال الربوبية ولا بدناءة البشرية من الأبوة • البنوة والحلول والاتحاد • واتخاذ الصاحبة والأولاد (١٠٢) •

(۱۰۱) قال تعالى فى كتابه الكريم ( واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله الصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ويا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين ٥٠٠٠٠ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن القربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين ٥٠٠٠٠ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرى الأكمة والأبرص وأحيى الموتى باذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم فاتقوا الله وأطيعون وسورة آل عمران ٢٤ ـ ٢٤ ـ ٢٥ ـ ٢٤ ـ ٢٠ و٠٠٠

(۱۰۲) هذا ما يدين به معظم النصارى · وأدلة الأبوة والبنوة والحاول والاتحاد ما يلى ·

( أ ) يدعى الله أب ليسوع المسيح كما في الرسالة الثانية الى أمَل كورنثوس ٠

( ب ) وعن البنوة ورد في متى ( هذا هو ابنى الحبيب الذي به سررت ٠ مردة ١٠ ولوةا ٢١/٣٥ عبرانيين ٤/١٤ ، يوحنا ٢٠/٥ ٠

(ج) عن الحلول والاتحاد · بدأ يوحنا انجيله بهذا المقطع (فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله · وكان الكلمة الله · · · كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيىء مما كان · فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس =

تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا · فهذه مغالطة في قوله موافق لاعتقادنا اليس هذا هو الاعتقاد المتنازع فيه انعم لو ورد القرآن الكريم بهذه الأمور الفاسدة المتقدم فكرها \_ وحا شاه \_ كان موافقا لاعتقادهم · فاين احد البابين من الآخر ·

= . • • والكلمة صار جسدا وحل بيننا مجده وراينا مجده كما نور الناس الآب ماوءا نعمة وحقا ( يوحنا ١ - ١ - ١٤ ) •

وقد أبطل القرآن الكريم ذلك · فليس الله آب · وليس ابنا · وليس حالا في شخص ونصوص القرآن الكريم تصرح بهذا على النحو التالى :

أولا: بطلان الأبوة والبنوة •

#### قال تعالى:

١ - انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد ١٧١ - النساء ٠

٢ ــ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ٩١ ــ المؤمنسون ٠

٣ - لو اراد الله أن يتخذ ولدا الصطفى مما يخلق

ما يشاء ٤ ــ الزمـر ٠

٤ ـ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ١٠١ ـ الأنعام ٠

ه ـ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
 ثانيا : بطلان الولادة ٠

١ - قل هو الله احد ٠ الله الصمد ٠ لم يلد ولم

يولد ٠ ولم يكن له كفوا أحد ٠

ثالثا : بطلان البنوة والحكم بالكفر على من زعم ذلك •

۱ - وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبال قاتلهم الله أنى يؤفكون ٠

رابعا: بطلان الحلول والاتحاد ٠

۱ ـ ( لقد كفر الذين الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الــه الا اله واحـد ٠ ـ المائدة ٧٣ =

(وثانيها) أنه اذا اعترف بأن القرآن الكريم ورد بما يعتقد أنه حق فهذا دليل على أن القرآن الكريم حق ، فأن الباطل لا يؤكد الحق ، بل المؤكد للحق حق جزما ، فيكون القرآن الكريم حقا قطعا ، وهذا هو سبب اسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان النصارى (١٠٣) ، وهو أنهم اختبروا ما جاء به عليه السلام فوجدو، موافقا لما كانوا يعتقدونه من الحق ، فجزموا بأنه حق ، وأسلموا وأتبعوه ، ومازال العقلاء على ذلك يعتبرون كلام المتكلم ، فأن وجدو، على وفق ما يعتقدونه من الحق ، المضورة ،

(وثالثها) أن هذا برهان قاطع بالحق (١٠٤) على رجحان الاسلام على سائر الملل والأديان (١٠٥) غانه مشتمل على تعظيم جملة الرسل وجميع الكتب المنزلة • فالمسلم على أمان من جميع الأنبياء عليهم السلام على

= ٢ - ( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الارض جميعا ولله ملك السموات والارض وما بينهما واليه المصير • المائدة ٧٨ •

(۱۰۳) من مؤلاء فى زمن الرسالة · عبد الله بن سلام · ومخيريق فى أحد رأيين والنجاشى الذى رضع سريره يوم وفاته وصلى عليه الرسول بارض المدينة · · · · النع ·

وبعد الرسالة ما زال كثيرون يدينون بالاسلام • ويؤلفون كتبا تخدم الدعوة • أمثال مسيو أتينيا دينيه الفرنسى • السمو أل المغربي • عبد الاحد داود العراقي – زكى الدين الطهطاوي – وغيرهم •

(١٠٤) كلمة ( بالحق ) من التيمورية ٠

(١٠٥) الجمع هذا من حيث اللغة وبذلك سمى القرآن الكريم الديانات الوضعية دينا قال تعالى آمرا رسوله أن يخاطب قريشا بقوله ( لكم دينكم ولى دين ) والملة مرادفة للدين حين الافراد والجمع يوجب المغايرة .

(١٠٦) يدين السلمون بأن الله بعث رسلا وأنبياء لا يعلم عددهم الا الله وقد صرح القرآن الكريم باسم خمس وعشرين منهم والايمان بهم واجب ومن كفر بواحد منهم لم ينفعه ايمانه بالآخرين حتى خاتم الأنبياء والمرسلين وهم جميعا مصطفون من خلق الله ولا يمدح آحدهم ويتدح الآخر وفي القرآن الكريم ورد قول الله تعالى (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله و ١٠٠٠ البقره ٢٨٥ .

والمجاهرة بهذا الاعتقاد واجبة • قال تعالى مخاطبا المؤمنين •

« قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وماأوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون منربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، • البقرة ١٣٦

وقد أضمر القرآن الكريم أسماء كثيرين بنص الآية الكريمة ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ) النساء ١٦٤٠

وقد كتبت كتب عده وتناول المفسرون بعض الاسماء التى لم يصرح بها القرآن ، ولم يرد لها ذكر في حديث صحيح ، ومن أشهر الكتب كتاب « قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس الثعلبى » وهو حشو يعتمد جله على التوراة من حيث الاسماء والاحداث المترونة بها ، والواجب على المسلم أن لا ينكر شيئا من هذه الاسماء ، فقد يكون بعضها حقا ، وأن لا يدين أيضا بها أو بشىء مما نسب اليها الا ما ورد ذكره في القرآن فقد يكون باطلا وانما التفويض اولى « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون » ، البقرة ١٤١

واعتقاد المسلم بهذا مع عمله المسالح موجب الجنة بنصوص القرآن وصحيح السنة وكما أن الايمان بجميع الرسل يطمئن القلب ولأن دخول الجنة ان كان متوقفا على الايمان بجميع الرسل فقد آمن المسلم وان كان على الايمان ببعضهم فقد آمن به ايضا و

اما النصرانى فليس على امان من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم · فتعين رجحان الاسلام على غيره · ولو سلمنا تجويز (١٠٧) صحة ما يتوله النصرانى من البنوة وغيرها · يكون المسلم قد اعترف لميسى عليه السلام ولأمه رضى الله عنها بالفضل العظيم والشرف المنيف · وجهل بعض أحوالهما على تقدير تسليم صحة ما ادعاه النصارى · والجهل ببعض فضائل من وجب تعظيمه لا يوجب خطرا ·

اما النصراني فانه منكر لأصل تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم • بل ينسبه للكذب والرذائل والجراءة على سفك الدماء • بغير اذن من الله تعالى ولا خفاء في أن هذا خطر عظيم • وكفر كبير • فيظهر من هذا القطع بنجاة المسلم قطعا • ويتعين غيره للضرر والخطر قطعا • فليبادر كل عاقل حينئذ للاسلام فيدخل الجنة بسلام •

#### الشبهة الثالثة

انه قال : ان القرآن الكريم ورد بان عيسى عليه السلام روح الله تعالى وكلمته وهو اعتقادنا (١٠٨) ٠

= أما اليهود فان أكثرهم لا يدين بنبوة عيسى وكذلك محمد عليهما السلام • ومنهم من آمن بهما لا الى اليهود • وانما الى غيرهم • وهؤلاء متصرون فى الاعتقاد لأن الدخول ان توقف على الايمان بجميع الأنبياء ـ وهو شرط \_ فهؤلاء لا دخول لهم لكفرهم ببعض الأنبياء •

(١٠٧) في الأصل ( تحرير ) ٠ ( وتجويز ) مأخوذة عن التيمورية ٠

(۱۰۸) قال تعالى (يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد له في السموات وما في الارض وكفى بالله وكيلا) النساء ١٧١٠ ٠

والجواب من وجــوه ٠

(أحدها) ان من المحال أن يكون المراد الروح والكلمة على ما تدعيه النصارى وكيف يليق بادنى العقلاء أن يصف عيسى عليه السلام بصفة وينادى بها على رؤوس الأشهاد ويطبق بها الآفاق ثم يكفر من اعتقد تلك الصفة في عيسى عليه السلام ويامر بقتالهم وتتاهم وسنفك دمائهم وسبى ذراريهم وسلب أموالهم بل هو بالكفر أولى ولأنه يعتقد ذلك مضافا الى تكفير غيره والسعى في وجوه ضرره وقد اتفقت الملل كلها ومؤمنها وكافرها على أنه عليه الصلاة والسلام من اكمل الناس في الصفات البشرية خلقا وخلقا (١٠٩) وعقلا ورأيا و غانها أمور محسوسه وانما النزاع في الرسالة الربانية و فكيف يليق به عليه الصلاة والسلام وأن يأتي بكلام هذا معناه و ثم يقاتل معتقده ويكفره وكذا أصحابه رضى الله عنهم والفضلاء من الخلفاء من بعده و فهذا برهان قاطع على أن الراد على غير ما فهمه هذا القائل وغير ما تعتقده النصارى و

(ثانيها) أن الروح اسم للربح الذي بين الخافقين • يقال لها ربح وروح لفتان وكذلك في الجمع رباح وارواح واسم لجبريل عليه السلام ، وهو السمى بروح القدس (١١٠) • والروح اسم للنفس المقومة للجسم الحيواني

<sup>= (</sup> اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المتربين ) • آل عمران • ٤

<sup>(</sup>١٠٩) بهذا صرح القرآن الكريم في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ( وانك لعلى خلق عظيم ) ٠ القلم ٤

<sup>(</sup>۱۱۰) سمى جبريل بالروح في القرآن ووضف بالقدس · قال تعالى ( نزل به الروح الأمين ·

وقال تعالى فى شان ليلة القدر (تنزل الملائكة والروح فيها ٠٠٠ القدر ٤) وقال تعالى (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ) النحل ١٠٢٠٠

(١١١) · والكلمة اسم للفظة المقيدة من الاصوات ؛ واسم الخبر من الك الام النفساني · ولذا يقال :

ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا (١١٢)

والعالم مطبق على أن نفس الانسان تحدثه بالخير والشر (١١٣) • وتطلق الكلمة على الحروف الدالة على اللفظة من الاصوات • ولهذا يقال : هذه الكلمة خط حسن • ومكتوبة بالحبر واذا كانت الروح والكلمةلهما معان عديدة معلى أيهما يحمل هذا اللفظ • وحكم النصراني اللفظ على معتقده حكم (١١٤) ، بمجرد الهوى المحض •

( وثالثها ) وحو الجولب بحسب الاعتقاد لا بحسب الالزام أن معنى الروح الخكورة في القرآن الكريم في حق عيسى عليه السلام • هو الروح الذي بمعنى النفس المقوم لبدن الانسان (١١٥) • ومعنى نفخ الله تعالى في عيسى عليه السلام من روحه • أنه خلق روحا نفخها فيه • فأن جميع أرواح الناس

(۱۱۱) قال تعالى في حق آدم (خاذا سوييته ونفخت فيه من روخي فقعوا له ساجدين ) • آية ٢٩ من سورة الحجر •

(۱۱۲) البيت للاخطل وليس في ديوانه وانما ورد في شرح المفصل لابن يعيش ١/١٦ شذور الذهب ٢٨ ( معجم الشواهد العربية عبد السلام هارون ص ٢١/١) .

(۱۱۳) لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شييء قدير ) • البقرة ٢٨٤٠

(١١٤) في الأصل (تحكم) ٠

(١١٥) في التيمورية (البين الحيوان) •

( م ٣٠ - الأجوبة القاخرة )

يصدق أنها روح الله (١١٦) ٠

(۱۱٦) ورد في المنار بشأن الروح ما يلى : وأما قوله ( وروح منه ) ففيه وجهان ٠

«احدهما» انه مؤید بروح منه تعالی و بیوضحه توله فیه وایدناه بروح القدس ۱۰ تل عمران : ۲۵۳ ـ وقال فی صفات المؤمنین الذین لا یوادون من حاد الله ورسوله ولو کان من ذوی القربی ( اولئك کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ) ۱۰ المجادلة ۲۲ ( ثانیهما ) آن معناه آنه خلق بنفخ من روح الله وهو جبریل علیه السلام ویوضحه قوله تعالی فی حق آمه ( والتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا ۱۰۰ الانبیاء ـ ۹۱ ) وفی سورة مریم ورد ( فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا ـ ۱۲ ) کما قال فی خلق الانسان بعد ذکر بدئه من طین ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ۱۰ ثم سواه ونفخ فیه من روحه وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون السجدة ـ ۸ ۹/۸

وقال بعضهم ان المراد بالروح هذا النفخ · اى نفخ الملك بأمر الله فى مويم · فانه استعمل بمعنى النفخ والنفس الذى ينفخ كما قال ذو الرمه فى اضرام النار ·

فتلت له ارفعها اليك واحيها بروحك واجعلها لها فيئة قدرا والروح الذي يحيى به الانسان مأخوذ من اسم الربح ٠٠٠٠٠

ويجوز ان يكون المراد بقوله تعالى ( وروح منه ) الأمران معا ١ اى انه خلق بنفخ الملك المعبر عنه بالروح وبروح القدس فى أمه نفخا كان كالتلقيح الذى يحصل باقتران الزوجية وكان مؤيدا بهذا الروح مدة حياته ولذلك غلبت عليه الروحانية وظهرت آيات الله فيه زمن الطفولية وزمن الرجولية ( اذ قال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك اذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا ) المائدة ١١٠ فلما كان كذلك اطلق عليه انه روح كانه هو عين ذلك الملك الذى جعله الله سبب ولادته وايده به مدة حياته كما يقال : رجل عدل ٠ على سبيل المبالغة والراد ذو عدل ٠

وروح كل حيوان مى روح الله تعالى • فان الاضافة فى لسان العسرب تصدق حقيقة بادنى الملابسة • كقول احد حاملى الخشبة للأخر لل طرفك (١١٧) لل وشل طرفك يريد طرف الخشبة • فجعله طرفا للحسامل • ويقول طلع كوكب زيد • اذا كان نجم عند طلوعه يسرى بالليل • ونسبة الكوكب الليه نسبة المقارنة فقط • فكيف لا يضاف كل روح الى الله تعالى وهو خالقها •

وقال بعض المفسرين : ان المراد بالروح هنا الرحمة · كتوله تعالى في المؤمنين ( وايدهم بروح منه ) ·

ويتويه توله تعالى فيه ( ولنجعله آية للناس ورحمة منا · مريم ٢٠ · ويمكن احخال هذا المعنى في الوجه الأول لأنه من فروعه · والمعنى الجامع أن الروح ما به الحياة · والحياة تسمان ·

۱ ـ حسسية ٠ ٢ ـ معنويــة ٠

فالأولى ما به يشعر الانسان ويدرك ويتفكر ويتفكر ٠

والثانية ما به يكون رحيما حكيما فاضلا محبا محبوبا نافعا للخلق وقد سمى الله الوحى روحا لخاتم رسله ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا والشورى ٥٢ ) وقال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده و النحل ٢ ) وكلا المعنيين متحقق في عيسى عليه السلام و على وجه الكمال و

وقد علم مما قررناه أن قوله « منه » متعلق بمحنوف صفة لروح • أى وروح كائنة منه • وزعم بعض النصارى أن « من » للتبعيض • وأن عيسى جزء من الله بمعنى أنه أبنه • ونقل المفسرون أن طبيبا نصرانيا للرشيد • ناظر عليا بن حسين الواقدى المروزى ذات يوم • فقال له أن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى • وتلا هذه الآية • فقرا له الواقدى قوله تعالى ( وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه ) الجاثية ٢١ • وقال يلزم أن تكون جميع هذه الأشياء أجزاء منه تبارك وتعالى • فاقتنع النصراني وأسلم • ففرح الرشيد باسلامه ووصل الواقدى بصلة فاخرة • • • المنار ص ٨٣ – ٨٤ / ٢٠

(١١٧) هذه الجملة من التيمورية ٠

ومدبرها في جميع احوالها • وكذلك يقول بعض الفضلاء • لما سئل عن هذه الآية • فقال نفخ الله تعالى في عيسى عليه السلام روحا من ارواحه • اى جميع ارواح الحيوان ارواحه • واما تخصيص عيسى عليه السلام بالذكر • فللتنبيه على شرف عيسى عليه السلام • وعلو منزلته • بذكر الاضافة اليه (١١٨) كما قال تعالى ( ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) (١٩١) و ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ) (١٢٠) مع ان الجميع عبيده • وانما التخصيص لبيان منزلة المخصص •

واما الكلمة (١٢١) فمعناها أن الله تعالى أذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠

(۱۴۱) عرفت البشرية هذا المصطلح ( الكلمة ) وتغاير مفهومه بن اهل العتائد • وقد كتبت ابحاث عدة حيال هذا الاهر • فقتبس ما ذكره صاحب كتاب ( في المقائد والديانات ) •

لا شك أن البحث في الكلمة يكتنفه كثير من الغموض والابهام • مع ما كتب فيه من دراسيات علمية فاضجة • وما أضيف اليها من معان وتفسيرات زاد على مر العصور •

ففى الفلسفة اليونانية القديمة • كان منهوم الكلمة • هو التوة العاقلة المنبعثة في جعيع انحاء الكون • واشسهر من استعمل ( الكلمة ) في هذا المعنى هو الفليسوف مر قليطس • الذي برز اسمه في سنة • • • ين • م • فالكلمة عنده الإلية وهي العكمة والحكمة معرفة ما تتحرك به جميع الأشسياء في جميع الأشبياء •

ويقصد هرقليطس بالكلمة ايضا ما يسمى بالروح الالهى • الدي تتجلى آثاره في كل ما في الوجود الظاهر من حياة وكون ونساد واستحالة • لأن الكلمة مبدأ الحياة • ومبدأ ارادة الله التي يخضع لها كل موجود • وهذا يتفق مع رأيه في وحدة الوجود • وتختلف معاني الكلمة لدى فلاسفة اليونان فهي عند ( انكسا جورلس ) القوة المدبرة للكون • التي هي في نظره – أيضا العتل الالهي • والكلمة عنده ما بيد الذات الألهية •

<sup>(</sup>١١٨) وردت كلمة ( يقول كما قال ) وقد اسقطتها لتطلب السياق ٠

<sup>(</sup>١١٩) سورة الأنفال جزء آية ٤١ .

<sup>(</sup>١٢٠) سورة الحجر جزء آية ٤٢ .

= ومعنى الكلمة عند الرواقيين : العقسل المدبر للكون • أو العقسسل الكلى الذى يمد العقول الجزئية بكل ما لديها من علم ونطق • وكل شيء جنء من الكلمة التي مي في حقيقتها : الله والطبيعة • وهذا الراى يتفق مع مذهبهم في وحدة الوجود •

وفي اليهودية كلمة الله التى من آثارها الخلق ، ولما عرفت اليهودية الفلسفة اختلفت معنى الكلمة في اليهودية وزاد على ما كان مفهوما عندها ، فصار يؤدى معنى العقل الالهى ، ووصفوا كلمة الله بانها التى تحفظ الكون وتدبره وتصرف آموره ، وفيلون فيلسوف اليهود ، يفهم من الكلمة معانى جديدة ، لم تعرفها اليهودية منها ، البرزخ بين الله والعالم ، وابن الله الأول ، والصورة الالهية ، وحقيقة الحقائق ، والابن الأكبر المنتمى لامه الحكمة ، وأول الملائكة ، والانسان الأول الذي خلقه الله على صورته ( نقل الكاتب ذلك عن مجلة كلية الآداب ، المجلد الثانى ، الجزء الأول ، اليو ١٩٣٤م عن بحث للاستاذ أبى العلاء عفيفى عنوانه ، نظريات الاسلاميين في الكلمة ) راجع في العقائد والديانات ٢/٢٤ ،

والكلمة عند المسيحيين مراد بها - كما ذكر شراح الانجيل - المسيح ، ولفظة الكلمة لا يراد بها صفة كالحكمة أو قوة كالنطق أو كتلب الله لأنه لا يصح أن يقال: أن الكتاب المقدس صار جسدا ١٠٠٠ بل المراد بها أقنوم ، واعتاد اليهود تسمية المسيح المنتظر (بالكلمة) ولا سيما المتشتتون بين الامم الذين عرفوا الفلسفة اليونانية ١٠٠ ويحق للمسيح أن يسمى كلمة لان الله كلمنا به (عب ١:١) ولأنه أعلن لنا أفكار الله ومشيئته ، كما أن كلمة الانسان تعلن أفكار الانسان وارادته فالمسيح أعلن الله لنا بتعليمه وبسيرته وباعماله ،

وتسمية ابن الله بكلمة الله تنفى كل نسبة جسدية بينهما · كنسبة الأب للابن البشريين · وكون السيح كلمة الله · يوجب كونه الاما · لأنه لا يعرف افكار الله ليعلنها الا الله · كما قيل : من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا ( رومية ١١/٣٤) · الكنز الجليل في تفسير الانجيل ص

= والكلمة معانى فى الديانات الوثنية شبيهة بمعانيها فى اليهودية والمسيحية ففى الديانات المصرية كان تسيسو ميكل ممنيس يعبرون عن

الثالوث المقدس للمبتدئين بتعلم الدين بقولهم : أن الأول خلق الثانى • والثانى مع الأول خلقا الثالث وبذلك تم الثالوث المقدس •

وسال توليسو – ملك مصر – الكاهن تنيشوكي ان يخبره اكان احد اعظم منه قبل أو ياتي احد من بعده ؟ فاجابه نعم • يوجد من هو اعظم منه • وهو أولا • الله • ثم الكلمة ومعهما الروح القدس • ولهؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة • وهم واحد بالذات وعندهم صدرت القوة الابدية ( نقلا عن خرافات التوراة والأنجيل – دوان • ص ٤٧٢) ويقول موريس في كتابه ( الآثار الهندية القديمة ص – ١٢٧) : لا ريب ان تسمية الاقنوم الثاني من الثالوث المقدس ( كلمة ) هو من اصل وثني مصرى دخل في غيره من الديانات كالديانات المسيحية • وأبولو المدفون بدلهي • يدعى • الكلمة ، وفي علم اللاهوت الاسكندري الذي كان يعلمه الملاطون قبل المسيعة : الكلمة هي الاله الثاني • وهي ابن الله البكر •

ويتول العلامة مجين في كتابه ( الانجلو سكسون ) ص ٢/١٦٢ كان الفرس يسمون (مثرا ) الكلمة والوسيط • مخلص الفرس •

ويتول العلامة بونويك في كتابه (عقيدة المصريين · ص ٥٤٠٢) اغرب عقيدة عم انتشارها في ديانة المصريين والوثنيين القدماء تولهم بلاهوت الكلمة · وأن كل شيء صار بواسطتها · وأن الكلمة منبثقة من الله · وأنها الله ·

وكان الملاطون عارما بهذه العتيدة الوثنية • وكذلك ارسطو وغيرهما • وكان ذلك تبل التاريخ المسيحى • ولم نكن نعلم أن الكلدانيين والمصريين يتولون هذا القول ويعتقدون هذا الاعتقاد الا في هذه الأيام •

وقال بونویك : وكما أن للكلمة مقاما كريما عند المصريين • كذلك فى كتبهم الدينية المقدسة هذه الجملة ( انى أعلم بسر لاهوت الكلمة ) وهى كلمة ( رب كل شىء ) وهو الصانع لها • فالكلمة هى الأقنوم الاول بعد الاله • وهى غير مخلوقة • وهى الحاكم المطلق على كافة المخلوقات •

وقال دوان في كتابه ( خرافات التوراة والانجيل ٠ ص ٣٧٣ ) وكان 🚍

فما من موجود الا ومو منسوب الى كلمة كن ، فلما أوجد الله تعالى عيسى عليه السلام قال له كن في بطن امه فكان ، وتخصيصه بذلك للشرف كما تقدم ، فهذا معنى معقول متصور ، ليس فيه شى، كما يعتقده النصارى ، من أن صفة من صفات الله حلت في ناسوت عيسى عليه السلام ، وكيف يمكن في العقل أن تفارق الصفة الموصوف ، بل لو قيل لأحدنا ان علمك أو حياتك انتقلت لزيد ، لأنكر ذلك كل عاقل ، بل الذي يمكن أن يوجد في الغير مثل تلك الصفة ، وإما أنهسا هى في نفسهسا تتحرك من محل الى محل فمحال ، لأن الحركات من صفات الأجسام ، والصفة ليست جسما ، فان كانت النصارى تعتقد أن الصفات أجسام ، والأجسام صفات ، وأن أحكام المختلفات وإن تباينت شى، واحد ، سقطت مكالمتهم وذلك مو وأن أحكام المختلفات وإن تباينت شى، واحد ، سقطت مكالمتهم وذلك مو وبالجملة فهذه كلمات عربية في كتاب عربى ، فمن كان يعرف لسان العرب حق معرفته في اضافاته وتعريفاته وتخصيصاته وتعميماته ، واطلاقاته وتقييداته وسائر أنواع استعمالاته فليتحدث فيه ويستدل به ، ومن ليس

<sup>=</sup> الاشوريون يدعون (مرذوح) الكلمة • ويدعونه ايضا ابن الله البكر • وكانوا يتوسلون اليه بهذا الدعاء • انت القادر الموفق • وما نح الحياة • انت الرحيم بين الآلهه انت ابن الله البكر • خالـــق السموات والارض ومالكهما ليس لك شبيه • أنت الرحيم ومحيى الموتى •

ويقول دوان • وكان الكلدانيون يقولون للكلمة ، ممرار ، وأنها الصانع للعالم والحاكم عليه • وأنه ليس من شيء أعظم منه الا الله • ومن هنا كان استخدام يوحنا للكلمة بمعنى الله الخالق • مسبوقا فى الديانات الوثنية القديمة • ومع هذا فانه لم يوفق فى الصياغة • فقد ذكر ( فى البدء كان الكلمة • والكلمة كان عند الله • وكان الكلمة الله ) فكيف تكون الكلمة ، الله ، بعد أن كان ، الكلمة ، عنده ؟ أن لفظ ( عنده ) تثبت المغايرة والخلق وتنفى الازلية • لأن لمن يوصف بذلك \_ المسيح \_ بداية وليسلله الحق وحده بداية • لأنه الاولبدونها • فالمسيح مخلوق نو بداية معروفة ونهاية غير مجهولة • فاذا كان المسيح الله الابن • فكيف يكون حادثا ؟ لمن يكون الله حادثا قطعا • ولكن لنظة عند تقرر ذلك • • • عن الديانات والعقائد من ٢٣ : ٢٠/٣ بتصرف •

كذلك غليقلد أحله العلماء به • ويترك الخوض غيما لا يعنيه ولا يعرفه (١٢٢)

(۱۲۲)وضع العلماء شروطا متعددة لن اراد تاویل القرآن الکریم منها علمه بما یلی:

١ \_ علم اللغة • لأن به يعرف مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع •

٢ - علم النحو ، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الاعراب فلاعد
 من اعتباره .

٣ \_ التصريف لأن به تعرف اللابنية والصيغ ٠

٤ ـ الاشتقاق • لأن الاسم اذا كان اشتقافه من مادتين مختلفتين •
 اختلف المنى باختلافهما •

٥ \_ ٦ \_ ٧ \_ علم المعانى والبيان والبديع · لأنه يعرف بالاول خواص تركيب الكلام من جهة الهادته المعنى ·

۸ ـ علم القراءات • لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن • وبالقراءات يترجع بعض الوجوه المحتملة على بعض •

٩ ـ اصول الدين بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على
 ما لا يجوز على الله تعالى •

١٠ اصول الفقه ٠ اذ به يعرف وجه الاستدلال على الاحكام
 والاستنباط ٠

San San San

۱۱ \_ اسباب النزول والقصص و اذ بسبب النؤول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما انزلت فيه و

١٢ \_ الفاسخ والمنسوخ ليطم المحكم من غيره .

١٣ ــ النشب ١٣

١٤ ـ الأحاديث المبيئة لتقصيل المجمل والجهم ٠

١٥ \_ علم الموهبة \_ وليس كسبيا \_ وهو علم يورثه الله ان عمل بما علم .

راجع الاتقال للامام السييطي ٢١٣/٤ الهيئة المسرية ٠

# الله الله الإيام المنتبية الإيامة ( الشنبية الإيامة الإيامة الإيامة الإيامة الإيامة الإيامة الإيامة الإيامة ال

ومنها أنه قال • ورد في الكتسباب العزييز في حسق عيسى (١٢٣) • وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ، (١٢٤) •

#### الجواب عليها

ان الذين اتبعوه ليسوا النصارى الذين اعتقدوا فيه انه ابن الله و وسلكوا مسلك المتاخرين ٠٠٠٠ (١٢٥) فان اتباع الانسان موافقته فيما جاء به وكون حؤلاء المتاخرين اتبعوه و محل نزاع و بل متبعوه مم الحواريون و ومن تابعهم قبل ظهور القول بالتثليث (١٢٦) و واولئك مم

وفى الانجيل وردت نصوص تصرح بأن الله واحد لا شريك له وأن عيسى رسول الله وليس أكثر من رسول و نذكر من هذه النصوص ما يلى:

<sup>(</sup>١٢٣) جملة ( في حق عيسى ) تطلبها السياق وليست بالاصول ٠

<sup>(</sup>۱۲٤) سورة آل عمران ٠ جزء آية ٥٥

<sup>(</sup>١٢٥) أستطت جملة \_ عؤلاء الدير \_ مكان النقط ؛ لمارضته\_\_ا السياق،

١ ـ ورد في متى ( أن أباكم واحد الذي في السموات ٢٣/٨

٢ ــ مرقس ( الرب الهذا الله واحد وليس آخر سواه ٣٠ : ١٢/٣١

٣ \_ يوحنا ( انى أصعد الى أبي وأبيكم والهي والهكم ٢٠/١٨

وعن اثبات الرسالة ورد ما يلى : 🖚

الذين رفعهم الله فى الدنيا والآخرة ، ونحن منهم وهم منا ، ونحن انما نطالب مؤلاء بالرجوع الى ما كان عليه أولئك ، فانهم قدس الله أرواحهم ، آمنوا بعيسى وبجملة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين ،

وكان عيسى عليه السلام بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠ كما تقف على نصوصه آخر هذا الكتاب ان شاء الله تعالى (١٢٧) ٠ نكانوا ينتظرون ظهوره ليؤمنوا به عليه السلام ٠ وكذلك لما ظهر عليه السلام ٠ جاءه اربعون راهبا من نجران (١٢٨) ٠ نتاملوه ٠ نوجدوه مو الموعود به ٠ فامنوا به في ساعة واحدة ٠ بمجرد النظر والتأمل لعلاماته الموعود به ٠ فهؤلاء هم الذين اتبعوه ٠ وهم المرفوعون المعظمون وأما عؤلاء

١ - متى ( هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل ١١/٢١

۲ ـ لوقا ( قد خرج نبی عظیم ۲/۱۲

روى عن عيسى بعد أن أحس بمؤامرة اليهود عليه وقرب النهاية أنه قال : ينبغى أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبى خارج أورشليم و أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين .

 $\gamma/18$  الى المالم  $\gamma/18$  الى المالم  $\gamma/18$  ،  $\gamma/18$  الى المالم  $\gamma/18$  ،  $\gamma/18$ 

أنا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله ١٤٠٨

(١٢٧) أنظر ص ٤٠٧ وما بعدها من هـذا الكتاب ٠

(۱۲۸) کلمة ( من نجران ) غير موجودة بالتيمورية ٠

(١٢٩) لم يرد ذكر لهذا العدد في ابن حشام ٠ وانما ورد قدوم وفدين ٠

الأول: مع خالد بعد عودته من ديارهم · وفى هذا الوند تيس بن الحصين ذى الغصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحل وعبد الله بن قراد الزيادى وشداد بن عبد الله التنانى ·

الثانى: قد أتى بقيادة السيد والعاقب وقيادة الأسقف أبى الحارث وكان معهم وجوء القوم ( ابن القيم · زاد المعاد ٢٧/٤١ ) ·

والذى ذكره ابن هشام أن كثيرين أسلموا بعد دعوة خالد بن الوليد لهم الى الاسلام : فاستجابوا على أثر دعوته ( راجع البداية والنهاية لابن كثير ٥٢ - ٥/٥٨ .

للنصارى فه ما الذين كفروا بسه مع من كفسر (١٣٠) وجعسلوه سببسا لانتهساك حرمسة الربوبيسة ، بنسبة واجب الوجود المقدس عن صفات البشر الى الصاحبة والولد (١٣١) ، الذى ينفر منها اتل رهبانهم ، حتى انه قد ورد أن الله تعالى ، اذا قال لعيسى عليه السلام يوم القيامة ( أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ) (١٣٢) ، يسكت أربعين سنة خجلا من الله تعالى حيث جعل سببا للكفر به (١٣٣) ، وانتهاك حرمة جلاله ، فخواص الله تعالى يالمون ويخجلون من اطلاعهم على انتهاك حرمة الله تعالى (١٣٤) ، وان لم يكن لهم فيها مدخل ولا لهم

= (۱۳۰) كل من يشرك مع الله غيره نهو كافر به • وقد حكم القرآن صراحة دون مواراة • بكفر من ثلث أو ادعى أن الله هو المسيح بن مريم • قال تعالى :

۱ - (لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الارض جميعا ولله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير) • المائدة ١٧

٢ ــ (لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يتولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ) .
 المائدة ٧٧

(۱۳۱) ذلك واضح في قول الحق ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله ) ٠٠٠ التوبة ٣٠

وقد رد القرآن عليهم هذا القول • قال تعالى :

( سبحانه انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ) ٠٠٠ الانعسام ١٠١ وقال على لسان الجن ( وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ) ٠ الجن ٣

(۱۳۲) سورة المائدة جزء آية ١١٦

(١٣٣) التحديد غير قطعى ولم يرد له ذكر في تنسير الطبرى • البحر المحيط • الدر المنثور • ابن كثير • عند تناولهم لهذه الآية •

(١٣٤) جملة ( حرمة الله تعالى ) من التيمورية ٠

فيها تعلق • فكيف اذا كان لهم فيها تعلق من حيث الجملة • ومن عاشر أماثل الناس (١٣٥) ورؤسائهم • وله عتل تويم وطبع مستقيم غير طبع النصارى أدرك هذا فما آذى أحد عيسى علبه السلام ما آذته مؤلاء النصارى • نسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه •

#### الشبهة الخامسة

أنه قال : أن القرآن الكريم شهد بتقديم بيع النصارى (١٣٦) ٠ وكنايسهم (١٣٧) ٠ على مساجد المسلمين بقوله تعالى ( ولولا دفع الله

(١٣٥) الاماثل جمع أمثل ومو الافضل · وأمثلهم طريقة أعدلهم وأشبههم · القاموس المحيط · قصل الميم باب اللام ص ٤/٤٩ ·

(١٣٦) البيعة بالكسر هي كنيسة النصاري · والجمع بيع كسدره وسدر · ( معجم الفاظ القرآن الكريم ص ١٤٠ ) ·

(١٣٧) أسم سرياني معناه ( مجمع ) أما الكلمة اليونانية الستعملة ق العهد الجديد ( الكيزيا ) فانها تعنى مجمع المواطنين في بلاد اليونان التي كانت الحكومة تدعوهم للتشريع أو لأمور أخرى ( أ ع ١٩ : ٣٢ ، ٤١ ) وقد استعمل الكتاب المهمون الكلمة نفسها للدلالة على مجمع المؤمنين الذين يعترفون أن الرب يسوع هو راسهم الاعلى • الذين كانوا يجتمعون في أوقات منتظمة معينة أو كما تسمح الفرصة للعبادة ( متى ١٦ : ١٨ ، ١٨ : ١٧ ، الع ٢ : ٧٧ ، ٥ : ١١ ، أغسس ٥ : ٢٣ ) • ولما تكاثر عدد اتباع المسيح في مدن متعددة ٠ بداوا باستعمال كلمة ( كنائس ) بصيغة الجمع للدلالة عليهم • وكانت الجماعة الواحدة في كل بلد تدعى (كنيسة ) أع ١٠ ، ٣١ ، رو ١٦ : ١٠ اكو ٧ : ١٧ ، اتس ٢ : ١٤ ولم تستعمل الكلمة بوضوح في العهد الجديد للدلالة على البناء الذي يجتمع ميسه المسيحيون المعبسادة والكنيسة غير المنظورة تتالف من كل الذين اتحدوا حقا بالسيح ( الكو ١ : ٢ ، ١٢ : ١٢ ) أما الكنيسة المنظورة ظلها تقالف من جميع النين معترفون أنهم متحدون بالسيع ، وفي الكفيسة كان المؤسل مركز سلطة ممتاز (أع ١٠٠٥) ١٠٠١، الكوالا: ١٨٨، أنس ١٢: ١٠٠١ ببطاء ٢٠٠١ بعد ١٠٠٠ ( أع ٥ : ٢ ، ٦ : ١١ ، إكون ٢ : ٨٨ ، إنسلام : ٢٠ ، ٢ ، بط ٧ : ٢٠ ) .٠٠٠ = الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصون الله من ينصره أن الله لقوى عزيز) • (١٣٨) •

فقد جعل الصوامع والبيع مقدمات على المساجد · وجعل فيها ذكر الله كثيرا (٢٣٦) · وذلك يدل على أن النصارى في زعمهم على الحق فلا ينبغي المهم العدول عما حم عليه · لأن العدول عن الحق انما يكون للباطل .

#### الجواب عن هذه الشبهة من وجوه •

﴿ أحدها ) أن المراد بهذه الآية أن الله تعالى يدفع الكاره عن الاشرار بوجود الاخيار في كل عصر • فعا من زمان الا وفي أهله من الأخيار (١٤٠) • فيكون وجود الاخيسار سببا لسلامة الاشرار من الفتن والمحن • قزمان موسى عليه السلام • سلم فيه أهل الارض من بلاء يعمهم • بسبب من فيه من المسلام على الشريعة الموسوية (١٤١) • وزمان عيسى عليه السلام •

وكان خدام الكنيسة المحليون هم الشيوخ والاساقفة والشمامسة
 ( أع 7 : ٣ ، ١٤ : ٣٣ ) ، وقد اشبهت العبادة في الكنيسة المحلية الهبادة
 في الجمع اليهودي ، وكانت تتألف من الوعظ ( متى ٢٠/٢٨ ، أع ٧/٢٠ ،
 اكو ١٤ : ١٩ ) راجع قاموس الكتاب المقدس ، حادة ( كنس ) ،

(١٣٨) سورة الحج أية ٤٠

(١٣٩) هذه الجملة ساقطة من التيمورية ٠

﴿ (١٤٠) هذه الجملة موجودة بالتيمورية ووضعت لتطلب المبياق ٠

(١٤١) ورد في التوراة بشأن توسلات ابراهيم عليه السلام لأهل سدوم حين أتت الملائكة لاهلاكها ( فتقدم ابراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم · عبى أن يكون خمسون بارا في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارا الذين فيه · · · · فقال الرب أن وجدت في سدوم خمسين بارا في المدينة فاني أصفح عن المكان كله من أجلهم · فأجاب ابراهيم وقال انى قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد · ربما نقص الخمسون بارا خمسة أتهاك كل المدينة بالخمسة · فقال لا أهلك أن وجدت هناك خمسة وأربعين · فعاد يكلمة أيضا وقال عسى أن يوجد هناك أربعون · =

سلم فيه أهل الارض بسبب من فيه من أهل الاستقامة على الشريعسة العيسوية • وزمان محمد صلى الله عليه وسلم • يسلم فيه أهل الارض بسبب من فيه من أهل الاستقامة على الشريعة المحمدية · وكذلك سائر الأزمان الكائنة • بعد الأنبياء (١٤٢) • عليهم السلام • كل من كان مستقيما على الشريعة الماضية • مو سبب لسلامة البقية • فلولا أهل الاستقامة في زمن موسى عليه السلام لم تبق صوامع يعبد الله فيها على الدين الصحيح لعموم الهلاك • مينقطم الخير بالكليب • وكذلك في سائسر الأزمان • فلولا أمل الخير في زماننا لم يبق مسجد يعيد الله فيه على الدين الصحيح • ولغضب الله تعالى على أهل الإرض و الصوامع أمكنة الرحبان في زمن الاستقامة حيث يعبد الله تعالى فيها على دين صحيح • وكذلك البيعــة والصلاة • والمسجد • وليس المراد هذه المواطن اذا كفر بالله تعالى فيها • وبدلت شرائعه ٠ وكانت محل العصيان والطغيان ٠ لا محل التوحيد والايمان • وهذه المواطن في ازمنه الاستقامة لا نزاع فيها • انما النزاع لما تغيرت احوالها وذهب التوحيد وجاء التثليث • وكذبت الرسل والانبياء عليهم الصلاة السلام • وصار ذلك يتلى في الصباح والساء فحيننذ مي اتبح بقعة على وجه الأرض • والعن مكان يوجد • فلا تجعل هذه الآية دليلا على تفضيلها •

( ثانيها )أن الله تعالى قال ( صوامع وبيع وصلوات ) بالتنكير • والجمع المنكر لا يدل عند العرب على أكثر من ثلاثة من ذلك المجموع بالاتفاق • ونحن نقول انه قد وقع في الدنيا ثلاث من البيع • وثلاث من الصوامع • كانت أغضل مواضع العبادات بالنسبة الى ثلاثة مساجد • وذلك أن البيع التي كان عيسى عليه السلام وخواصه من الحواريين يعبدون الله تعالى

<sup>=</sup> فقال لا افعل من اجل الاربعين • فقال لا بسخط المولى فاتكلم عسى أن يوجد مناك ثلاثين • فقال انى قد شرعت أكلم المولى عسى ان يوجد مناك عشرون • فقال لا املك من أجل العشرين • فقال لا يسخط المولى فاتكلم هذه المرة فقط عسى ان يوجد هناك عشرة • فقال لا اهلك من أجل العشرة • • • • تكوين ٢٣/١٨ : ٣٢ •

<sup>(</sup>١٤٢) جملة ( بعد الانبياء ) ماخوذة عن التيمورية ٠

نيها · مى أغضل من مساجد ثلاثة أو أربعة لم يصل فيها الا السفلة من السلمين · وهذا لا نزاع فيه · أنما النزاع في البيع والصوامع على العموم · واللفظ لا يقتضيه لأنه جمع منكر · وأنما يقتضيه أن لو كان معرفا · كقولنا : البيع باللام (١٤٣) ·

(ثالثها) أن هذه الآية تتتضى (١٤٤) • أن المساجد أفضل بيت عند الله تعالى • على عكس ما قاله هذا الجاهل بلغة العرب • وتقريره أن الصنف القليل المغزلة عند الله تعالى أقرب الى الهلاك من العظيم المنزلة • والقاعدة العربية • أن الترقى في الخطاب الى الاعلى فالاعلى • أبدا في المدح والذم • والتفخيم والامتنان • فيقال في المدح • الشجاع البطل • ولا يقال البطل الشجاع • لأنك تعد راجعا عن الأول • وفي الذم العاصى الفاسق ولا يقال الفاسق العاصى • وفي التفخيم فلان يغلب المائة والالف • ولا يقال فلان يغلب الالف والمائة • وفي الامتنان نا لا أبخل عليك بالعرمم ولا بالدينار • يغلب الالف والمائة • وفي الامتنان نا لا أبخل عليك بالعرمم ولا بالدينار ولا يقال بالدينار والدرهم • والسر في الجميع أنك تعد راجعا عن الاول • كتهترتك عما كنت فيه الى ما هو أدنى منه • أذا تقرر ذلك ظهرت أفضلية المساجد • ومزيد شرفها على غيرها • وأن هدمها أعظم من هدم غيرها • لولا السلطان لا يوصل اليه الا بعد تجاوز ما يقتضى هدم غيرها • كما نقول : لولا السلطان الملك الصبيان والرجال والامراء • فترتقى أبدا للأعلى فالأعلى • التفخيم أمر عدم الحوائف • أما لو قلت لولا السلطان و وأن وجوده سبب عصمة هذه الطوائف • أما لو قلت لولا السلطان لعد كلامك متهافتا • لو قلت لولا السلطان لعد كلامك متهافتا • لو قلت لولا السلطان لعد كلامك متهافتا • لو قلت لولا السلطان العدك الابطال والصبيان لعد كلامك متهافتا • لو قلت لولا السلطان حد الهوائد و وقلت لولا السلطان حد الملك الابطال والصبيان لعد كلامك متهافتا • لولا السلطان ما توليد الله الابطال والصبيان لعد كلامك متهافتا • المهلك الابطال والصبيان لعد كلامك متهافتا • المهلك الابطال والمبيان لعد كلامك متهافيد و المهلك الابطال والابراء • في المهلك الابراء • في المه

( رابعا ) أن الآية تدل على أن المساجد أفضل بيت وضع على وجه الارض (١٤٧) • للعابدين من وجه آخر • وذلك أن القاعدة العربية أن

الدروز وغيرهما يؤكد ذلك • ولكن الواقع الاليم في مساجد الشيعة والدروز وغيرهما يؤكد ذلك •

<sup>(</sup>١٤٤) في التيمورية ( تدل على ) بدلا من تتتضى ٠

<sup>(</sup>١٤٥) في الاصل (عرم) وكلمة (عدم) الصق بالمعنى •

<sup>(</sup>١٤٦) ما بين الشرطتين ساقط من التيمورية •

<sup>(</sup>١٤٧) ما بين الشرطتين ساقط من التيمورية ،

الضمائر انما يحكم بعودها على اقرب مذكور (١٤٨) • فاذا قلت : جاء زيد وخالد واكرمت • قالاكرام خاص بحالد لأنه الاقسرب • فقوله تعالى ( يذكر فيها اسم الله كثيرا ) يختص بالاخير الذي هو المساجد • لأن قوله فيها ضحير يختص بالقريب • وهذا قول المفسرين \_ فتكون المساجد قد اختصت (١٤٩) \_ بكثرة ذكر الله تعالى • وهو يقتصى أن غيرها لم يساوها في كثرة الذكر • فتكون أفضل وهو المطلوب •

فئدة · الصومعة موضع الرهبان · وسميت بنلك لحدة أعلاماً ودقته · ومنه قول العرب أصمعت الثريدة اذا رفعت أعلاما · ومنه قولهم : رجل أصمع القلب أذا كان حاد الفطنة ·

والصلاة ، اسم التعد اليهود ، واصلها بالعبراني صلوتا بعربت ، والسيع اسم التعبد النصاري ، اسم مرتبل فير عشبق، ،

وللسجد ، اسم مكان السجود ، فإن مقعلا في لسان العرب اسم للمكان ، ولسم للزمان الذي يقع فيسه الفعل نحو المصرب لمكان الضرب وزمانه ،

## الشرهبة الساديسة يتدر ومات والمراجد

قال أن الترآن على معظيم الحوالويين (١٥٥٠) م والانجيل (١٥١) ٠ وانه غير مبدل بقوله عمالي ( وإفزانها النيك الكتاب بالمحق مصدقا الما بين

(١٤٨) في التيمورية ورد بعد كلمة مفكور ( هذا على احتمال خلاف قوة المكلام وسيلته على وجه الشهوح ، بل الضمع راجع الى جماعة ما ذكر ، ولم اكتبها بالمتن لخروجها عن السياق ،

فلك م عين الشرطتين ماخوذ عن النسخة التيمورية لتطلب السياق

(١٥٠) قال تعالى ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى اللى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد جانا معلمون ) آل عمران ٥٢

( يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما عال عيسى بن مريسم للحواريين من انصار الله عال الخواريون نحن انصار الله عامنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فليدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ) سورة الصف آية ١٤٤

(١٥١) قال تعالى ( وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين =

يديه من الكتاب ) (١٥٢) • أى من التوراة والانجيل واذا صدقهما لا تكون مبدلة ولا يطرأ التغيير عليها بعد ذلك لشهرتها • في الاعصار والامصار غيتعذر تغييرها •

ولقوله تعالى فى القرآن (الم · ذلك الكتاب لا ريب فيه مسدى المئتين) (١٥٣) · والكتاب هو الانجيل لقوله تعالى (فان كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير) (١٥٤) · والكتاب هنا هو الانجيل · ولأنه تعالى لو أراد القرآن · لقال هذا (١٥٥) · ولقوله قعالى (١٥٥) ·

### الجواب عن هذه الشبهة

ان تعظیم الحواریین لا نزاع فیه و انهم من خواص عباد الله و الذین التبعوا عیسی علیه الستادم ولم یبدلوا و کانوا معتقدین بظهور نبینا محمد صلی الله علیه وسلم فی آخر الزمان و علی ما دلت علیه کتبهم و علی ما اذکره فی الباب الرابع ان شناء الله تعالی (۲۰۷) و وانما کفسر

= يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) المائدة ٤٦ .

(١٥٢) الملقنة جزء آية ٤٧ م

(١٥٣) البترة آية ٢ ، ٢ ٠

(۱۵٤) آل عمران آیة ۱۸۶ ۰

(٥٥٠) الجملة تطلبها السياق والاصل ( بل قال ) ٠

( ۱۵٦) سورة الشورى جزء آية ١٤ ٠

(١٥٧) انظر صفحة ٧٠٤ وما بعدهما من هذا الكتاب و

(ام ٧ - الاجوبة الفاخرة )

وخالف الحادثون بعدهم (١٥٨) .

وأما تصسديق القرآن لما بسسين يديسه و فمعناه أن الكتب المنزلة (١٥٩) و المتقدمة عند نزولها قبل تغييرها وتخبيطها كانت حقسا موافقة للقرآن والقرآن موافق لها وليس المراد الكتب الموجودة اليوم وأن لفظ التوراة والانجيل انما ينصرف الى المنزلين وسابين أن الموجود الآن غيرهما في كثير من المعانى والوجوه و

وأما قوله تعالى ( ذلك الكتاب ) وأنه المراد به الانجيل · فمن الافتراء العجيب والتخيل الغريب · بل أجمع المسلمون قاطبة · على أن المراد به القرآن الكريم ليس الا (١٦٠) · وقد أخبر الناطق بهذا اللفظ · وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد هذا الكتاب · كيف يليق أن (١٦١) ·

(۱۰۸) الاصل في دعوة المسيح عليه السلام التوحيد · بدليل توله عليه السلام ( ماقلت لهم الا ما أمرتنى به أن أعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ) · · · للائدة ١١٧ ·

وقد ورد في الانجيل (الرب الهنا واحد وليس آخر سواه مرقس ٣٠/٣٠) ( ان أباكم واحد الذي في السموات متى ٨/٢٣ •

وقد ظل الاتباع على هذه الدعوة مدة من الزمان • الى ان انتشرت السيحية • ودخل فيها أفراد من اليهود والوثنيين الذين ادخلوا على العتيدة ما ليس منها ونمت دعواتهم وخاصة بولس • ونظرا لغيبة النص الموحى به لدى الاتباع المخلصين • والذى يمكن على ضوئه قياس دعاوى مؤلاء • فان هذه الدعوات قد نمت وسادت واختفى التوحيد رويدا رويدا • خاصة أنها تتضمن مدحا جاوز حده بشأن المسيح • حتى كان مجمع نيقيه الذى قرر الوهية المسيح وأنكر بشريته • وباعتناق قسطنطين ( الوثنى ) للمسيحية أعلن راية التثليث وساند كل من دعا اليها • وعمد بها على فراش الموت • ثم قرر مجمع ( خلقودنيه ٣٨١ م ) الوهية الروح القدس • •

(١٥٩) كلمة ( المنزلة ) من التيمورية ٠

(۱٦٠) أنظر تفسير الطبرى ١/٢٢٥ · الفخر الرازى ٢/١٢ محاسن التأويل ٢/٣٢ القرطبي ١/١٥٧ ·

(١٦١) في الاصل (أن لا يحمل) فحنفت (لا ) لتطلب السياق •

يحمل على غيره • فان كل أحد مصدق فيما يدعيه في قول نفسه • انما ينازع في تفسير قول غيره ان أمكنت منازعته • وأما الاشارة بذلك التي اغتر بها هذا السائل فأعلم أن للاشارة ثلاثة أحوال •

ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد (١٦٢) و لكن البعد والقرب يكونان تارة بالزمان وتارة بالمكسسان وتارة بالشرف وتارة بالاستحالة ولذلك قالت (زليخا) (١٦٣) في حق يوسف عليه السلام بلا اجتمعت مع نسوة بالمدينة ويوسف عليه السلام بالحضرة وقد قطعن أيديهن من الدهشه بحسنه (فذلكن الذي لمتننى فيه) (١٦٤) اشارة لبعده عليه السلام في شرف الحسن وكذلك القرآن الكريم لما عظمت رتبته في الشرف أشير اليه بذلك وقيل (١٦٥) وأشير اليه (بذلسك) لبعسد للشرف أشير اليه بذلك وقيل (١٦٥) وأشير اليه وعد به في الكتب المنزلة قديما وقيل لما كان أصواتا والصوت يستحيل بقاؤه في مصار بسبب هذه الاستحالة في غاية البعسد لأن المستحيس أبلغ من البعيد (١٦٦) .

<sup>(</sup>١٦٢) راجع الجنى الدانى في حروف المعانى ص ٢٥٦ · ثم أضاف قوله · ومن لم ير التوسط جعل ذاك للبعيد أيضا لأن اللام للبعد ·

<sup>(</sup>١٦٣) هذه التسمية ليست قطعية الدلالة • بل ان المسرين ذكروا لها اسما آخر هو ( راعيل ) كما ورد بتفسير القرطبي ونسبه الى المواردى • وليس هناك نص يمكن الاعتماد عليه بغية القطع بالتسمية •

<sup>(</sup>۱٦٤) سورة يوسف جزء آية ٣٢٠.

<sup>(</sup>١٦٥) في الاصل (روقد) ·

<sup>(</sup>١٦٦) وقيل ان الاشارة بذلك بدلا من هذا ٠ كما أن هذا ترد بمعنى ذلك ٠ كما في الحديث يركبون ( ثبج ـ اى وسط ـ هذا البحر ) وقيل ان الاشارة لغائب والمراد به هنا ما يلى :

<sup>(</sup>أ) الكتاب المكتوب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق .

<sup>(</sup>ب) الكتاب الذى كتبه الله على نفسه فى الأزل ( ان رحمتى سبقت غضبى ) •

<sup>(</sup>ج) الاشارة الى مانزل من القرآن بمكة ٠٠٠٠ القرطبي ١/١٥٨ ٠

وأما قوله تعالى ( جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ) (٢٦٧) . فاعلم أن ( اللام ) في لمسان للعرب تكون لاستغراق الجنس ، نحو حرم الله الخنزير والظلم (١٦٨) ، وللعهد نحو قولك لن رآك اهنت رجلا : اكرمت الرجل بعد اهانته ، ولها محامل كثيرة ليس هذا موضعها (١٦٥) ، فتحمل في كل مكان على حسب ما يليق بها ، فهى في قوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) للعهد ، لأنه موعود به ، مذكور على السنة الانبياء عليهم السلام فصار معلوما ، فأسير اليه بلام العهد ، وهى في قوله تعالى لا بالبينات والزبر والكتاب ) للجنس ، اشارة الى جميع الكتب المنزلة للتقدمة فليس ، المراد هاهنا المراد ثمة (١٧٠) ولا يمكن أن يفهم القرآن الكريم الا من فهم لسنان العرب فهما متقنا ، وقوله تعالى لنبيه عليه التعرق أمر له بأن يقول ( آمنت بما أنزل الله من كتاب ) (١٧١) ، قالمراد الكتب المنزلة لا المبدلة وهذا لا يمترى فيه عاقل ، ونحن ننازعهم قال ما بايديهم ، الكتب المنزلة بسل هى مبدلة مغيرة ، في غاية الوها في أن ما بايديهم ، الكتب المنزلة بسل هى مبدلة مغيرة ، في غاية الوها

١ - عهدية ٢ - جنسية ٣ - لتعريف الحتيقة ٠
 نحو قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء نحي ) ٠

ويفرق بينهما بان الاولى يراد بها فرد معين · والجنسية يراد بمصحوبها كل الافراد حقيقة أو مجازا · والتى لتعريف الحقيقة يراد بمصحوبها نفس الحقيقة لا ما تصدق عليه من افراد · (راجع الجنى الدانى ٢١٧ · حسن قاسم الرادى ) ·

(۱۷۰) الجملة من التيمورية وفي الاصل ( فليس هاهنا المتقدمة ) ٠ ١٤ (١٧١) الشوري جزء آية ١٤٠٠ معتال المنافقة المن

<sup>(</sup>۱۷۷) آل عمران ۱۸۶ ۰

<sup>(</sup>١٦٨) كلمة (الظلم) من التيمورية •

<sup>(</sup>١٦٩) ( أل ) تكون اسم وتكون جرف • فالاسم اذا استعملت في الصلة • والجرف احد عشر قسما • من هذه الاقسام كونها للتعريف وهي ثلاثة أقسام :

والضعف وسقم الحفظ • والرواية والسنسد (١٧٦) • بحيث لا يوثق بشيء منها •

وبيانه أن الأناجيل خمسة · يعرف النصارى منها أربعة مشهورة · والخامس لا يعرفه الا التليل منهم · فالاربعة :

الأول · انجيل متى · ومو من الحواريين الاثنى عشر · وبشر بانجيله باللغة السريانية بارض فلسطين · بعد صعود السيع عليه السلام الى اللغة السريانية بارض فلسطين · بعد صعود السيع عليه السلام الى اللغة السريانية بارض فلسطين (۱۷۲) وعدة اصحاحاته ثمانية وستون اصحاحا (۱۷۶)

(۱۷۲) السند هو الطريق الموصل المي المتنب ولا يضع احل الكتاب له آدابا أو شروطا وإنما مرون الالهام هو مصدر البلاغ دون التلقى المباشر وقد كتبت بعض الابحاث التي ناقشت تضية السند عند أمل الكتسلب وأقامت الدليل على عدم توافره · راجع اظهاو الحق لوحمة الله الهندى · بين الاسلام والسيحية تحقيق د · شامه · محاضرات في النصرانية للشيخ ابو زهره · الاعلام بما في دين النصاري من أوهام · المتوطبي · المصل في المل والنحل لابن حزم ·

(۱۷۳) متى ٠ يهودى من الجليل والسمه لاوى بن حلفى ( مر ٢ : ١٤ ) الشتغل بجمع الجباية ودعاه السيح وهو يماوس وظيفته ٠

وزمان كتابة البشارة غير معروف بالتحقيق ويرجع انها كتبت سنة ١٠ او ٢٦ وبما انه لا يذكر فيه خراب اورشليم سنة ٢٦ وهي سنة سبعين على الحساب الشهور فقد استنتج الناس انه كتب تبل وقوع تلك الحادثة ٠ واللغة التي كتب بها اصلا هي اليونلنية ٠ ومنها جاعت الترجمة

واللغة التي كتب بها اصلا هي اليونانية · ومنها جات الترجمة العربية وسائر الترجمات المعروفة · لكن اننا ادلة كثيرة على وجود نسخة عبرانية قديمة · فقدت منذ عهد طويل ولا مانع أن هذا البشير كتب بشارته في لغتين · فنبوت الفسخة العبرائية لا يناقض قانونية النسخة اليونانية التي عندنا · ( الكنز الجليل في تفسير الانجيل · مقدمة الجزء الاول ) وكثيرا ما يبرز متى شواهد من نبوات العهد القديم · ولا يعلم هل هذا الانجيل هو الاول باعتبار زمن تأليفه الا أنه يستحق الوضع في صدر العهد الجديد · لكونه الحلقة الموصلة بين العهد القديسم والجديد · • • وذهب بعض القدماء إلى أنه كتب في العسنة الثامنة بعد الصعود · وآخرون =

الثانى · انجيل مرقس (١٧٥) · وهو من السبعين · وبشر بانجيله باللغة الفرنجية · بمدينة رومية · بعد صعود السديح عليه السلام · باثنى عشر سنة · وعدة اصحاحاته ثمانية وأربعون اصحاحا (١٧٦) ·

الى أنه كتب في السنة الخامسة عشر · راجــع قاموس الكتاب المقدس ٨٣٢/٨٣٢ ·

(١٧٤) الاصحاحات الموجودة (٢٨) .

(۱۷۰) له فى العهد الجديد اسهمان ( مرقس ) وهو اسهم لاتينى، ويوحنا وهو اسم يهودى كما ورد فى لوقا : ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم أم يوحنا اللقب مرقس ( أ ع ۱۲ : ۱۲ ) .

وعن زمن الكتابة ورد: لا واسطة لتحقيق زمن كتابة هذا الانجيل · لكن نعلم أنه كتب قبل خراب أورشليم · اذ لا اشارة فيه الى أنها كانت قد أخربت · والارجح أنه كتب بين سنة ٦٣ ب · م · وسنة ٦٨ · ولا دليل على مكان كتابته · وظن بعضهم أنه كتب في أنطاكيه · وظن غيرهم أنه كتب في الاسكندرية أو في بابل المصرية ·

وعن مصدر علمه بما كتب ورد • لم يعلم حق العلم من أين أخذ مرقس أنباء بشارته لأنه ليس برسول • ولم يذكر اسمه بين تلاميذ المسيح في كل المدة التي كان المسيح فيها على الارض • وظن البعض أنه واحد من السبعين الذين أرسلهم المسيح للتبشير • والذي حملهم على ذلك الظن تحقيقه في ذكر الحوادث كشاهد عيان •

ورجح المؤرخون المسيحيون الاولون · على أن مرقس كتب بشارته بارشاد بطرس الرسول · ويوافق ذلك أنه كان رفيق بطرس يوم كتب رسالته الاولى في بابل · · · · ومن المعلوم أن مرقس كان رفيق بولس زمانا · فلابد من أنه سمع كلامه في المسيح ومواعظه · وعلى ذلك كان مرقس متعلما من رسول اليهود بطرس ومن رسول الأمم بولس · والارجح أن انجيل مرقس مختصر تعليم بطرس في تبشيره ومواعظه ( راجع مقدمة الجزء الثاني من كتاب الكنز الجليل ص ١ : ٧ ) وفي تمام الانجيل خلاف · فقد ورد ( أن الجزء الاخير من الانجيل وهو صحح ١٦ ، ١٩ ، ٢٠ وجد في بعض المخطوطات القديمة ولم يوجد في البعض الآخر مثل المخطوطة السينمائية ومخطوطة المناتيكان ، راجع قاموس الكتاب القدس ص ٨٥٠ ·

(١٧٦) المُوجود بالأنجيل الآن ١٦ اصحاح ٠

وانجيل لوقا (١٧٧) • وهو من السبعين وبشر بانجيله بالاسكندرية باللغة اليونانية وعدة اصحاحاته ثلاثة وثمانون اصحاحا (١٧٨) •

وانجيل يوحنا (١٧٩)، ٠ وهو من الاثنى عشر ٠ بشر بانجيله في

(۱۷۷) قال بعضهم انه لم یکن یهودیا اصیلا ، بلممن هادوا من الامم ، وسموا دخلاء لأن بولس عندما ذکر اصحابه فی رومیة الذین من الختان اصلا ، والذین لیسوا من الختان کذلك ، لم یذکر اوقا مع الاولین بل مع الآخرین ، ( اکو ٤ : ۱۱ ، کو ٤ : ۱٤ ) ولم یکن شاهد عین بما ذکره فی انجیله ، ولا خادما للانجیل من اول انتشاره بدلیل ما جاء فی کلامه ، ، ، ولم یعلم متی تنصر ولا علی ید من تنصر ، ، ، رافق بولس مدة من الزمان وتنقل معه بین الامصار وسجن معه ،

زمن الكتاب • كتب هذه البشاره قبل خراب اورشليم • لأن الاصحاح الحادى والعشرين منها • كتب نبوءة بخراب اورشليم • لا تاريخ امر قضى • والنتيجة أن هذه البشارة كتبت بين سنة ٥٨ ، ٠٠ م •

مصادرها • كانت هناك مؤلفات كثيرة في سيرة المسيح • وكانت ناقصه غير موثوق بها وأنه استفرغ المجهود في الوقوف على حقيقة الامر وكمال الحوادث • وهذا يدلنا على انه لم يقف على بشارتى • متى ومرقس والا كان أدخل في بشارته الحوادث التى ذكراها • لأن ذلك وفق قصده الذي أعلنه • ولا يمكنه أن يكون كتب عن يوحنا • لأن يوحنا كتب بعده • ولم يدع أنه شاهد عين بما أنبأ به من الحوادث • لكنه صرح بانه بحث عن ذلك ممن كانوا شهود عين • ووقفوا على اليتين ( راجع مقدمة تفسير انجيل لوقا \_ الكنز الجليل \_ الجزء الثاني ) •

ان تاريخ كتابة بشارة لوقا يتوقف الى حد كبير على تعيين تاريخ كتابة سفر الأعمال وبما أنه مرجح أن سفر الأعمال قد كتب حوالى سنية ٦٢ ، ٦٣ ميلادية ٠ لذلك فكل الدلائل التى لدينا تشير الى أن هذه البشارة كتبت حوالى عام ٦٠ م قاموس الكتاب المقدس ص ٨٢٣ ٠

(۱۷۸) عدد الاصحات الموجودة الآن ۲۶ •

(۱۷۹) هو ابن زبدی وسالومی ( متی ۲ : ۲۱ ، مر ۱ : ۱۹ ) ومصدر علمه الرؤیا والسماع کما ورد فی انجیله ( ۱ : ۱۲ ، ۱۳ : ۲ ،

· ( ٢٦ : ١٩ ، ١٥ : ١٨

مدينة أنسس من بلاد رومية بعد صعود السيع عليه السلام بثلاثين سنة · وعدة اصحاحاته في النسسخ التبطية ثلاثسة وثلاثون اصحاحا (١٨٠) ·

الانجيل الخامس • يسسمى انجيل الصبوة (١٨١). • ذكو فيه الأشياء التى صدرت من السبيح في حال طفولته ينسب لبطوس عن مريم عليه السلام • وفيه زيادة ونقصان • وقد ترك كثيرا من أعلام السبيع عليه السلام • وفيه زيادة ونقصان • وقد ترك كثيرا من أعلام السبيع عليه السلام • وفيه زيادة ونقصان • وقد ترك كثيرا من أعلام السبيع عليه السلام • وقد ترك كثيرا من أعلام السبيع عليه السلام • وقد ترك كثيرا من أعلام السبيع عليه السلام • وقد ترك كثيرا من أعلام السبيع عليه السلام • وقد ترك كثيرا من أعلام السبيع عليه السبيع عليه المناطقة المناطق

= زمان ومكان التاليف: الراجع أنه كتب في مدينة أنسس في المدة الأخيرة من حياته أي بين سنة ، ٩٠ ، ٩٠ ب م أو ليس باقل من عشرين سنة بعد كتابة البشائر ولعله كتب بعدهم بثلاثين سنة والدليل على أنه كتب بشارته بعد خراب أورشليم أنه لم يذكر شيئا من أنباء المسيع بذلك الخراب كما ذكر غيره من البشيين وقد نسبت اليه في العهد الجديد خمسة أسفار وهي البشارة الرابعة والرسائل الثلاثة وسفر الرؤيا ٠٠٠

وقد ظن بعضهم أن كاتب هذا الانجيل هو يوحنا الشيخ الذي ذكره بابياس أسقف هيرابوليس في أوائسل القون الثاني الميلادي • ولكن من المحتمل أن يوحنا الشيخ هو نفس يوحنا الرسول •

لم يذكر في انتجيله قصة الميلات المعمومية التجربة المثال المسيح الحاديثه وعوته الاثنى عشر رسولا و وجديع المعجزات عدا اطعام الخمسة الاف و وأختص بذكر تحويل الماء خمر و شغاء ابن خادم اللك و شفاء المريض في بركة بيت حسدا والأعمى في بركة سلوام واقامة العازر من الموت وحديث المسيح مع نيقوديموس و والمواة السامرية والفريسيين و والخطاب للوداعى وصلاة الشفاعة و وظهوره بعد القيامة على بر الجليل ( راجع قاموس الكتاب المقدس ١٠٩ - ١١٢ ) و

#### (١٨٠) الاصحاحات المؤجودة (٢١) ٠

(۱۸۱) عرف النصارى اناجيل عدة • اختاروا منها أربعا • وأحرقوا الآخرين أو أهملوا طبعها ولم يكن للترجيع تنانون ضابط وانما هو الميل النفسي فقط وقد كتب في منه الكضية كثيرون ويمكن الرجوع الى تناموس الكتاب المتدس ( مادة كتب ) تناريخ الكنيسية ( جوء ١ ) محاضرات في النصرانية للامام ابي زهره للوقوف على هذا •

السلام • ومشاهير معجزاته • ويذكر فيه قدوم المسيح عليه السلام • وأهه رضى الله عنها ويوسف النجار الى صعيد مصر • ثم عودته الى ناصرة • قرية عند المقدس واليها ينصب النصارى (١٨٢) • وفي هذه الاناجيل الاربعة • من التناقض والتعارض والتكاذب ومصادمة بعضها لنعض أمر عظيم • حتى ان من وقف عليها يشهد بصريح عظمه أنها ليست الانجيل المنزل من عند الله قعالى وأن اكثرها من اقدوال الرواة واقاصيصهم وأن نتلته أفسدوه بما الحقوا فيه من حكايات • وأمور غير مسموعة من المسيح عليه السلام (١٨٣) • ولا من أصحابه • مثل حكاية صورة الصلب (١٨٤) •

(١٨٢) لم تذكر حذه الاحداث في غير انجيل متى • ويمكن العودة اليه ( اصحاح ١٣/٢ ) •

and the state of t

(۱۸۳) اعتم علماء الاديان بذكر التفاوت بين الاناجيل الأربعة ومن أشهر الكتب التي كتبت في هذا الامر · كتاب اظهار الحق لرحمة الله الهندى · من صفحة ۲۶۹ الى صفحة ۲۹۲ طبعة دار التراث العربى · وكتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم من ٢ الى ٧/ الجزء الثاني وكتاب بين الاسلام والمسيحية د · محمد شامه من ١٧٤ الى ١٩١ وكتاب الاعلام بما في دين النصارى من أوهام للترطبي من ١٨١ الى ١٠١ والجواب الصحيح لن بحل دين المسيح لابن تيميه الجزء الثاني وهداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى من ٤٨ الى ٥٠ والمنتخب الجليل في تخليل من حرف الانجيل من

(١٨٤) فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح • واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين • من فوق الى اسفل • والارض تزلزلت • والصخور تشققت والقبور تفتحت • وقام كثيرون من اجساد القديسين الراقدين • وخرجوا من القبور بعد قيامته • وحخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين •

( ہتی صح ۲۷/۲۷ ـ ۵۰ ) ۰

والقتل واسوداد الشمس (١٨٥) و وتغير لون القمر (١٨٦) وانشقاق الهيكل (١٨٧) وهذه الامور انما جرت في زعمهم بعد السيع عليه السلام بسبب قتله ( كما يزعمون ) فكيف تجعل من الانجيل والانجيل الحق انما هو الذي نطق به السيع عليه السلام واذا كان كذلك انخرمت الثقة بهذا الانجيل و لا سيما وهو أربعة والمنزل واحد (١٨٨) وهذه الأربعة أمليت في أقطار الأرض المتباعدة و بلغات مختلفة و وأقلام متباينة و مع أن كل واحد منها ذكر من الأقاصيص والحكايات ما لسم يذكره الآخر (١٨٩) و

(١٨٦) (١٨٧) ورد في لوقا ( وكان نحو الساعة السادسة · فكانت ظلمة على الأرض كلها الى الساعة التاسعة · واظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه · لوقا ٢٠ : ٢٣/٤٦ ·

وكذلك ذكر يوحنا هذه الاحداث في الاصحاح الثامن عشر والتاسع عشر من انجيله ·

(۱۸۸) حصر العدد في أربعة مرده الى المتفق عليه عندهم الآن والا فان العدد تجاوز المائة وقد اضمرت هذه الكتب وسميت باسم (الابوكريفا) (۱۸۹) ذكر أبو عبيدة الخزرجي بعضا من هذا التفاوت وقد نقل المحقق أشياء من كتاب الفاصل بين الحق والباطل رغبة في البيان و ناخذ منها:

۱ - ذكر لوقا أنه لما نزل بيسوع الجزع من اليهود نزل ملك من اللائكة اليقويه ولم يذكر ذلك متى ولا مرقس ولا يوحنا و

٢ - ذكر ( يوحنا ) أن أول آية للمسيح هي تحويل الماء خمرا ولم يذكر الآخرون ذلك ٠

٣ - ذكر ( يوحنا ) أن المسيح غسل أقدام تلاميذه ومسحها بمنديله ولم يذكر ذلك الآخرون ٠

فليت شعرى • أى شىء منها أو فيها هو من المنزل من عند الله تعالى • والمنزل واحد بلغة واحدة على نظام واحد • ثم ان لوقا ومرقس ليسا من الحواريين • بل نقلا عن غيرهما عن المسيح عليه السلام • فهما نقلا كلام غير المسيح عليه السلام • فلا حجة فير المسيح عليه السلام • فلا حجة في هذين الانجيلين البته (١٩٠) • وقد قال لوقا في صدر انجيله ( أن أناسا راموا ترتيب الامور التي نحن بها عارفون • كما عهد الينا • أولئك الصفوة الذين كانوا خداما للكلمة • فرايت أنا أذا كنت تابعا أن اكتب اليك أيها الاخ العزيز تأويلا تعرف به حقائق الامر الذي وعظت به (١٩١) •

فقد اعترف انه لم يلق المسيح عليه السلام ولا خدمه · وانما كتابه تأويلات جمعها مما وعظ به خدام الكلمة · وها أنا أسرد عدة من تناتضها ·

= ٤ - أغفل متى صعود السيح عليه السلام · وذكره يوحنا بتعبير غامض وهو من الحواريين الاثنى عشر · بينما ذكره لوقا ومرقس · وهما ليس من الحواريين ·

راجع بين الاسلام والمسيحية • تحتيق أ• د• محمد شامه ط وهبه ص ١٧٨/١٧٦ ويمكن الرجوع الى قاموس الكتاب المتدس وهو يتحدث عن البشارات وما أختصت به كل بشارة دون الاخرى واسباب هذا الاختصاص •

(۱۹۰) راجع ترجمة هذين البشيرين صفحة ۱۰۲، ۱۰۳ من هذا الكتاب، (۱۹۱) النص في لوقا ( اذا كان كثيرون قذ أخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة ورايت أنا أيضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق أن أكتب على التوالى اليك أيها العزيز تاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به ) لوقا ١٠٤١ و ١/٤٠

ويلاحظ أن لوما لم يؤمن في حياة المسيح وانما رافق بولس وآمن في حياته ، فقد ورد في رسائل بولس ( ويسلم عليكم لوما الطبيب الحبيب ) وفي رسالته الثانية الى تيموثاوس يقول ( لوما وحده معى ) وقد عقب الشراح باراء عده ، حول تاريخ ايمان لوما ، أستنبط من مجموعها أن الباحثين ليسوا على علم يقيني بمولد وصناعة كاتب هـــذا الانجيل ، محاضرات في النصرانية ٥٦ ،

لتعلم تغييرها ويتبديلها وعدم الوثوق بشىء منها و فانه ليس البعض أولى من البعض و

#### التناقض الأول •

قال يوحنا : من يوسف خطيب مريم عليها السلام ـ وهو السمى النجار ـ الى ابراهيم عليه السلام اثنان واربعون ولاده (١٩٢) • وقال لوقا : اربعة وخمسون (١٩٢) •

التناقض الثانى • قال لوقا • قال جبريل الملك لريم بناصرة : انك ستلدين ولدا اسمه يسسوع يجلس الرب على كرسى ابيه داود ويملك على بيت يعتوب (١٩٤) •

وكذبه يوحنا وغيره فقال ( بل حمل يسوع هذا الذي وعده الله بالملك الى القايد بيلاطس (٢٩٥) ٥٠ وقد البسه شهرة الثنياب ٠ وتوجه بتاج من الشوك ٠ وصفعوه وسخوه منه ٠ ففاوضه بيلاطس (١٩٦٦) ٠ طويلا غلم

(١٩٢) ورد في متى نسب المسيح من يوسف النجار الى ابراهيم ٣٩ كما هو مذكور بالاصحاح الاولى • وفي لوقا ورد بالاصحاح الثالث من آية ٣٠ - ٣٨ • أما يوحف فقسد ذكر النسب اللاهوتي دون ذكر أسماء • (راجع الكنز الجليل ص ١/٢٠ •

(١٩٣) انجيل لوقا ٠ الاصحاح الثالث من ٢٣ : ٣٥ ٠

(۱۹۶) النص كما في الانجيل ( فقال لها الملاك لا تخافي يامريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله ، وها أنت ستحبلين وتلدين أبنا وتسمينه يسوع ، هذا يكون عظيما وابن العلى يدعى ويعطيه الرب الأله كرسى داود أبيسه ويملك على بيت يعقوب إلى الابد ولا يكون لملكه نهاية ( لوقسا ٣٤: ٣٤ /١

(١٩٥) النص كما ورد في يوجنا ( فحينيند اخذ بيبلاطس يسوع وجلده ٠ وضفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه والبسوه ثوب أرجوان ٠ وكانوا يتولون السلام يا ملك اليهود ٠ وكانوا يلطمونه ) ( يوحنا صح ١٩)

(٩٦) ويلقب بالبنطى • صوروال أقامت الحكومة الرومانية نلئيا أو حاكما على اليهودية في سفة ٢٩ مسيحية • واستمر حكمه بضع سنين الى ما بعد صعود مخلصنا وكانت قيصرية مركز والايته • صلب يسوع = ينكلم · فقال له لما تعلم أن لى طيك مطانا · أن شئت صلبتك · وان شئت طلقتك فاجابه بيسوع عليه السلام · لولا أنك أعطيت ذلك من السماء · لم يكن لك على سلطان · ومن لمجل ذلك خطيتي التي أسلمتني البيسك عظيمة · وصلبسه بعسد ذلسك (١٩٧) · وهو تنسساقض فاحش أحدهما يجعل يسوع عليه السلام ملكا عظيما عبتي اسرائيل · والآخسر يصفه بصفة الذلة والهائنة · ثم ان صفا اللك لم يتفق قط ·

اما على رايهم فلأنه صلب وهو في غاية الخمول • واما على راينا فلأن الله تعالى رفعه من غير ملك ولا مهانة • فهذا لا اصل له •

ثم ان محساورة تجرى بين جبار وعيسى عليه السلام · اىشى، أمخلها في الأنجيل النزل من السماء · بل نقطع بأن هذا غير منزل ·

التناقض الثالث: قال لوقا (لما نزل بيسوع عليه السلام الجزع من المهمود ظهر له ملك من السماء لميتويه • وكان يصلى متواترا وصار عرقه كعبيط المم ) ١٩٨٠ •

= مرضاة اليهود مع أقتناعه التام ببرائته • وسمح ليوسف أن يلخذ حسد يسوع بعد موته ويدفنه ( متى ٥٧ – ٢٠/٦١ ) وضع حراسا على القبر يحرسون جسد يسوع ( ٦٢ / ٦٦ ) أقيل من وظيفته لقسوته ونفى الى فرنسا ومات هناك • تاموس الكتاب المقدس ٢٠٧ •

(۱۹۷) النص كما ورد فى يوحنا فدخــل ـ أى بيلاطس ـ الى دار الولاية ، وقال ليسوع من أين أنت ، وأما يسوع فلم يعطــه جوابا ، فقال له بيلاطس أما تكلفنى ، الست تعلم أن لى سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك ، فأجاب يسوع لم يكن لك على سلطان البته ، لو لم تكن قد أعطيت من فوق ، لذلك الذى أسلمنى اليـــك له خطيـــة أعظـــم ، يوحنا ؟ ، ١٩/١١ ،

(۱۹۸) النص ، مظهر له ملاك من السماء يتويه ، واذ كان في جهاد كان يصلى باشد لجاجة ، وصار عرقه كقطرات دم نــازلة على الأرض ، ( لوقا ٤٣ : ٢٢/٤٤ ) ،

ولم يذكر ذلك متى ولا مرقس ولا يوحنا واذا تركوا ذلك لم يؤمن ان يتركوا ما هو اهم من الفرائض والاحكام وان كان الترك صحيحا و فتكون الزيادة كذبا في النسخ الأخرى وهذا هو التحريف والتبديل و

مع أن نقل لوقا يقتضى رفع المسيح عليه السلام الى السماء · لأن الملك لا تغلبه اليهود · وما نزل الا للعصمة من الأذى والرفع · هذا ظاهر الحال وهو مبطل معتقد النصارى في الصلب ·

ثم تقوية الملك ان كانت للاهوت المتحد بالناسوت فمحسال • لأن الله تعالى لا يحتاج الى تقوية بغيره • وان كان للناسوت فحينئذ هو غير اللاهوت • فما حصل الاتحاد الذي يقولونه •

## التناقض الرابع •

قال يوحنا وهو اصغر الأربعة • ان اول أية اظهرها المسيح عليسه السلام تحويل الماء خمرا (١٩٩) • ولم يذكرها الثلاثة • واذا أغفلوا مشل هذا كانوا متهاونين بالدين وان كانت لم تتضح عندهم • فكيف ينقبل دين عن شخص واحد وهو يوحنا • وشرط ثبوت أصل الأديان التواتر • التناقض الخاص •

قال يوحنا : إن المسيح عليه السلام غسل أقدام تلاميذه ومسحها

(۱۹۹) النص ، وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل ، وكانت أم يسوع هناك ، ودعى أيضا يسوع وتلاميذه الى العرس ، ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ، ليس لهم خمر ، قال لها يسبوع مال ولك ياامرأه ، ، ، ، قال لهم يسوع املاوا الأجران ماء ، فملاوها الى فوق ، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا الى رئيس المتكا ، فقدموا ، فلما ذاق رئيس التكا الماء المتحول الى خمر ، ولم يكنن يعلم من أين هى ، ، ، وفد بداءة الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فآمن به تلاميذه ( يوحنا ۲/۱ ، بتصرف ) ،

بمنديل كان فى وسطه وامرهم أن يقتدوا به فى التواضع (٢٠٠) • ولم يذكر ذلك الثلاثة الأخر • فأن كان كذبا دخل الخلل • وأن كان صدقا فلم أغفل وحد فدخل الخلل •

## التناقض السادس •

قال يوحنا : قال يسوع عليه السلام : انى لو كنت أنا الشاهد لنفسى لكانت شهادة باطلة • ولكن غيرى يشهد لى • فأنا أشهد لنفسى وأبى أيضا يشهد لى أنه أرسلنى (٢٠١) • وقالت توراتكم أن شهادة رجلين صحيحة • فجعلوا الله تعالى رجلا • وأثبتوا شهادته لنفسه مع القول ببطلانها • وهذا كلام ينزه عنه المسيح عليه السلام وأصحابه •

# التناقض السابع •

قال يوحنا لما مضى المسيح عليه السلام ليوحنا المعمدانى ليتعمد منه ٠ قال له المعمدانى حين رآه : هذا خروف الله الذى يحمل خطايا العالم ٠ وهو الذى قلت لكم أنه يأتى به بعدى وانه أقوى منى (٢٠٢) ٠

(۲۰۰) النص (وانه - اى يسسوع - من عسد الله خسرج والى الله يمضى و قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها و ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التى كان متزرا بها و وابتدأ يغسل له بطرس لن تغسل رجلى أبدا و أجابه يسوع و ان كنت لا أغسلك غليس لك معى نصيب (يوحنا ٣: ١٣/٨)

(۲۰۱) النص الوارد ( ان كنت أشهد لنفسى فشهادتى ليست حقا ٠ الذى يشهد لى هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التى يشهدها لى هى حق ٠٠٠ والآب نفسه الذى أرسلنى يشهد لى ) يوحنا ٣٠ : ٣٧/٥ ٠

(۲۰۲) النص ( وفى الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه ٠ فقال هو ذا حمل الله الذى يرفع خطية العالم ٠٠٠٠ هذا هو الذى قلت عنه ياتى بعدى رجل صار قدامى لأنه كان قبلى ) يوحنا ٢٩١ ٠٠٠٠ ٠

وقال متى لما رآه المعمدانى : قال انى المحتاج الى أن انصبغ على يديك فكيف جدتنى تنصبغ على يدى (٢٠٢) .

وارسل اليه بعد ذلك · اأنت الآتى أو ننظر غيرك (٢٠٤) · ومرقس لم يقل شيئا من ذلك · فاختلف الثلاثة · فجزم الأول · وجعله الثانى غير عالم حتى يسأله وسكت الثالث بالكلية ·

#### التناقض الثاون •

قال متى: يوسف خطيب مريم عليها السلام السم أبيه يعتوب (٢٠٥) وقال لوقا • أقام يسبوع ثلاثين سنة يظن لنه ابن يوسف ابن هال • مجل اسم أبيه هال (٢٠٦) • والاول جعله يعتوب وهو تكاذب •

ثم ان قضية عيسى عليه السلام فى كونه ولد من غير أب كانت فى غاية الشهرة عند بنى اسرائيل حتى آذوا مريم عليها السلام ايذاء عظيما برميها بالزنا (٢٠٧) • ووصلت القضية الى اتطار الارض • فكيف يخفى على عيسى عليه السلام ذلك ثلاثين سنة •

(۲۰۳) حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليتعمد منه • ولكن يوحنا منعه ماثلا : أنا محتاج ان اعتمد منك ولنت تاتى الى • • متى ۲۴ : ۲۶ /۳ •

(۲۰۶) النص ( أما يوحنا غلما سمع فى السجن باعمال المسيح ، أرسل النين من تاهيذه ، وقال له انت مو الآتى أم ننتظر آخر ) متى ۲ : ۱۹/۳ ، (۲۰۵) النص ( ويعتوب ولد يوسف رجل مريم التى ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح ) متى ۱/۸۱ ،

(۲۰۳) النص ( وقا البتدا يسوع كان له نحو ثلاثين سنة · وهو على ماكان يظن ابن يوسف ابن مالى ) لوقا ٣/٣٣ ·

(۲۰۷) الرمى بالزنا لم يصرح به في التوراة أو الانجيل • وانما التصريح به ورد في الترآن • وإن كانت حناك نصوص يفهم منها شيء ما بعد الحمل • صرحت بها الاناجيل • ونص الترآن واضح في قول الله =

### التناقض التاسع •

قال متى : صلب مع المسيح عليه السلام لصان • عن يمينه وعن شماله • كانا يهزءان به جميعا ويعيرانه (٢٠٨) •

وقال لوقا: انما هزأ به أحدهما · وكان الآخر يتول لصاحبه: أما تتقى الله تعالى أما نحن فبالعدل جوزينا · وأما هذا فلم يعمل قبيحا · ثم قال للمسيح عليه السلام: اذكرنى في ملكوتك · فقال حقا انك تكون معى اليوم في الفردوس (٢٠٩) فكنب قول متى انهما يهزآن به · وأغفل هذه القضية مرقس ويوحنا · ومن المحال أن يحدث مثل هذا · ولا يشيع في ذلك الوقت · فان كان صحيحا فلم تركاه · أو كذبا فلما اختلقه الآخر · التناقض العاشر ·

قال لوقا: ان ابن الانسان لم يأت ليهلك نفوس الناس ولكـن

= تعالى ( وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما ) النساء ١٥٦٠ و وقولهم لها ( يا مريم لقد جئت شيئا فريا ) مريم ٣٧٠ أما الانجيل فقد ورد فيه ( لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجمت حبلى من الروح القدس ) فيوسف رجلها أذ كان بارا ولم يشا أن يشهرها أراد تخليتها سرا ٠٠٠ متى ١/٢٠٠٠

(۲۰۸) ( ولما صلبوه المتسموا ثيابه متترعين عليها ٠٠٠٠ وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود ٠ حينئذ صلب معسه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار ) متى ٧٢/٣٥ ٠

(۲۰۹) النص ( وكان واحد من المنتبين المعلقين يجدف عليه قائلا : ان كنت أنت المسيح فخلص نفسك وليافا · فاجاب الآخر وانتهره قائلا : أولا · أنت تخاف الله اذ أنت تحت هذا الحكم بعينه · أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلناه · وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله · ثم قال ليسوع أذكرني يارب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق أقول لك · انك اليوم تكون معى في الفردوس ) لوقا ٣٩ : ٣٤/٤٣ ·

(م ٨ - الاجوبة الفاخرة)

لینجی (۲۱۰ ) ۰

وقال الباقون: ابن الانسان لم يات ليلقى على الارض سلاما ٠ ليكن سيفا ويضرم فيها نارا (٢١١) ٠ وهذا كلام تبرأ التلاميذ عنه ٠ لأن الأول جعله رحمة للعالمين ٠ والآخرون جعلوه نقمة عليهم ٠

### التناقض الحادي عشر •

قال متى : ان مريم ، عليها السلام ، خادمة المسيح عليه السلام ، جات لزيارة قبره عشية السبت ومعها امراة أخرى ، واذا ملك قد نزل من السماء ، وقال لهما لا تخافا فليس يسوع هنا ، قد قام من بين الاموات ثم لقيتا المسيح وقال : لا بأس عليكما ، قولا لاخوانى ينطلقون الى

(۲۱۰) النص ( فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا • قالا يارب اتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعنل ايليا أيضا • فالتفت وأنتهرهما وقال لستما تعلمان من أى روح أنتما • لأن ابن الانسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص ) لوقا ٥٤ : ٥٩/٥٠

وكان الاولى أن يذكر القرافي تناقض لوقا مع نفسه · فقد ورد في الاصحاح الثاني عشر ما يلي :

(جئت لألقى نارا على الارض ، فما اريد لو اضطرمت ولى صبغة اصطبغها ، وكيف انحصر حتى تكمل ، اتظنون أنى جئت لأعطى سلاما على الارض ، كلا أقول لكم بل انقساما ، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحسد منقسمين ، ثلاثة على اثنين ، واثنين على ثلاثة ، ينقسم الآب على الابن والابن على الآب ، والأم على البنت والبنت على الأم ، والحماة على كنتها والكنة على حماتها ) ، ، ، لوقا ٤٩ : ١٢/٥٣ ،

(۲۱۱) النص كما ورد فى متى ( لا تظنوا أنى جنت لألقى سلاما على الارض ، ما جنت لألقى سلاما بل سيفا ، فانى جنت لأفرق الانسان ضد أبيه ، والابنه ضد أمها والكنة ضد حماتها ، وأعداء الانسان أهل بيته ، من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا يستحقنى ، ، ، ، ومن وجد حياته يضيعها ، ومن أضاع حياته من أجلى يجدها ) متى ٣٤ : ٣٩ / ١٠ ،

الجليل (٢١٢) ٠

وقال يوحنا · جاعت وحدها يوم الاحد بغلس · فرأت الصخرة رفعت عن القبر فأسرعت الى شمعون وتلميذ آخر · فأخبرتهما أن المسيح عليه السلام · قد أخذ من المقبرة ولا أدرى أين دفن · فخرج شمعون وصاحبه فأبصرا الاكفان موضوعة ناحية من القسير فبينما هى كذلك · التفتست فرأت المسيح عليه السلام قائما فلم تعسرفه وحسسبته حارس البستسان فكلمهما فعرفته · وقال لها انى لم أصعد بعد · اذهبى الى اخوانى فقولى : انى منطلق الى أبى وأبيكم والهى والهكم (٢١٣) ·

فاحدهما يقول ان الملك هو الذي آمنها والآخر يقول هو المسيح عليه السلام • واحدهما يقول عشية السبت • والاخر يقول يوم الاحد • واحدهما يحكى عن مريم وحدها والآخر عنها مع غيرها •

ويجعل النصارى هذا الكلام مع اضطرابه أصلا الاعتقادهم • ويقولون قد قال : انى منطلق الى ابى • ويغفلون عن قوله وابيكم وعن قوله والهكم •

(۲۱۲) في الاصل الجليل وهو الصواب وقد ورد الجبل في التيمورية والنص كما ورد: وبعد السبت عند فجر أول الاسبوع جات مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظر القبر و واذا زلزلة عظيمة حدثت ولأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه فاجاب الملاك وقال للمراتين لا تخافا أنتما وفاني أعام انكما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال وهما أنظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه وورد وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه واذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسرجدتا له فقال لهما يسوع لا تخافا وافعيا قولا لاخوتي أن يذهبوا الى الجليل وهناك يرونني (متي المناه و ١٨/١٠) ومناك

(۲۱۳) النص ، وفي أول الاسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا ، والظلام باق فنظرت حجرا مدفوعا عن القبر فركضت ، ، ، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكى وفيما هي تبكى انحنت الى القبر ، فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الراس والآخر عند الرجلين ، حيث كان جسد يسوع موضوعا ، يوحنا ١ : ٢٠/٢٤ ،

ويقبلون فى أصل دينهم · قول امرأه واحدة (٢١٤) · مع أن هذا الكلام · لو وجد فى كلام المغفلين · لم يقبل واستهجن · ولا يظهر فى مرآة عقلهم كيف يعبدون من ولد فى رطوبات الارحام ودمائها ونشأ فى ضعف الطفولية ولأوائها · تعتوره الامراض والاسقام · والافكار والآلام والحاجمة الى الشراب والطعام والمنام · ثم يصفع على زعمهم (٢١٥) · ويصلب (٢١٦) · ويهان (٢١٧) · ويبكى عليه (٢١٨) · ويندب بالثكلان · ويلتبس على من رآه بناطور البستان غلو أن اليهود بالغوا فى الهزء والسخرية بالنصارى ما قدروا أن يتولوا أكثر من هذا الهذيان ·

(٢١٤) ورد في مرقس أن النسوة كن ثلاثة ( وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعتوب وسالومة حنوطا لياتين ويدعنه • وباكرا جدا في أول الاسبوع أتين الى القبــر أذ طلعت الشمس • • • مرقس ١ : ١٦/٨ •

والأشارة بواحدة الى رواية مريم المجدلية للتصة دون سواها ٠

(۲۱۵) ورد فی متی آن رجال الشرطة قد (بصقوا فی وجهه ای المسیح ـ ولکموه و آخرون لطموه و قائلین تنبأ لنا آیها المسیح من ضربك ) متی ۲۲/۲۸ ۰

(٢١٦) ورد (كانت عادة بيلاطس أن يطلق في كل عيد أسيرا ( مذنبا ) وكانت رغبته قوية في اطلاق السيح • الا أن القسوم رفضوا • فصرخوا قائلين أصلبه أصلبه • فقال لهم ثالثة فاى شر عمل هذا • لنى لم أجد فيه علة للموت • فانا أؤدبه وأطلقه فكانوا يلحون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب فقويت أصواتهم وأصوات رئيس الكهنه فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم • • • ) لوقا ٢١ : ٢٠/٢٥ •

(۲۱۷) ورد في متى ( مَاخَذ عسكر الوالى يسوع الى دار الولاية ، وجمعوا عليه كل الكتيبة نعروه والبسوه رداء قرمزيا ، وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه ، وكانوا يجثون قدامسه ويستهزئون به ، قائلين السلام يا ملك اليهود ، وبصقوا عليه وأخذوا القصبه وضربوه على واسه ، وبعدما استهزاوا به نزعوا عنه الرداء والبسوه ثيابة ومضوا به للصلب ) متى ۲۷ : ۲۷/۳۱ ،

(٢١٨) ورد في لومًا ( وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي =

# التناقض الثاني عشر٠

صعود المسيح عليه السلام الى السماء اغفله يوحنا (٢١٩) . ومتى (٢٢٠) وهما من الحواريين الاثنى عشر · وذكره لوقا (٢٢١) . ومرقس (٢٢٢) · وليس من الحواريين واختلفا ·

فقال مرقس: ان سيدنا يسوع لما قام كلم تلاميذه تكليما ثم صعد من يومه (٢٢٣) • وخالفه لوقا فقال: انما صعد بعد قيامه باربعين يوما (٢٢٤) • مع أن الصعود أمر عظيم لا ينبغى أن يخفى على التلاميذ ويعلمه غيرهم •

#### التناقض الثالث عشر ٠

قال متى : قال يسوع حقا أقول لكم • أن قوما من القيام ههنا

= كن يلطمن ايضا وينحن عليه · فالتقت اليهن يسوع وقال يا بنات أورشليم لا تبكين على ) لوقا ٢٧ : ٢٣/٢٨ ·

(٢١٩) أنظر الاصحاحين ٢٠ ، ٢١ من انجيله ٠

(٢٢٠) انظر الاصحاحين ٢٧ ، ٢٨ من انجيله ٠

(٢٢١) ورد في لوقا ( وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السماء ) ٢٤/٥٠

(٢٢٢) النص كما ورد ( ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله ) مرقس ١٩/١٦ ٠

(٢٢٣) اقرأ الاصحاح السادس عشر كاملا من الانجيل المذكور •

(٢٢٤) لم يرد نص فى انجيل لوقا يدل على أن الصعود كان بعد أربعين يوما • وانما بعد أربعة أيام كما هو واضح من معنى الكلام • حيث ان المسيح لاقى اثنين فى طريقهما الى عمواس ودار بينهما حوار بينا له فيه أن حدثا وقع لرجل اسمه السيح منذ ثلاثة أيام فبدأ المسيح ـ وهم لا يعرفونه ـ يحدثهم عن مجده منذ موسى • وفى المساء بارك لهما الطعام فتفتحت اعينهما وابصراه ولكنه صعد (راجع لوقا ١٣٧ : ٢٥ / ٢٢) •

لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان آتيا في ملكوته (٢٢٥) • وقد مضى نحو الف سنة (٢٢٦) • ولم يأت في ملكوته • ومات القيام ومن بعدهم • فدل على أن هذا الكلام كذب • وافتراء وهدو يخدم الثقة بجميع ما يقولونه •

## التناقض الرابع عشر •

قال متى ، قال المسيح عليه السلام التلاميذ الاثنى عشر ، أنتم الذين تكونون في الزون الآتى جلوسا على اثنى عشر كرسيا تدينون اثنى عشر سبطا من بنى اسرائيل (٢٢٧) ، فشهد الكل بالفوز والزعامة ، ثم نقض ذلك متى بنفسه فقال : مضى أحد التلاميذ الاثنى عشر ، وهو يهوذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع بثلاثين درهما ، وجاء بالشرط اليه ، فقال له اليسوع : الويل لك ، خير لك أن لا تولد (٢٢٨) ،

# التناقض الخامس عشر •

قال متى : لما حمل يسوع الى بيلاطس القائد · قال أى شر عمل هذا ؟ فصرخ اليهود وقالوا:يصلب يصلب · فاخذ القائد ماء وغسل يده · وقال أنا برى ،

<sup>(</sup>۲۲۰) النص ( فان ابن الانسان سوف یاتی فی مجد أبیه مع ملائکته ۰ وحینئذ یجازی کل واحد حسب عمله ۰ الحق اقول لکم ۰ ان من التیام مهنا قوما لا یذوقون الموت حتی یروا ابن الانسان آتیـــا فی ملکوته ) متی ۲۷ : ۲۷ ۰ ۰ ۲۸ ۰ ۰

<sup>(</sup>٢٢٦) بالنسبة للزمن الذي ألف فيه الكتاب ٠

<sup>(</sup>۲۲۷) النص ( فقال لهم يسوع الحق أقول لكم ، انكم أنتم الذين تبعتمونى فى التجديد ، متى جلس ابن الانسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضا ، على اثنى عشر كرسيا تدينون أسباط اسرائيل الاثنى عشر ) متى ١٩/٢٨ ،

<sup>(</sup>۲۲۸) ورد فی متی ( أن ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذى به يسلم ابن الانسان و كان خيرا لذلك الرجل أو لم يولد و فأجاب يهوذا مسلمه و وقال هل أنا هو يا سيدى و قال له أنت قلت ) متى ٢٤ : ٢٦/٢٥ و

هن دم هذا الصديق وأنتم أبصروا (٢٢٩) · كذبه يوحنا فقال : بل ضرب يسوع ثم سلمه اليهم وهو تناقض صريح (٢٣٠) ·

ولنقتصر على هذه النبذة من تهافت الاناجيل وما اشتملت عليه من الذلة والاباطيل ومن طالع كتبهم وأناجيلهم وجد فيها من العجائب ما يقضى له بأن القوم تفرقت شرائعهم وأحكامهم ونقولهم تفرق أيدى سبأ وأن القوم لا يلتزمون مذهبا والعجب أن أناجيلهم حكايات وتواريخ ٠٠٠ وكلام كفرة وكهنة وتلاميذه وغيرهم حتى انى أحلف بالله الذى لا اله الا هو أن تاريخ الطبرى (٢٣١) عند المسلمين أصح نقلا من الانجيل ويعتمد العاقل عليه أكثر مع أن التاريخ لا يجوز عند المسلمين أن يبنى عليه شيء من أمر الدين وانما هو حكايات في المجالس ٠

ويقولون مع ذلك: الانجبل كتاب الله أنزله الينا · وأمر السيسد السيح باتباعه فليت شعرى أين هذا الانجيل المنزل من عند الله تعالى · وأين كلماته من بين هذه الكلمات · ثم الذى ينقلونه عن عيسى عليه السلام من لفظه وهو القليل لا يلزم أن يكون منزلا من عند الله تعالى · لأن السيح عليه السلام كان يتكلم باشياء على وجه النصيحة · ومن مقتضى الطباع البشرية · وغير ذلك فهذا كله ليس من عند الله · ولذلك لا يقول السلمون · كل ما تكلم به محمد عليه السلام من القرآن · ونقل عنه القرآن نقلا متواتر ·

<sup>(</sup>۲۲۹) ورد فى متى ( فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شىء ـ أى من الشفاعة ـ بل بالحرى يحدث شغب ، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع ، قائلا أنى برىء من دم هذا البار ، أبصروا أنتم ) متى ٢٤ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢٣٠) ورد في يوحنا ( فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده ٠ وضفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه والبسوه ثوب أرجــوان ) يوحنا ١ : ١٩/٢ ٠

<sup>(</sup>۲۳۱) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ۲۲۶ هـ ۳۱۰ ه ) صاحب التاريخ الشهور وبه عد شيخ المؤرخين فى الاسلام • كما أنه صاحب التفسير الشهور واليه يرجع كثير من قدامى المفسرين وان لم يسلم مسن الاسرائيليات •

وكتابه ( تاريخ الامم واللوك ) من أقوى الكتب وأطيبها وعليه يعتمد معظم المؤرخين •

يقطع بصحته خلفا وسلفا · أما النصارى فلا يتعين لهم شىء مما أنزل الله تعالى أبدا · فضلا عن نقله بعد تعيينه فأنظر هذه الحال · ما أشد بعدها عن الصواب · وما أخلصها للشك والارتياب ومع ذلك لا يستحيون · ويجاهرون بقولهم نحن متمسكون بالانجيل المنزل من عند الله تعالى · ومو مضبوط عن الخلل برىء من الذلل · فهم جديرون بأن يضحك عليهم أبد الدهر · وأن شئت قلت يبكى عليهم · وأى عجب من ذلك صومهم الذى يتكرر عليهم في كل عام · يصومون نحو الشهر والشهرين (٢٣٢) · فيهما

(٢٣٢) مفهوم الصوم عند النيصارى • امتناع الانسان عن الطعام ومتنا من النهار • ثم المتصاره بعد ذلك على ماكولات خالية من الدسم • اضعافا للشهوات وتقوية للعواطف الروحية وتمكينا للانسان من التدرع بوسائل النجاة من تجارب الحياة وضيقاتها وينقسم الى :

ا - الصوم المقدس وعدد أيامه خمسة وخمسون يوما • هى عبارة عن الاربعين يوما التى صامها المسيح • مضافا اليها أسبوع الاستعداد - أى السابق على الصوم - وأسبوع الآلام • ويمتنع في هذا الصوم عسن أكل الحيوان أو ما يتولد منه • أو ما يستخرج من أصله ويقتصر على أكل البقول •

٢ - صوم الميلاد • وعدد ايامه ثلاثة واربعون ينتهى بعيد الميلاد •
 ٣ - صوم الرسل • وعدد ايامه يزيد وينقص حسب التقاليد المتفق عليها في المجامع المسكونية • لضبط عيد الفصح وتتراوح مدته بين ١٥ يوما وتسعة واربعين يوما •

٤ - صوم السيدة العذراء مريم عومنته ١٥ يوما ويبدا مع أول
 شهر مسرى •

٥ ـ صوم أهل نينوى ومدته ثلاثة أيام ويبدأ عادة بيوم الاثنين
 وينتهى يوم الأربع ٠

٦ - صوم يومى الاربعاء والجمعة على مدار السنة ما عـدا أيام الخمسين وعيدى الميلاد والظهور اذا التفتا فيهما • وعلة اليوم أن يوم الاربعاء تذكار الملب •

٧ ـ صوم البرامون ومعناه الاستعداد ويقع قبل عيدى المتلاد والظهور وتتراوح مدته بين يوم واحد وسبعة أيام ٠

راجع تاریخ الاتباط ٠ زکی شنوده ح ١ ٠

واجب وغير واجب باجماعهم · واذا سالتهم ما عدد الواجب ؟ لم تجد من يعرفه غلا حول ولا قوة الا بالله العلمي العظيم ·

ولقد عذرت بعض الفضلاء ٠ لما سمعته يوما يقول : النصارى عرة على ولد آدم ٠

#### الشبهة السابعة

انه قال: أن القرآن الكريم أثنى على أهل الكتاب بقوله تعالى (قل ياأيها الكافرون • لا أعبد ما تعبدون • ولا أنتم عابدون ما أعبد ما عبدتم • ولا أنتم عابدون ما أعبد • لكم دينكم ولى دين ) (٢٣٣) •

ولقوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا منهم ) (٢٣٤) ٠

والظالمون انما هم اليهود عبدة العجل (٢٣٥) وقتلة الانبياء (٢٣٦) ٠

وبقوله تعالى ( وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون ) • ولم يقل ( كونوا له مسلمون ) •

(۲۲۳) سورة الكافرون ٠

(٢٣٤) سورة العنكبوت آية ٤٦٠

(٢٣٥) قال تعالى في حق بنى اسرائيل ( قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامرى • فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا الهكم واله موسى فنسى ٠٠٠٠ ) طه ٨٨ ٠

وقد حكم الله عليهم بقوله تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين ) الاعراف ١٥٢ ٠ (٢٣٦) قال تعالى في حق بنى اسرائيل ( فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

(۲۳۷) سورة البقرة ۱۳۳ ٠

الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الاعليلا) النساء ١٥٥٠

وبقوله تعالى (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ) (٢٣٨) • فذكر حميد صفاتنا وجميل ثنايانا • ونفا عنا الشرك بقوله ( والذين أشركوا ) وسوى بيننا وبين غيرنا بقوله تعالى ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) (٢٣٩) •

## الجواب على هذه الشبهة

أما قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون ٠٠٠ الخ فمعناها ٠ أن قريشا تالت له عليه السلام، ٠ أعبد الهنا عاما ونعبد الهك عاما ٠ فامره الله تعالى أن يقول لهم ذلك (٢٤٠) فليس المراد النصارى ٠ ولو كان المراد النصارى لم ينتفعوا بذلك ٠ لأن قوله تعالى (لكم دينكم ولى دين) (٢٤١) ٠ معناه

(۲۳۸) سورة المائدة ۸۳ .

(٢٣٩) الآية رقم ٦٢ من سورة البقرة • والذين هادوا هم أتباع موسى عليه السلام من قولهم هدنا اليك أى تبنا ورجعنا أو من التهود عدد تلاوة التوراة أى الترنح أو تعريب ليهوذا فصحفت وصارت يهود •

والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام نسبة الى قرية الناصرة ٠

كما نسب اليها المسيح كذلك لنصرتهم السيح كما صرحت آيات القرآن ٠

والصابئون هم عبدة الكواكب والهياكل وهم بقايا من أتباع ابراهيم عليه السلام • في بلاد الفرس الا أنهم انحرفوا عن الجاده وعبدوا الكواكب • • • والآية تصرح بأن من أقلع من هؤلاء عن باطل معتقده واتجه الى الايمان بالله على الوجه الذي أراده فانه من الناجين •

(۲٤٠) راجع أسباب النزول للواحدى ٢٦١ وأسباب النزول للسيوطى ١٨٤ . وتفسير الكشاف ٢٩٢، والدر المنثور ١/٤٠٤ .

(۲٤۱) سورة الكافرون آية ٥ وليس المراد الاقرار على ما يعتقدون ٠ بل ان المراد المدلول اللغوى من لفظة ( دين ) بمعنى الخضوع والانقياد على وجة معين ٠ أما المعنى الشرعى فانه يخرج هؤلاء عن كونهم ناجين (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠٠) النساء ١١٦٠ ٠

الوادعة والمتاركة ، غان الله تعالى أول ما بعث نبيه محمدا عليه السلام ، أمره أولا بالارشاد بالبيان ليهتدى من قصده الاهتداء ، غلما قويت شوكة الاسلام ، أمره بالقتال بقوله تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ) (٢٤٢) قال العلماء نسخت هذه الآية نيفا وعشرين آية (٢٤٣) ، منها (لكم دينكم ولى دين) وقوله (لا يضركم من ضل أذا اهتديتم ) (٢٤٤) ، وقوله (لست عليهم بمسيطر ) (٢٤٥) ، وغير ذلك ، وليس في المتاركة والاقتصار على الموعظة دليل على صحة الدين المتروك وقوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن ) (٢٤٦) ، دليل على أنهم على الباطل فانهم لو كانوا على الحق ما احتجنا للجدال معهم ، فهي تدل على عكس ما قالوا ، وقوله تعالى ( الا الذين ظلموا منهم ) المراد من طغى ، ولم يتصد الاسترشاد من كل طائفة ، ولا يختص ذلك باليهود ، فانا نعدل معه عن الدليل والبرمان الى السيف القاطع والبنان ،

وأمره تعالى بأن نؤمن بما أنزل على أهل الكتاب صحيح · ولكن أين ذلك المنزل · والله أن وجوده أعز من عنقاء مغرب (٢٤٧) · وقد تقدم

(۲٤٣) وبالرجوع الى احكام القرآن للجصاص لم يرد ذكر للنسخ ( ٣٤٨) وكذلك أحكام القرآن لابن العربي ( ٢/٩٧٨) و وأحكام القرآن للكيا الهراس ( ٤/٩٤) ) تفسير الطبري ( ٣٥٠/٣٦٠/١٤) بتحقيق المرحوم شاكر ٠ لم يرد ذكر للنسخ ٠

وفي سورة التحريم لم يرد ذكر للنسخ ايضا كما هو وارد في الطبرى والدر المنثور ١٨/٨٥ و غريب القرآن ورغائب الفرقان ٢٨/٨٦ و فتح القدير للشوكاني ٢٤٨/٥ وابن كثير ٨/١٩٨ ط الشعب وكذلك كتاب النسخ في القرآن د مصطفى زيد ، كتاب الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لابي طالب القيسى ، والكشاف ٤/١٣٠ طلبنان ، الفخر الرازى ٣٠/٤٨ .

<sup>(</sup>۲٤۲) التوبه ۱۷۳ والتحريم آية ۹ ۰

<sup>(</sup>٢٤٤) سورة المائدة آية ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢٤٥) سورة الغاشية آية ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٢٤٦) سورة العنكبوت ٤٦٠

<sup>(</sup>٢٤٧) يضرب المثل للتعذر بثلاث ( الغول والعنقاء والخل الوفي ) ٠

بيانه في تناقض الاناجيل (٢٤٨) • وأما قوله تعالى ( ونحن له مسلمون ) فخاص بنا • أمرنا تعالى أن نقول ذلك لنتبع فيه • فهو دليل أمرهـم بالاسلام عكس ما قاله • ولو لم يكن لهم أمرا لكانوا مأمورين بآيات غير هذه الآية • كقوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) (٢٤٩) • وبقوله تعالى ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ) (٢٥٠) وغير ذلك وهو كثير •

وأما مدح النصارى بأنهم أقرب مودة · وأنهم متواضعون فمسلم · لكن هذا لا يمنع أن يكونوا كفرة مخلدين فى النار · وغضب الجبار · لأن السجايا الجليلة والآداب الكسبية تجتمع مع الكفر والايمان كالشجاعة والظرف واللطف وجودة العقل · فليس فيه دليل على صحة دينهم ·

وأما نفى الشرك عنهم • فالمراد الشرك بعبادة الاصنام • لا الشرك بعبادة الولد واعتقاد التثليث • وسببه أنهم مع التثليث يقولون : الثلاثة واحد (٢٥١) •

فأشاروا الى التوحيد بزعمهم بوجه من الوجوه (٢٥٢) • ويتولون نحن لا نعبد الا الله تعالى لكن الله تعالى هو المسيح • ونعبد المسيح والمسيح هو الله • تعالى الله عن قولهم •

<sup>(</sup>۲٤۸) راجع من صفحة ۱۰۸ الى صفحة ۱۱۹ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>۲٤٩) آل عمران آية ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>۲۵۰) المائدة جزء آية رقم ۷۷ .

<sup>(</sup>٢٥١) كما هو وارد في الافتتتاح عندهم عند بدء كل عمل ( باسم الآب والابن والروح القدس اله واحد ) •

<sup>(</sup>٢٥٢) يتعلل المسيحيون بأن تجلى الواحد في ثلاثة · ووحدة الثلاثة في واحد أمر محسوس ويستشهدون على ذلك بها يلى ·

١ \_ أصبع الانسان فهو واحد مركب من ثلاثة ٠

٢ \_ الشمس واحدة وهي تعطى نارا ونورا مع كونها جرما ٠

فهذا وجه التوحيد من حيث الجملة · ثم يعكسون ذلك فيقولون · النه ثالث ثلاثة وأما عبدة الاوثان فيصرحون بتعدد الآلهه من كل وجه · ولا يقول أحد منهم ان الصنم هو الله تعالى · وكانوا باسم الشرك أولى من النصارى · وكان النصارى باسم الكفر أولى · حيث جعلوا الله تعالى بعض مخلوقاته · وعبدوا الله تعالى وذلك الخلوق · فساووا عبدة الاوثان في عبادة غير الله تعالى · وزادوا بالاتحاد والصاحبة والاولاد · فلا يفيدهم كون الله تعالى خصص كل طائفة من الكفار باسم هو أولى بها في اللغة مدحا وليس ذلك تصويبا لما هم عليه ·

#### الشيهة الثامنة

أنه قال: في مدح قرباننا وقواعدنا ان أعملنا ما متعنا (٢٥٣) به بقوله نعالى: ( اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال انتوا الله ان كنتم مؤمنين • قالوا نريد أن نأكل منهاوتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صحقتنا ونكون عليها من الشاهدين • قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأرزقنا وأنت خير الرازقين • قال الله انى منزلها عليكم منمن يكفر بعد منكم مانى أعنبه عذابا لا أعنبه أحدا من العالمين (٢٥٤) •

فالمائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس (٢٥٥) ٠

<sup>(</sup>۲۵۳) في التيمورية ( منعنا ) ٠

<sup>(</sup>٢٥٤) سورة المائدة ( ١١٢ - ١١٥ ) ٠

<sup>(</sup>٢٥٥) من أسرار الكنيسة عقيدة القربان ومرده أن المسيح عليه السلام صعد الى (عليه) حيث أكل عشاء الفصح مع الاثنى عشر تلميذا (وفيعا هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خنوا كلوا هذا هو جسدى وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين لغفرة الخطايا) متى ٢٦/٢٦: ٢٨ والمسيح أراد بهذا أن تمارس الفريضة باستمرار في الكنيسة لأنه قال (اصنعوا هذا لذكرى) وكتب بولس الرسول يقول (فانه كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى أن يجيىء) (اكو ١١: ٢٦) و

### الجواب على الشبهة الثامنة

ان من العجائب أن يدعى أن المائدة التي نزلت من السماء مى القربان الذي يتقربون به م مع الذي يتقربون به من مصنوعات الارض (٢٥٦) وأين المائدة من القربان نعوذ بالله تعالى من الخذلان ، بل معنى الآية أن الله تعالى طرد عادته ، وأجرى سنته ، أنه متى بعث للعباد أمرا قاهرا للايمان ، لا يمكن للعبد معه الشك ، فمن لم يؤمن به بعد عجل له العذاب ، لقوة ظهور الحجة ، كما أن قوم صالح لما أخرج الله لهم الناقة من الحجر فلم يؤمنوا عجل لهم العذاب (٢٥٧) ،

وكانت هذه المائدة جسما كينونيا · عليه خبز وسمك ينزل مسن السماء (٢٥٨) · يقوت القليل من الخلق الكثير · (٢٥٩) العظيم العدد · فامرهم أن ياكلوا ولا يدخروا · فخالفوا وادخروا فمسخهم الله تعالى · ونزول مثل هذا من السماء كخروج الناقة من الصخرة الصماء · فاخبر الله

<sup>=</sup> وما زالت الكنيسة تعد فطيرا وتسكب عليه قليلا من الخمر وتتلى الصلوات ثم تقسم بعد ليكون نوال البركة ويأكل الكل من جسد المسيح ويشرب من دمه ويترتب على ذلك ما يلى :

١ ـ وجود المسيح أكثر من مليون مرة في وقت وأحد ن

٢ \_ تكسير السيح وتوزيعه على الحاضرين ٠

٣ ـ تناول الخمر بطريق غير مباشر تحت اطار عقيدة الاستحالة ٠ (٢٥٦) الجملة الاخيرة ساقطة من التيمورية ٠ وقد تطلب السياق تصحيح بعض الالفاظ ٠

<sup>(</sup>۲۰۷) قال تعالى (كذبت ثمود بطنواها • اذ انبعث اشقاها • فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها • فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها • ولا يخاف عقباها ) سورة الشهس من ١١: ١٥ • (۲۰۸) التحديد للانواع وارد في الانجيل دون القرآن • راجع مرقس

<sup>· ( 7/22 :</sup> ٣7 )

<sup>(</sup>٢٥٩) الكلمة مأخوذة من التيمورية ٠

تعالى · ان من لم يؤمن بعد نزول المائدة · عجلت له العقوبة (٢٦٠) · ولا تعلق للمائدة بقربانهم البتة · بل المائدة معجزة عظيمة · وهى أمر (٢٦١) خارق · والقربان أمر معتاد · ليس فيه شيء من الأعجاز البتة · فاين احد البابين من الاخر · لولا الغي والضلال ·

#### الشبهة التاسعة

قال : ان الله تعالى أخبر خبرا جازما انا نؤمن بعيسى عليه السلام · بقوله تعالى ( وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ) (٢٦٢) ·

(٢٦٠) هذا ما صرحت به آى القرآن ( قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأرزقنا وأنت خير الرازقين ، قال الله انى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) ( المائدة ١٤ : ١٥ ) .

(٢٦١) الجملة المعترضة تطلبها السياق وقد صححت بعض الكلمات من التيمورية لسلامة الاسلوب •

(٢٦٢) الآية من سورة النساء ( ١٥٩ ) وبين المسرين خلاف في عود الضمير في هذه الآية نجمله منيما يلي :

الفريق الاول: يرى أن الضمير في (به) و (موته) يعود على المسيح عليه السلام، وهم يؤمنون بالرجعة مستشهدين بالاحاديث الواردة في هذا الامر وعائلين أن عودة عيسى الى الارض من علامات الساعة وهو أمر أخبر المعصوم به وحين نزوله سوف يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل غير الاسلام ويؤمن النصارى عندها بأن عيسى عبد الله ورسوله ويتبرأون مما نسبوه اليه من دعواهم الالوهية له أو حلول الاله فيه ووود

الفريق الثاني : يتول ان الضمير في ( به ) و ( موته ) يعود على الله ودى والنصراني اللذين يريا في عيسى غير ما شرع الله و

فاليهود يزعمون أنه ابن زنى • وأنه أتى ليبدل شريعة موسى التى لا تنسخ ولذا ترروا صلبه • ونفذوا القرار ـ كما يزعمون ـ ولنصارى فيه متفاوتون •

فكيف نتبع من أخبر الله تعالى عنه أنه شساك فى أمسره بقوله تعالى ( وإنا أو أياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) (٢٦٣) • وأمره فى سورة الفاتحة أن يسال الهداية الى ( صراط مستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) (٢٦٤) • والمنعم عليهم هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود • والضالون عبدة الاصنام (٢٦٥) •

## الجواب على هذه الشبهة

ان النصارى لما لعبوا في كتابهم بالتحريف والتخليط • صار ذلك لهم سجية • وأصبح الضلال والاضلال لهم طوية • فسهل عليهم تحريف

(i) منهم من يرى ألومية المسيح وأنه ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة (ب) منهم من يرى ألومية المسيح وأنه ذو طبيعتين ( لا موتيه وناسوتيه ) .

(ج) ومنهم فرق عدة أبيدت ولم يكتب لها البتاء وكانت ترى أن السبيح انسان كسائر البشر • وهو يفضلهم بالنبوه وأن الله قديم • وعيسى حادث • وأشهر هؤلاء طائفة الآريوسيين التي قضى عليها •

(٢٦٣) الآية من سورة سبأ • رقم ٢٤ •

(۲٦٤) سورة الفاتحة ٦ ، ٧ ٠

(٢٦٥) هذا التفسير من النصراني غير مقبول · وقد ورد في بيان المراد من هذه الكلمات ( أنعمت عليه م المفضوب عليهم · الضالين ) آثار منها ·

ورد عن ابن عباس في قوله تعالى ( انعمت عليهم ) قوله : طريق من المعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وعن أبى يزيد قال : هو النبي ومن معه ، وعن الربيع بن أنس قال : النبيون ،

وعن عبد الله بن شفيق قال أخبرنى من سمع من النبى صلى الله عليه وسلم وهو بوادى القرى على فرس له وسأله رجل من بنى العين فقال من المفضوب عليهم يارسول الله ؟ قال اليهود • قال فمن الضالون ؟ قال النصارى •

واخرج ابن ابى مردويه عن ابى ذر انه سال الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت اجابته كذلك · وعن اسماعيل بن ابى خالد عن النبى · كذلك · راجم الدر المنثور صفحة ١٦ - ١ ·

القرآن • وتغيير معاينه لأغراضهم الفاسدة • والقرآن الكريم برى و من ذلك • وكيف يخطر الهم هذه التحكمات بغير دليل ولا برهان بل بمجرد الاوهام والوسواس •

أما قوله تعالى (وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته) (٢٦٦) ففيه تفسيران و أحدهما : أن كل كافر أذا علين الملائكة عند قبض روحه ساعة الموت وظهر لهم منه الانكار عليه ويؤمن بالحق على ما هو عليه وفنيق فيقطع حينئذ بفساد ما كان عليه ويؤمن بالحق على ما هو عليه فالدار الآخرة لا يبقى فيها تشكك ولا ضلال وبل يموت الناس كلهم مؤمنين موحدين على قدم الصدق ومنهاج الحق وكذلك يوم المقيامة بعد الموت ولكنه ايمان لاينفع ولا يعتد به وانما يقبل الايمان من العبد حيث يكون متمكنا من الكفر وفاذا عدل عنه وآمن بالحق وكان ايمانه من كسبه وسعيه فيؤجر عليه وأما أذا أضطر اليه فليس فيه أجر (٢٦٧) وعبوديته المها من أهل الكتاب الاويؤمن بنبوة عيسى عليه السلام وعبوديته اللها تعالى وقبل موته ولكن قهرا لا ينفعه في الخلوص من النيران وغضب الديان والمدين والديان وغضب

(٢٦٧) بهذا صرح القرآن • قال تعالى ( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما • وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر الحدمم الموت قال انى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا اليما ) النساء ١٧ - ١٨ •

(٢٦٨) هذا الرأى ذكره الرازى قائلا · روى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج انى ما قرأتها الا وفى نفسى منها شىء · يعنى هذه الآية · فانى أضرب عنق اليهودى ولا أسمع منه ذلك · فقلت : ان اليهودى اذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره · وقالوا يا عدو الله · أتاك عيسى نبيا فكذبت به فيقول آمنت أنه عبد الله · وتقول للنصرانى أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه هو الله وابن الله فيقول آمنت أنه عبد الله · فاعل الكتاب يؤمنون به · ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الايمان فأستوى

(م ٩ ــ الأجوبة الفاخرة)

<sup>(</sup>٢٦٦) سورة النساء اية ١٥٩٠

الفسير الثانى: أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان ، عند ظهور المهدى ، بعد أن يفتح المسلمون قسطنطينية من الفرنج فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يبقى على الارض الا المسلمون (٢٦٩) ، ويستاصل اليهود بالقتل ، ويصرح بانه عبد الله ونبيه ، فتضطر النصارى الى تصديته حينئذ لاخباره لهم بذلك (٢٧٠) ،

= الحجاج جالسا وقال: عن من نقلت هذا؟ فقلت: حدثنى به محمد بن على بن الحنفية • فاخذ ينكت الارض بقضيب ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية • وكذلك روى ابن عباس مثله • راجع الرازى ١١/١٠٤ • الكشاف ١٥٥/١ الطبرى بتحقيق المرحوم شاكر ٣٨٠/٣٨٠ •

(٢٦٩) روى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق أو بدابق فيخرج اليهم جيش من المدينة من خيار أهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم و فيقول المسلمون لا والله لا نخلى بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينماهم يقتسمون الغنائم قد عقوا سيوفهم بالزيتون أذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل و فاذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون في أهليكم فيخرجون وذلك باطل و فاذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون اللقتال يسوون الصفوف أذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم ( صلى الله عليه وسلم ) فأمهم و فاذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب اللح في الما فلو تركه لأنذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته ) وصحيح مسلم باب ( في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ) ومديم ).

(۲۷۰) ذكر الكشاف هذا الرأى · ويكون المراد أهل الكتاب الموجودين في زمن رجعة المسيح عليه السلام · كما روى أنه ينزل في آخر الزمان غلا يبقى أحد من أهل الكتاب الا ويؤمن به · حتى تكون الملة واحدة · وهي ملة الاسلام · ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال · وتقع الأمنــة على أهل الارض جميعا ( الطبرى ٩/٣٨١) الكشاف ١/٥٨١ الفخر الرازى

وعلى التفسيرين ليس فيه دلالة على أن النصاري الآن على خير ٠ وأما قوله تعالى ( وانا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) (٢٧١) فهو من محاسن القرآن الكريم • لأنه من تلطف الخطاب • وحسن الارشاد • فانك اذا قلت لغيرك : أنت كافر فامن ربما أدركته الانفة • فأشتد اعراضه عن الحق • فاذا قلت له احدنا كافر • ينبغي أن يسعى في خلاص نفسه من عذاب الله تعالى • فهلم بنا نبحث عن الكافر منا فنخلصه • فان ذلك أوفر لداعيته في الرجوع الى الحق • والفحص عن الصواب فاذا نظر فوجد نفسه هو الكافر ٠ فر من الكفر من غير منافرة منك عنده ٠ ويفرح باسلامه (٢٧٢) • ويسر منك بالنصيحة • مكذا هذه الآية سهلت الخطاب على الكفار ليكون ذلك أقرب لهدايتهم • ومنه قول صاحب فرعون المؤمسن لموسى عليه السلام ( وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا أن يتول ربى الله وقد جاكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وأن يك صادمًا يصبكم بعض الذي يعدكم أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ٠ يا قوم لكم المك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله أن جانبا قال فرعون ما أوريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد) (۲۷۳) •

فخصهم أولا بالمك والظهور لتنبسط نفوسهم مع علمه بأنه وبال عليهم وسبب طغيانهم ولم يجزم في ظاهر اللفظ بصدق موسى عليه السلام (٢٧٤) • مع قطعه بصدقه • بل جعله معلقا على شرط • لئلا ينفرهم

٠ ٢٧١) سورة سبأ آية ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢٧٢) في الاصل بالسلامة والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۷۳) سورة غافر الآيات ۲۹/۲۸ ٠

<sup>(</sup>۲۷۶) هذا ضرب من ضروب الاستدراج بغية التسليم بالدلائسل الدالة على توحيد الله سبحانه وقوله ( وأن يك كاذبا فعليه كذبه ) مداراة منه وسلوكا لطريق الانصاف في القول وخوفا اذا انكر عليهم قتله انه ممن يعاضده وينصره فأوهم بهذا التقسيم والبداءة بحال الكذب حتى يسلم من شره ويكون ذلك أدنى الى تسليمهم • وقوله ( وأن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ) هو يعتقد أنه نبى قطعا • لكنه أتى بلفظ بعض للالزام =

فيحتجبوا عن الصواب · فكل من صبح قصده فى هداية الخلق سلك معهم ماهو أقرب لهدايتهم · وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون فى حق فرعون ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحشى ) (٢٧٥) ·

وقوله لمحمد صلوات الله عليهم اجمعين ( ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك ) (٢٧٦) • وقوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتابالا بالتي هي احسن ) (٢٧٧) فهذا كله من محاسن الخطاب • لا من موجبات الشك والارتياب •

وأما أمره تعالى لمحمد عليه السلام ولأمته بالدعاء بالهداية الى الصراط المستقيم و غلا يدل على عدم حصول الهداية في الحال و لأن القاعدة اللغوية و أن الامر والنهى والدعاء والوعد والوعيد والشرط وجزاؤه انما يتعلق بالمستقبل من الزمان دون الماضى والحاضر و غلا يطلب الا المستقبل و لأن ما عداه قد تعين وقوعه أو عدم وقوعه فلا معنى لطلبه والانسان باعتبار المستقبل لايدرى ماذا قضى عليه فيسال الله العظيم (٢٧٨) والهداية في المستقبل ليأمن من سوء الخاتمة و كما أن النصراني اذا قال: اللهم أمتنى على ديني لا يدل على أنه غير نصراني الى وقت الدعاء و لا أنه غير مصمم على صحة دينه و

= بايسرها في الامر وليس فيه نفى أن يصيبهم كل ما يعدهم وقوله ( أن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ) أشارة ألى علو موسى عليه السلام، • وأن من اصطفاه الله تعالى للنبوه لا يمكن أن يقع منه أسراف ولا كذب وفيه تعريض بفرعون أذ هو في غاية الاسراف • • • تفسير البحر الحيط صفحة ٧/٤٥٨ •

<sup>(</sup>۲۷۵) سورة طه آية ٤٤ ٠

<sup>(</sup>۲۷٦) سورة آل عمران ۱۵۹۰

<sup>(</sup>۲۷۷) سورة العنكبوت آية ٤٦ ٠

<sup>(</sup>۲۷۸) الجملة من التيمورية ٠

وكذلك سائر الأدعية • واجمع المسلمون والمفسرون على ان المغضوب عليهم هم اليهود (٢٧٩) • وأن الضائين هم النصارى (٢٨٠) • فتبديل ذلك بما قاله مصادمة (٢٨١) • ومكابرة (٢٨٢) • ومغالطة (٢٨٣) وتحريف وتبديل فلا يسمع من مدعيه •

### الشبهة العاشرة

قال : ليس من عدل الله تعالى أن يطالبنا باتباع رسول لم يرسله الينا • ولا وقفنا على كتابه باساننا •

(۲۷۹) راجع الطبرى ۱/۱۸۰/۱۸۰ ، والدر المنثور ۱/۱۱ وغيهما آثار مرفوعة المى الرسول وزاد المسير ۱/۱۱ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ۱/۱۲ والكشاف ۱/۱۱ و وقد استشهد بقول الله تعالى ( قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سرواء السبيل ) المائدة ، ۲۰ ۰

(۲۸۰) الطبری ۱/۱۹۳/۱۸۸ و الدر المنثور ۱/۱۱ و فكر آثارا مرفوعة وكذلك زاد المسير ۱/۱۱ ورغائب القرآن ۱/۱۳ وقد استشهد الكشاف على أن المراد النصارى بقول الله تعالى (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) المائدة ۷۷ •

(٢٨١) الصادمة قد يكون الراد بها هنا الصيبة وهى من معانى الكلمة فى اللغة لحديث الرسول ( انما الصبر عند الصدمة الاولى : لسان العرب ( صحم ) •

(٢٨٢) المكابرة هي المنازعة بين المتخاصمين لا لاظهار الصواب بل لالزام الخصم •

(۲۸۳) المغالطة هى القياس الفاسد ، اما من جهة المادة أو من جهة الصورة أو من جهتيهما معا مفيد للتصديق الخبرى أو الظنى الغير مطابقين للواقع ، دستور العلماء لأحمد فكرى ٣/٣٠٠ والتعريفات للجرجانى ٢٢٢ .

#### الرد على الشبهة العاشرة

انه عليه السلام لو لم يرسل اليهم فليت شعرى • من كتب الى قيصر هرقل ملك الروم (٢٨٤) والى المقوقس أمير القبط (٢٨٥) • يدعوهم الى الاسلام • ولولا ذلك لم يسلط السيف على النصرانية الى اليوم ست مائة سنة • وليس يقر في الاذهان شيى • اذا احتاج النهار الى دليل •

#### الشبهة الحادية عشر

قال: لو علم المسلمون مرادنا بالأب والابن والروح القدس • لما انكروا علينا فان مرادنا بالأب الذات • وبالابن النطق الذى هو قائم بتلك الذات • وروح القدس الحياة الثلاثة اله واحد • وهذه الثلاثة يعتقدها المسلمون(٢٨٦) • ونحن لم نطلق ذلك من قبل أنفسنا • بل في الأنجيل قال عيسى عليه السلام: اذهبوا الى سائر الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس (٢٨٧) • وفي أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم • فاقتصر على هذه الثلاثة • الأب

(٢٨٤) انظر صحيح البخارى ك الجهاد ب ١٠٢ ، صحيح مسلم ج ٥ ص ١٦٥ · مسند احمد ١٠٢/١ السيرة الطبية ٢٧٥ / ٢ احكام القرآن للجصاص ٢٤١ / ٣٠ ·

(٢٨٥) راجع السيرة الطبية ٤٨٠ / ٣ ، جمهرة الرسائل ٣٨ / ١ المواهب اللونية للقسطلاني ٣٩٧ / ٣ الدر المنثور ٤٠٠ / ٣ ...

(٢٨٦) يلاحظ التكلف الواضح ولى النصوص بغية الوصول الى المراد ، فالمسلمون يؤمذون حقا بالله وبوجوده وبكلامه ، لكنهم لا يرون كلامه في مظهر خارجي منفصل عنه بحيث يدرك مستقلا دون الله ، وكذلك وجود الله كصفة قائمة بالذات لم تنفصل عنها ،

(۲۸۷) ورد في نهاية الأنجيل ( فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والزوح القدس ٠٠ ) متى ١٩ / ٢٨ ٠

والابن وروح (٢٨٨) ونريد بتولنا المسيح ابن مولود من الله تعالى بلا حدث قبل الدمور وانه لم يزل نطقا ولم يزل الله تعالى ناطقا وثم ارسل الله تعالى نطقه من غير مفارقة الاب الوالد له وكما ترسل الشمس ضوءما من غير مفارقة القرص الوالد له وكما يرسل الانسان كلامه الى غيره من غير مفارقة العقل الوالد له فتجسم النطق انسانا من الروح القدس ومن مريم رضى الله عنها وولد منها بالطبيعة البشرية لا بالالهية فاذا قلنا المسيح ابن الله تعالى لا نريد بنوة بشرية وأن له ولدا من صاحبه وقد اثبت القرآن الولد بمعنى النطق وكتوله تعالى (ووالدوما ولد) (٢٨٩) وسبب تجسيم كلمة الله تعالى انسانا والله تعالى لا يخاطب الا بحجاب وسبب تجسيم كلمة الله تعالى انسانا والانسان لأنه اشرف خلقه كما

(۲۸۸) لفظ الجلالة (الله) علم على ذات واجب الوجود وقال ابن مالك: وضع معرفا وكان هذا الاسم الكريم خاصا فيلغة العرب بخالق السموات والأرض وكل شيىء ٥٠٠ وهذا الاسم يوصف ولا يوصف به وان اسماء الله الحسنى صفات تجرى على هذا الاسم العظيم ولكونها صفات وصفت بالحسنى وتسند اليه تعالى افعال هذه الصفات ٥٠٠٠

(الرحمن الرحيم) قال الامام محمد عبده: الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة وهي معنى يلم بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الاحسان الى غيره وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر لانه في البشر الم في النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزه عن الآلام والانفعالات ٠٠٠٠ يقول الشيخ رشيد رضا ٠٠ وتغاير الكلمتين لا يجعل الثانية مؤكدة للاولى وقد نقل عن ابن القيم قوله (واما الرحمن الرحيم فنيه معنى بديع وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وكان الأول الوصف والثانى الفعل و فالاول دال على أن الرحمة صفته أى صسفة ذات له سبحانه: الثانى دال على أنه يرحم خلقه برحمته وكان بالمؤمنين سبحانه وتعالى و فاذا اردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى (وكان بالمؤمنين رحيما) (انه بهم رحيم) ولم يجيء قط رحمن بهم و تفسير المنار ٤٥ : ١/٤٨ سورة البلد آية ٤٠

حاطب موسى عليه السلام من العوسجه (٢٩٠) ٠

ففعل المعجز بلاهوته واظهر المعجز بنا سوته والفعلان للمسيح عليه السلام وكما تقول: زيد ميت بجسده باق بنفسه ولذلك صلب الناسوت دون اللاهوت وكما أن الحديدة المحماة يطرق حديدها أو يقطع دون ناريتها وكذلك سمى القرآن عيسى عليه السلام وروح الله (٢٩١) وكلمته (٢٩٢) واسمه عيسى (٢٩٢) و منيكون الخالق واحدا وهو الآب ونطته وحياته ولا يلزم تعددها تعدد الخالقين وكما تقول الخياط خيط الثوب ويد الخياط خيطت الثوب ولا يلزم أن يقال خيط الثوب خياطان واحد وكالمته اله واحد ولا يلزمنا أنا عبدنا ثلاثة وكما قولنا : الله تعالى وروحه وكلمته اله واحد ولا يلزمنا أنا عبدنا ثلاثة وكما لا يلزم اذا قلنا عقل الانسان ونطقه وحياته ثلاثة أناس و

### الجواب على الشبهة الحادية عشر

أما قوله نريد بالآب الذات · وبالابن النطق وبروح القدس الحياة · فلا كفر فيه وانما الاطلاق منكر ·

(۲۹۰) ورد فى التوراة انها العليقة نوع من النبات وفى سفر الخروج ما ياتى دوظهر له ـ اى موسى ـ ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظروا واذا العليقة تتوقد بالنار • والعليقة لـم تكن تحترق • فقال موسى اميـل الآن لانظر هذا المنظر العظيم • لماذا لا تحترق العليقة • فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال : موسى • موسى : فقال ها انذا (خروج ۲ : ٤ / ۳) •

( ۲۹۱ ، ۲۹۲) قال تعالى ( يا اعل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكسم انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد ٠٠٠٠ النساء ١٧١٠

(۲۹۳) قال تعالى ( اذ قالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه السمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المتربين ـ آل عمران ٤٥٠ ٠

وأما ما اعتمد عليه من نص الأنجيل · فقد تقدم أن أنجيلهم ليس شميعًا يعتمد عليه ولا هو مضبوط النقل ولا مضبوط العين · ولا يوثق بشىء منه في الدين · وقد تقدم بسط ذلك في تناقضه (٢٩٤) · وأما ما في القسرآن من بسم الله الرحمن الرحيم ، فتفسيركم له غلط وتحريف · كما فعلتم في الانجيل · لأن الله تعالى عندنا في البسملة معناه الذات الموصوفة بصفات الكمال ونعوت الجلال · والرحمن الرحيم وصفان له سبحانه وتعالى باعتبار الخير والاحسان الصادرين عن قدرته · فان صفات الله تعالى منها سلبية نحو ولاحسان الصادرين عن قدرته · فان صفات الله تعالى منها سلبية نحو وهي سبعة العلم (١٩٥٠) والحراده (٢٩٦) والقدرة (٢٩٧) والحياة (٢٩٨) والكلم (٢٩٩) والسمع (٣٠٠) والبصر (٣٠١) ومنها فعلية خارجة عن ذاته والكلم (٢٩٩) والسمع (٣٠٠) والبصر والخلق والخسان •

(٢٩٥) العلم : صفة ازلية متعلقة بجميع الواجبات والجائسيزات والمستحيلات على وجه الاحاطة على ما هي به من غير سبق خفاء ٠

(٢٩٦) لغة مطلق القصد - واصطلاحا : صفة قديمة زائدة على الذات قائمة بها تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه •

(٢٩٧) لغة الاستطاعة ـ واصطلاحا صفة ازلية قائمة بدات تعالى يتاتى

بها ایجاد کل ممکن واعدامه علی وفق الارادة .

(۲۹۸) الحياة صفة تصحح لمن قامت به الادراك •

(٢٩٩) الكلام صفة ازلية قائمة بذات الله تعالى ليست محسرف ولا صوت منزهة عن التقدم والتأخر والاعراب والبناء ومنزه عن السكوت النفسى بأن لايدبر في نفسه الكلام مسع القدرة عليه ومنزهة عن الآفة الباطنية •

(٣٠٠) صفة ازلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الأصوات وغيرما ٠

(۳۰۱) صفة ازلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها - راجع شرح البيجورى على الجوهرة من صفحة ٧٠ الى ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٢٩٤) راجع من صفحة ١٠٨ الى ١١٩ من هذا الكتاب ٠

فتسميته الرازق الوهاب الخالق المحسن باعتبار افعاله لا باعتبار صفة قد يمة بذاته • فالرحمن معناه المحسن فى الدنيا والآخرة لخلقه بفضله • والرحيم معناه المحسن فى الآخرة خاصة لخلقه بفضله (٣٠٢) •

وكذلك يقال يارحمن الدنيا والآخرة ويارحيم الآخرة و فالرحمن البليغ من الرحيم و لشموله الدارين و وأما النطق والحياة فلا مدخل لهما في الرحمن والرحيم و بل هو تحريف منه للقرآن و واذا بطل المستند من الأناجيل والقرآن حرم هذا الاطلاق و فان اطلاق الموهمات لما لا يليق بالربوبية يتوقف على نقل صحيح ثابت عن الله تعالى و وليس هو عندكم و فكنتم عصاة بهذا الاطلاق و

واما تولكم ان النطق موجد فغلط · فان الموجد انما هو القدرة دون غيرها · وكل صفات من صفات الله تعالى لها خاصية لا توجد لغيرها · فالقدرة توجد · والارادة · تخصص الممكن بازمانه واحواله · والعلم يكشف الممكنات والواجبات والمستحيلات على ما هي عليه · والسمع ادراك يختص بالكلم النفسي والصوت اللساني · والدصر ادراك خاص يختص بالموجود دون المعدوم بخلاف العلم فانه يعمها · والكلام النفسي الذي هو النطق · يكون منه الاصر والنهي والخبر والاستخبار دون التأثير فلا يجوز أن يعتقد أن الايجاد الالمقدرة ليس الا · والبراهين على هذه المطالب في كتبنا الكلامية ليس مذا موضعها (٣٠٣) ·

(٣٠٢) للمفسرين أراء عدة حول معنى هاتين الكلمتين ( الرحمن · الرحيم) منها الرحمن المنعم بجلائل النعم – الرحيم المنعم بدقائقها ·

الرحمن المنعم بنعم عامة تشمل المؤمن والكافر الرحيم المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين

الكلمة الثانية توكيد للكلمة الأولى ٠ المنار ٤٧ / ١

(٣٠٣) من الكتب التي تناولت هذه القضايا ٠

المغنى للقاضى عبد الجبار – المواقف لعضد الدين الايجيى • جوهرة التوحيد بشرح العلامة الشرقاوى – حواشى على شرح السنوسيه • الاقتصداد في الاعتقاد •

وقوله ونريد ببنوة المسيح ولادته من الله تعالى بلا حدث ، انه لم يزل نطقا • ولم يزل الله تعالى ناطقا • قلت هذا كـ لام غير معقول اصـــ لا الا عــلى وجه لا يبقى لدين النصرانية اشر ٠ وتقريره ٠ أن النطق صفة قائمة بذات الله تعالى • وقد سلمتم ذلك فهو من المعانى لا من الاجسام • بـل هو كالعلم والحياة والارادة ٠ فان اردتم أن عيسى عليه السلام المتجسد أنه لم يسزل هذه الصفة المعنوية فهو من باب قلب الحقائق الذي يستحيل وقوعه في زمن من الأزمان • فضلا عن كونه لم يزل كذلك • كما يستحيل أن السواد يكون بياضاً • والعلم يكون طعاماً • والرائحة تكون لونا • وكذلك يستحيل أن يكون النطق انسانا (٣٠٤) ٠ فهذا التفسير غير معقول ولا متصور ٠ وان اردتم انه لم يزل نطعًا ١٠ اى لـم يزل الله تعالى يخبر عن وجود عيسى عليــه السلام في أزَّلَهُ فهو صحيح مقصود ٠ لأن خبر الله تعالَى يتعلق بجميع الأشياء ( الموجودات والمعدومات ) الماضيات والحاضرات والمستقبلات · لكن هذا التفسير لا يبقى معه لدين النصرانية وجود • فأن خَبر الله تعالى • كما يتعلق بوجود عيسى عليه السلام يتعلق بوجود كل ولحد من اليهسود ٠ وغيرهم في الأزل ٠ ولم يزل كل واحد من اليهود نطقا بهذا التفسيس فينبغي أن يكون كل واحد من اليهود ابن الله تعالى · ولا مزية لعيسى على احد من اليهود في ذلك (٣٠٥) بل ولا على أحد من الحشرات • وأن أردتم تفسيرا

<sup>· (</sup>٣٠٤) في الأصل يكون الناطق وقد تطلب المعنى كتابتها ( النطق ) ·

<sup>(</sup>٣٠٥) يدعى النصاري بنوة المسيح لسببين ٠

الأول: وجوده بدون أب

الثانى : تصريح الانجيل بلفظة ابن فى حقه واضافته الى الله كما ورد في النص ( انت ابنى الحبيب الذى به سررت ) • مرقس ۱۲ / ۱ •

والسبب الأول مقطوع لأن الله أوجد آدم بدون أب ولا أم · وكذلك حواء عليهما السلام كما أنه خلق أشياء كثيرة بدون أبوة أو أمومة ومع ذلك لم يتخذ منها ولدا ·

والسبب الثانى تصرح نصوص الأناجيل والتوراة ببطلانه • فلقد وردت نصوص عدة تضيف الخلايق الى الله وتصفهم بالبنوة فما وجه تخصيص =

ثالثا فتولوه • فانه غير معقول من تولكم • لم يزل المسيح عليه السلام نطقا • فظهر أن أحد الامرين لازم • وهو أما أبطال مذهب النصارى • أو يكون كلامهم غير معتول • فضلا عن أقامة الطيل عليه • فانهم لا يتكلمون الا بكلام مثل هذا • لا ليتحصل منه شيى • •

قوله • ثم ارسل الله نطقه من غير مفارقة • هذا غلط وعمى وعدم بصيرة فان ارسال الشيىء اتصاله بغيره المباين له • وهو غير معقول فى كل صفة من الصفات • النطق وغيره • فيستحيل ارسال الالوان • والطعروم والروايح والعلوم • والظنون الا مع انتقال محالها • اما بمفردها فمحال ببديهة العقل ومن شك فى ذلك فليس بعاقل • ومحل هذا النطق يستحيل عليه الحركة والاتصال والانفصال • فانه ليس بجسم باتفاق الفريقين • •

واما ارسال الشمس لضوئها • غليس معناه ان صفة قائمة بالشمس التصلت بالغير • ببل الله تعالى يخلق الأنوار والأضواء في اجرام الهواء الكائن بين السماء والارض فالضوء الحاصل في كل جزء من الهواء غير الضوء الحاصل في الجزء الآخر ، وغير الضوء القائم بجرم الشمس • فها منا صفات عديده • وموصوفات كثيرة • لم يرسل منها صفة واحدة • بل كبل صفة لازمة لمحلها لم تفارقه • فان أردتم أن الله تعالى خلق في عيسى عليه

= المسيح عليه السلام • بل أن أضافة بعض الافراد الى آخرين تحت لفظ أبن مصرح به فقد ورد ما يلى •

ورد في يوحنا ( انظروا اى محبة اعطانا الأب حتى مدعى اولاد الله ٠٠٠ اليها الأحباء الآن نحن اولاد الله ٠٠٠ كل مولسود من الله لا يفعل الخطية لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطىء لأنه مولود من الله • بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ٠٠٠٠ يوحنا ـ الرسالة الأولى • الاصسحاح الثانى ١ : ١١ •

وقد وصى تلاميذه بأمور كما ذكرت فى متى قائلا لهم : لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات ٠٠٠ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات كامل متى ( ٤٥ : ٤٨ / ٥ ) ٠

المسلام نطقا بما طلبه الله تعالى من العباد او بغيره • فكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام • بل العلماء والمشرعون كذلك خلق الله تعالى في نفوسهم الأخبار عن أحكامه تعالى :

فان كان عيسى عليه السلام بهذا ابنا فالعلماء كلهم كذلك · والا فلا لحد من خلق الله تعالى ابنا وهو الحق ·

وأما ارسال (٣٠٦) الانسان كلامه لغيره عن فكره · فذلك أما بالكتابه · فالمرسل حيننذ أجسام ورقوم سود في أجسام بيض · ونطته التائم بنفسه لم يرسله · بل أرسل ما يدل عليه ·

واما أن يوصى من يخبره بمقاصده مشافهة • فهو صوت صحر على لسانه سمعه رسوله • فقال هذا (٣٠٧) الرسول أصواتا لذلك الغير • والأصوات من خواص الانسان وقصبة الرئة لا تكون الا في الأجسام • كذلك (٣٠٨) أحلناها على الله تعالى لأنه ليس بجسم •

بل الثابت لله تعالى · انما هو الكلام النفسى الذى ليس بأصوات · والأصوات دالة عليه وعلى كل تقدير فلم يرسل الانسان كلامه النفسى ولا الصوتى · بل النفسى قائم بنفسه والصوتى سمعه رسوله · وعدم لحينه · لم يأخذ الرسول معه فعلم أن هذا التمثيل غير مطابق لدعواكم · بل جهل بالحقائق واحكامها وما هى عليه ·

فان قلتم ان الله تعالى أمر عيسى عليه السلام فقلل عابيبدل على احكام الله تعالى للخلق ، فهو والأنبياء سواء في ذلك فلا معنى لاختصاصه بالبندوه آ

<sup>(</sup>٣٠٦) في التيمورية ( وأما أرساله ) ٠

<sup>(</sup>٣٠٧) في الأصل (فقال ذلك) •

<sup>(</sup>٣٠٨) في الأصل ( ولذلك ) ٠

( وقوله ) فتجسم النطق (٣٠٩) انسانا من الروح القدس ومن مريم رضى الله عنها الى آخر كلامه ٠

قلت: هذا موضع الخبط والجهل والكفر وعدم الانسانية بالكلية وكيف يتخيل عاقل ان النطق يصير جسما ، وذلك كقول القائل: الألوان والطعوم والروايح صارت جمالا وبرازين ، فمن قام به لون قام به برذون ، ومن قسام به رائحة قام به جمل او فرس ، وكيف يتخيل عاقل ان المعانى تنقلب اجساما مع ان المعانى مفتقرة للمحال لذاتها (٣١٠) ، والأجسام مستغنيه عن المحال لذاتها مستغنيا لذاته (٣١١) – وذلك كانقلاب الممكن واجبا لذاته ، والزوج فردا ، والفرد زوجا ، والسواد بياضا فان كنتم تجوزون هذا كله ، وليس لكم من العقول ما تدركون به هذه الإحكام وهو الظن بكم ، سقطت مكالمتكم ، لأن الكلام مع البهايم عبث وسفه ، وان كنتم تعقلونها فارجعوا عن قولكم تجسم النطق الرباني في عيسى ابن مريم ، واعترفوا ببطلان البنوة المبنيسة عليه وان عيسى عليه السلام فيه وجهان واعترفوا ببطلان البنوة المبنيسة عليه وان عيسى عليه السلام فيه وجهان

هو من وجه اله • ومن وجه انسان •

فالآفات والصلب ترد على الوجه الانسانى · ويصير هذا الكلام كله كفرا وجنونا لان المبنى على الأصل الفاسد فاسد ·

( قوله ) ان القرآن الكريم اثبت هذه البنسوة بقسوله تعالى « ووالد وما ولد » (٣١٢) •

ه و د ځاند ځاند

<sup>(</sup>٣٠٩) كلمة النطق ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣١٠) كلمة (لذاتها ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣١١) ما بين الشرطتين ساقط من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣١٢) سورة البلد آية ٠٣

قلت هذا افتراء على الله تعالى وعلى كتابه وعلى المسلمين · انما اتسم الله تعالى بآدم وذريته · فليس للنصرانى أن يتسلط بالتحريف على كتابنا كما تسلط على كتابه ·

( قوله ) وسبب وسبب تجسم الكلمة أن اللطيف لا يظهر الا في الكثيف · كما خاطب الله موسى عليه السلام من العوسجة ·

قلت هذا أيضا من جهالات النصرانية • فلم قلتم أن اللطيف لا يظهر الا فى الكثيف • بل يجوز أن يخلق الله تعالى لنا علما ضروريا لكل لطيف على ما هو عليه من غير أن يحل ذلك اللطيف فى غيره (٣١٣) ولا يتحد بسواه •

كما أن الخلق يعلمون وجود الله تعالى وصفاته العلا • بدلالة صنعته عليه قبل ما يدعونه من الاتحاد الحادث في زمن عيسى عليه السلام • ويلزم النصارى في هذا المقام أمور شنيعة •

اما بطلان مذهبهم ان صبح ظهور اللطيف مسع الغنى عن الكثيف و يكون الخلائق ـ منذ ـ آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام وجميسع الخلائق لم يظهر لهم من صفات الله تعالى وكمال ذاته شيئ قبل عيسى عليه السلام أن لم يكن قبله اتحاد ولأن هذا الاتحاد شرط للظهور عندهم وان كان الظهور حاصلا قبله وكان الاتحاد الحاصل لعيسى عليه السلام وحاصل لجميسع الخلائق العالمين بالله تعالى وبصفاته الذين ظهرت لهم الصفات الربانية والمعارف الالهية وحينئذ لا اختصاص لعيسى عليه عليه السلام ولا مزية له وحتى يجعل ابن الله تعالى دون الناس أجمعين ولم يتحد الكلام لموسى عليه السلام بالعوسجة وبل سسمع كلام الله تعالى وهو ينتقل كلام الله تعالى للشجرة وحتى يسمعه موسى عليه السلام و فهسذا اليضا من الافتراء على قصة موسى عليه السلام وسي عليه المسلام وسي عليه السلام وسي الموسود و

, . . .

<sup>(</sup>٣١٣) ما بين الشرطتين ساقط من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣١٤) انظر صفحة ٨٧ من هذا الكتاب ٠

ومن اين للنصارى عقل يفهمون به افعال الأنبياء عليهم السلام • ف حقائق الملكوت وعجائب اسرار الربوبية • مع أنهم جهلوا احكام المعانى • وجوزا عليها ان تكون اجساما • ولذلك عدلت عن بيان كيفية سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى • وهو قائم بذاته بغير حرف ولا صوت وهو ميسوط في كتبنا الكلامية • وقد ذكرته مستوعبا في شرح الأربعيني للامام فخر الدين (٣١٥) • فمن اراد نظره هناك • وبهذا التقرير يظهر فساد تمثيلهم بالحديدة والخياط • فان ذلك فرع تجسد المعنى وانتقاله للناسوت وقد ظهر بطلانه •

وأما تصريح القرآن الكريم بكون عيسى عليه السسلام روح الله وكلمته فقد تقدم الجواب عنه (٣١٦) .

( توثه ) الله وكلمته وروحه اله واحد · غلا يلزمنـــا التمول بثلاثة آلهه · كما تقول الانســـان وعقله وحياته ثلاثة وهو انسان واحد ·

( تلنا ) بل يلزمكم لانكم قلتم الكلمة انتقلت للمسيح عليه السلام • فاستحق العبادة لاجل ما انتقل لله من الكلمة • والله يستحق العبادة لذاته • من غير أن ينتقل له من غيره شيى • والروح القدس الذى هو الحياة • وتحن تنكر عليكم هذا الاطلاق ايضا - لما فيه من ايهام بأحوال الأجسام الحيوانية سوية بالله تعالى • وتقولون في صلاتكم : والروح القدس مساو لك (٣١٧) في الكرامة • ولا تفضلون أحد الثلاثة على الآخر • فالثلاثة عندكم مستوية مستحقة للعبادة والخضوع فلكم ثلاثة آلهة بالضرورة •

(٣١٥) ورد في شجرة النور الزكية ( شرح الأربعين لعز الدين الرازى في الصول الدين ص ١٨٨ / ١ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية وذكر ذلك ابن فرحون في الديباج المذهب ص ٢٣٧ / ١٠

(٣١٦) انظر من صفحة ( ٨٢ الى صفحة ٨٧ ) من هذا الكتلب ٠

(٣١٧) كلمة ( مساو ) ساقطة من التيمورية وتوجد ( لكم ) بدلا من

ىك .

ووزانه في الانسان أن تعتقد أن عقله قد انتقال للجمال • فاستحق تعظيما كتعظيم الانسان لاجل ما انتقال • وروحه أيضا تستحق تعظيم الانسانية •

والانسان، في نفسه بيستمق تعظيم الانسانية ٠٠ عيكون لنا ثلاثة أناس جزما - وانها كان الانسان واحدا لان صفاته لم تتعدله . ولم تعدل صفة من صفاته ذاته في التخليم ٠ بل المخلم واحد وهو الانسان ٠ لما اشتمل عليه من كمال العقل وجميل الصفات (٣١٨) • فكان ينبغى للنصارى اذا قصعوا هـ ذا المعنى ان يقولوا كما قال السلمون · المعظم باستحقاق العباده والمعبود (٣١٩) واحد وهو الله تعالى • لكمال صفاته وشرف ذاته • وليس شيء من صفاته مستحق للعبادة • كان منتقلا لوجود الانتقال • أو كانت الصفة تائمة بذاته ولا يستحق للعبادة الوجبة للالوهية الا ذات واحدة موصوفة بصفات الكمال ٧ لا شيء من صفاتها ولا غير صفاتها ٠ فهذا هو التوحيد المحقق الذي عليه المسلمون ، أما النصاري فاعتقدوا استحقاق العبادة للذات وبعض الصفات • من حل فيه بعضها • فكانوا قاتلين بتعدد الالهـة بالضرورة • فلا معنى بقولهم أن ذلك لا يلزمنا • أنما لا يلزمهم ذلك اذا قالوا المسيح عليه السلام لا يستحق العبادة • ولا نصلى له ولا نعبده ومن عبده كفر . لانه عبد من - جملة خلقه (٣٢٠) - حلت فيه صفته و فهو غير الله تعالى و فهو - غبر (٣٢١) مشرك و بل من عظم صفة من صفات الله تعالى • علمه أو كلامه أو حياته أو سمعه أو بصره تعظيم الله تعالى فهو كافر مشرك مع الله غيره • قائل بتعدد الآلهة • فلا معنى لانكار ذلك منهم • ولا شك أن النصاري لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الاله ولا أي شيء هو الموجب الستحقاق العبودية • فلذلك عبدوا ثلاثة الهسة • وهم لا يشعرون ٠ فهم كمن لا يفهم حقيقة القتل ٠ ثم يقتل ٠ ثم ينكر على من ينسب له العمل ويتعجب منه ويغلطه • فينبغى لهذه الطائفة

(م ١٠٠ - اللجوبة القلخرة)

<sup>(</sup>٣٢٨) في التيموريــة ( فكذلك ) ٠

<sup>(</sup>٣٢٩) في التيمورية والمعبود بدلا من العباده ٠

 <sup>(</sup>٣٢٠) الجملة المعترضة من التيمورية -

<sup>(</sup>٣٢١) كلمة (غير) تطلبها السياق ٠

النصرانية أن تبكى وتنوح على فقد العقبل قبل أن تبكى على فقد الدين · فاذا وهبها الله تعالى عقبلا سالت عن حقيقة الالوهية · حتى تعلمها بحدودها وشروطها وخصوص ما هيتها (٣٢٢) وما يجب للالوهية · وما يستحيل عليها · وأى شيء أذا فقد لا يكون المحل مع هذه الها · وأذا علمت هذه الأمور كلها · كما علمها المسلمون · استيقظت من سكر جهلها · وظهر لها أنها تعبد ثلاثة آلهة · وأن المتعين أن لا يعبد الا الله واحد ·

مان قالوا نحن لا نعبد المسيح عليه السلام · ولا نعظم الكلمة تعظيم العبادة · ولا نصلى لها حلت الكلمة أم لا · ولا يستحق العبادة الا الله وحده دون صفاته العالا له فصفات الله واجبة الكمال الموصوفها وهي قديمة باقية يجب لها التنزه (٣٢٣) - حلت أم لا · فهذا حق لا ننكره عليهم · ويكونون موحدين · وانما يبقى الانكار في القول بالحلول والاتحاد على اختالف مذاهبهم وجحد النبوة · فبهذه الطريقة نكفرهم لا بتلك أن صرحوا بما ذكرته · والمصرح بهذا هم النسطورية (٣٢٤) دون اليعاقبة (٣٢٥)

(٣٢٢) ليس مراد القرافي البحث عن كنه الذات • لأن الاسلام ينهى عن ذلك • وفي الحديث تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله \_ تفكروا في الخلق ولا تفكروا في ذاته فانكم الخلق ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا • تفكروا في خلقه ولا تفكروا في ذاته فانكم لن تقدروه قدره • يقول العلامة المناوى وهذه الروايات يقوى بعضها بعضا • راجم فيض القدير شرح احاديث الجامع الصغير •

(٣٢٣) الجملة المعترضة ساقطة من الأصل منقولة عن التيمورية وهي متفقة مع السياق •

(٣٢٤) اصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمان المامون و قال ان الله واحد ذو اقانيم ثلاثة الوجود والعلم والحياة و وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هى هو واتحدت بجسد عيسى عليه السلام كما تشرق الشمس على بلور أو النقش فى الخاتم ويرون أن المسيح اله تام وانسان تام ولم يبطل الاتحاد قدم القديم ولا حدوث المحدث لكنهما صارا مسيحا واحدا مشيئة واحدة والملل والنحل للشهر ستانى ص ٥٣ / ٢ بهامش الفصل و

(٣٢٥) اصحاب يعقوب • قالوا بالأقاميم الثلاثة كما ذكرنا • الا أنهم =

والملكانية (٣٢٦) والفريقان يكفرونهم ، وهم اقرب النصارى الى الصواب (٣٢٧) • وليس للمسيح عليه السلام عندهم ميزه على سائر الأنبياء الا أنه أفضلهم فقط • كما نقول نحن أن محمدا عليه السلام أفضاهم •

= قالوا انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الاله هو المسيح • بل هو الظاهر بجسده • ويرون أن المسيح جوهر واحد واقنوم واحد • من جوهرين تركبا تركب النفس والبدن وهو انسان كله واله كله – الملل والنحل ص ٥٤ / ٢ بهامش الفصل •

(٣٢٦) اصحاب ملكا الذى ظهر بالروم واستولى عليها ـ يبرون الكلمة اتحدت بجسد المسيح ويعنون بالكلمة اقنوم العلم ويعنون بروح القدس اقنوم الحياة و وقد مازجت الكلمة جسد المسيح كما يمازج الخمر اللبن أو الماء اللبن واطلقوا لفظ الابوة والبنوة على الله عز وجل وعلى المسيح للنصوص اتى يرونها تصرح بالبنوة في الانجيال ٥٣٠ / ٢ الملل والنحل بهامش الفصل و

(٣٣٧) قول القرافي هذا فيه تسامح فكلا الفريقين قد دان بما حكم الله عليهم به أنهم كفره والدليل على هذا ما يلي :

ا ـ يرى اليعاقبة ان الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الاله هو المسيح وهو الظاهر بجسده • بل هو هو • وعنهم أخبر القرآن الكريم ( لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن مريم ) • المائدة ٧٢ فمنهم من قسال المسيح هو الله • ومنهم من قال ظهر اللاهوت بالناسوت فصار الناسوت مظهر الحق • كما يظهر الشيطان بصورة حيوان والملك بصورة انسان • • • • راجع الملل والنحل ص ٥٣/٥٤/٢ بهامش الفصل •

ب - ويرى الملكانية بقاء التثليث ممع دعواهم الاتحاد يرون الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة • واخبر عنهم القرآن (لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة ) المائدة ٧٣ ويرون أن المسيح قديم أزلى من قديم أزلى • وأن مريم ولدت الاها أزليا ٢/٥١ الملل والنحل •

#### الشبيهة الثانية عشر

قال: احتجاجنا ببعض القرآن لا يلزمنا بقيته • لانه كمكتوب اخرجه صاحب الدين بمائة دينار • وفيه مكتوب أنه قد وفا • فان ذلك لا ينفع المديون •

# اللاد على هذه النسبهة

قلتا مـذا التمثيل غير مستقيم • فان كتـاب الدين ان كانت البينـة فيـه على القبض والوفا • نفـع الديون • وان كانت البينـة على القبض دون الوفا • فهذا هو الذى لا ينفـع • وبيانه – أن – صعة القرآن عمى المعجـزة الدالة على عصمـة الرسـول عليه السـلام والمعصـوم كلامه كلـه حـق وصدق • فهو كالمكتوب الذى فيه البينـة على القبض والوفا يحتـــج بجميع ما فيـه •

## الشبيهة الثالثية عشر

قال: اذا قال المسلمون لم اطلقتم لفظ الابن والروح والأقانيم • مع أن ذلك يوهم أنكم تعتقدون تعدد الالهة • وأن الالهة ثلاثة أشخاص مركبة • وأنكم تعتقدون ببنوة المباضعه • قلنا للمسلمين : هذا كاطلاق المتشابهه عندكم من لفظ اليد (٣٢٩) والعين (٣٣٠) ونحوها • يوهم التجسيم وأنتم لا تعتقيدونه •

(۲۲۸) (البدء ) عن التيمورية .

الله تعالى (قل ان الفضل بيد الله ١٠٠ آل عمران ٧٣ - ) (وقالت الميهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ١٠٠ المائدة ٦٤) (يد الله غوق ايدهم ١٠٠ المائدة ٢٦) (يد الله غوق ايدهم ١٠٠ المنتح ٢٩٠) (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الحديد ٢٩٠ (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الحديد ٢٩٠ (٧٣٠) وردت بعض الآيات القرآنية التي يوهم ظاهرها التشبيه وما ذكره الفصراني بشان العين مرده الى ٠٠ قول الله تعالى في حق موسى (والتيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ٠ طه ٣٩) وخطابه لنوح عليه السلام (واصنع الفلك باعيننا ووحينا ١٠٠ هود ٣٧) وبعد الطوفان =

## الردعلى الشسبهة الثالثة عشسر

تانا انما بطلق المسلمون المتشابه بعد ثبوته نقبلا متواترا · يقطع به عن الله تعسالى أنه أمر بتلاوت · امتحانا لعباده · ليضل من يشاء وليعظم ثواب المهتدين · حيث حصلوا الهدائية بعد التعب في وجوه النظر ، ويعظم عذاب الضالين حيث قطعوا لا في موضع القطع (٣٣١) · ولم ينقلوا ذلك عن امرأة كما اتفق ذلك في الأنجيل (٣٣٢) · بل ما اقتصر المسلمون على العدد التليل بل اعتمدوا على العدد الذي يستحيال عليهم على الكذب (٣٣٣) · فلما تحققوا أن الله أمرهم بذلك فقلوه ·

= وصفت بقول الله تعالى ( باعيننا جزاء لمن كان كفر ) سورة القمر آية ١٤ وخطابه لحمد صلى الله عليه وسلم ( واصبر لحكم ربك فانك باعيننا ١٠ الطور ٤٨ ٠

(٣٣١) قال تعالى ( هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الألباب ٠٠٠ آل عمران ٧٠

(٣٣٢) قصة قيامة المسيح من القبر • وملاقاته لمريم المجدلية وامره اياها باخبار التلاميذ عن لقاء الجليل المرتقب كل هذا روته امراه واحدة كما سعبق •

(٣٣٣) النقل بالسند من خصوصيات هذه الأصة ، وأجمع المسلمون ومن سلم من الهوى ـ من غير المسلمين ـ أن القرآن كتب بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخت نسخ مما كتب في عهد عثمان وأرسلت الى الامصار ، وظل النقل حتى الآن يعتمد على المسطور والمحفوظ في السطور واما السبنة ، فقد وردت أحاديث عدة تحدذر من الكذب على الرسول ، وتوصى بالتثبت ، وقد بذل الأئمة جهدا بالغا مع مطلع القرن الثاني الهجرى لتدوين السنة ، كما دونت كتب عده خاصة بتراجم الرجال الذين حمارا الينا السنة المطهرة وكان التعريف بهم خالصا لوجه الله ، وهذا ما لم يتوافر في أي دين ،

واما النصارى فاطلقوا بعض ذلك من قبل انفسهم كالاقانـــيم والجواهر وبعضها نقلوه نقلا لا تقسوم به حجة فى أقبل الأحكام ، فضلا عن أحبوال الربوبية ، فهم عصباة الله تعبالى ، حيث أطلقوا عليه ما لم يثبت عندهم بالنقل ، ببل لو طولبوا بالرواية لانجيلهم لعجزوا عن الرواية فضلا عن النقل القطعى ، فلا تجد أحدا له رواية فى الانجيل يرويه واحد عن واحد الى عيسى عليه السلام (٣٣٤) ، وأقل الكتب عند المسلمين من الادبيات (٣٣٥) وغيرها يروونها عن قائلها ، فتأمل الفرق بسين الادبيات (٣٣٥) و والبون بين الدينين ، هؤلاء المسلمون ضبطوا كل شىء ، والنصارى أعملوا كل شىء ، ومع ذلك يعتقسدون أنهم على شىء ،

# الشبيهة الرابعة عشر ـ

قال السلمون ينكرون علينا اطلاق الجوهر على الله تعسالى • وليس بمنكر • لأن الموجودات منحصرة فى الجواهر والأعراض • لان الموجودات منحصرة فى الجواهر والأعراض عيره وهو الجوهر أو مفتقر فى وجودهالى غيره وهو العرض

(٣٣٤) يجمع النصارى على عدم تدوبن الانجيل بين يدى المسيح عليه السلام • وليس بينهم خلاف على هذا • وانما وقع الخلاف حول بدء التدوين الخاص بالاناجيل • هل بدأ بعد الخامسة عشر لصلب المسيح أو العشرين أو الثلاثين • • • ألغ •

وهم يرون أن الاناجيل كتبت بالالهام أكثر منها بالسماع والتثبت وكان من بين الملهمين أربع صحت كتبهم لديهم • وقد سببق بيان الخلاف حول الازمنة والاماكن واللغة والاشخاص الذين كتبوا الاناجيل •

أما اليهود فانهم يدعون كتابة التوراة بين يدى موسى ويبذلون جهدا خارها على كسب القضية وهناك مؤلفات عدة ظهرت تحاول كسب القضية من أخصها وأقواها كتاب ( الكتاب المقدس في الميزان ) لمؤلفه • ج • ولز • تعريب صموئيل •

(٣٣٥) في الاصل ( من الارتياب ) وهو غير مستقيم المعنى ٠ (٣٣٦) في الأصل ( الاثنين ) وهو غير مستقيم ٠

ولا واسطة في تولنا مفتقر في وجودة وغير مفتقر · ويستحيل عليه تعالى أن يكون عرضا · فيتعين أن يكون جوهرا لضرورة الحصر فيهما ·

وأما تول المسلمين ، ان الجوهر هو الذي يقبل العرض ويشغل (٣٣٧) الحيز فيستحيل اطلاقه على الله تعالى ، فليس كذلك ، بل الذي يشغل الحيز ، ويقبل العرض هو الجوهر الكثيف أما اللطيف كالضاوء والنفس والعقل ، فلا ،

#### الرد على الشبهة الرابعة عشر \_

تأنا: هذا كلام من لا يعلم الجوهر ولا يعرف العرض و لا يضبط علما من العلوم كأنه نصرانى و فان هذه خصيصتهم و أما ما يفتقر في وجوده لغيره منه و المكن (٣٣٨) منه وما لا يفتقر من لغيره بوجمه مسن الوجوه (٣٣٩) منه و الواجب الوجود لذاته من (٣٤٠) فهذا تفسير الواجب والمكن و لا تفسير الجوهر والعرض والعرض والبابين من الآخر منه الجوهر والعرض كلاهما من أقسام ما يفتقر في وجوده الى غيره (٣٤١) منتبرع للنصارى الآن بتفسير هذه الحقائق و فتصول :

الجوهر • هو المتحيز لذات الذى لا يقبل القسمة • فقولنا لذات المحتراز من العرض فانه متحيز لأجل قيامه بالجوهر • وقولنا لا يقبل القسمة احتراز من الجسم فانه يقبل القسمة • فالجسم هو المتحيز لذات الذى يقبل القسمة وقد ظهرت فائدة هذه القيود مما تقدم •

والعرض · هو المعنى المفتقر الى متحيز يقسوم به · لا أنه يفتقسر اليه في وجسوده · بل وجسود العرض وغيره من الله تعسسالي ·

<sup>(</sup>٣٣٧) في الأصل ( فيشعل ) والعطف بالواو اولى ٠

<sup>(</sup>٣٢٨) ما بين الشرطتين من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٣٩) ما بين الشرطتين من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٤٠) أسقطت جملة ( والممكن الوجود لذاته ) لمعارضتها السياق وعدم وجودما بالتيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٤١) هذه الجملة ساقطة من التيموريـة ٠

اذا تقرر هذا ظهر خطاهم في اطلاق لفظ الجوهسر على الله تعالى · فظهر بطلان تفسيرهم للجوهر والعرض · بل على تفسيرهم للجوهر · يلزم أن لا يكون القابل للعرض والشاغل للحيز جوهرا · لأن وجوده من الله تعالى - بل الله تعالى (٣٤٦) - هو خالق المتحيزات وغيرها ·

ومن العجيب قوله : ان الجوهر اللطيف لا يشعل حيزا ولا يقبل عرضا • ثم مثله بالنفس والعتل والضوء •

أما النفس فانها متحيزة وهي (٣٤٣) تقوم بها الاغراص لانها يقوم بها العلوم والظنون والاعتقادات والآلام واللذات وغير ذلك وكله اعراض نفسانية ولكنه لا يعرف حقيقة العرض فلذلك نفى الأعراض عن النفس وكذا العقل يقوم به الفكر والعلوم (٣٤٤) والمعارف وغيرها وهي أعراض و

وأما الضوء فعرض يقوم بجواهر الهواء: ليس من الجواهر في شيء وهو يعتصد أنه جوهر فمثله به •

محديث النصاري كله عجب محتى أو وجد عندهم صواب كان عجبا ٠

#### الشبهة الخامسة عشر

قال · الله له عدل (٣٤٥) · وفضل (٣٤٦) · وهو سبحانه وتعالى متصرف بهما · فارسل موسى عليه السلام بشريعة العدل لما فيها من

<sup>(</sup>٣٤٢) ما بين الشرطتين من التيموريـة ٠

<sup>(</sup>٣٤٣) في الاصل. ( وهو ) وصححت من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٤٤) في الأصل العبر •

<sup>(</sup>٣٤٥) المراد بالعمدل الذي لا يميل به الهوى فيجوز في الحكم وهو في الاصل مصدر سمى به قوضع موضع العادل ( المنهاية في غريب الحديث ١٩٠ ـ ٣ وتحفة الاحوزي ٤٨٥ ـ ٩ ٠

<sup>(</sup>٣٤٦) المراد بالفضل: أن يمنح بعض خلقه فوق ما يستحقون ٠

التشديد (٣٤٧) • فلما استقرت في نفوسهم وقد بقى الكمال الذي لا يصنعه الا في أكمل الكملاء وهو الله تعالى • ولما كان جوادا تعين أن يجود بأغضل الموجودات • وليس في الموجودات أجود من كلمته (٣٤٨) • يعنى نطقه فجهاد بها واتحدت بأغضل المحسوسات وهو الانسان لتظهر قدرته • فحصل غاية الكمال ولم يبق بعد الكمال الا النقص (٣٤٩) •

## الرد على الشبهة الخامسة عشر

قلنا: أما شريعة موسى عليه السلام فكانت عدلا وفضلا • وقل أن يقع في العالم عدل مجرد • وانما وقع ذلك لأصل النار خاصة • كما لم يقع الفضل وحده الا لأصل الجنة وتقرير هذا الباب • أن كل جود واحسان •

(٣٤٧) اعطى الله بنى اسرائيل ما لم يعط غيرهم غضلا منه ولكنهم قابلوا العطاء بالنكران والجحود ووصل الأمر بهم أن طلبوا من موسى رؤية الله جهره وعدم الصبر على طعام واحد ورغض التوية على الوجه الذى أراده الله وبدأ العصيان يعم بينهم معبدوا العجل من دون الله ولحنوا فيما سمعوا عن الله و فشدد الله عليهم لحملهم على المجاهة وبرز التشديد في جانب العقوبة حيث العدل وفي جانب الطعام بسبب ظامهم كما قال تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم ٠٠٠)

وقوله تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن المقر والمغنم حرمنا عليهم شحومهما الاما حملت ظهورهما أو الحواليا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون - الأنعام ١٤٦٠

(٣٤٨) المراد المسيح عليه السلام · كما هو مصرح به في بدء انجيل يوحق · .

(٣٤٩) مراده أن الشريعة لا تخلوا عن أحد أمرين ٠

١ - عدل وهذا ما انتي به موسى ٠

٢ \_ قضل وهذا ما اتى به عيسى ٠

وليست البشرية في حاجة الى شريعة ثالثة (يريد الاسلام) ٠

فهو من فضل الله تعالى · جود لا يجب عليه فعله · فما عرى عن الخير والاحسان البتة فهو الملوك المحض · لان الملك ملكه \_ وهو المتصرف وتصرف المالك مالك في الملك المملوك عدل ليس بظلم (٣٥٠) \_ وانما يكون الظلم في مملوك الغير · فان وقع الخير المحض فهو التفضل المحضوهذا هو شأن أهل الجنة · اذا تقرر هذا فشريعة موسى عليه السلام · كان فيها من الاحساس أنواع كثيرة فتلك كلها فضل · كتحريم القتل والغصب (٣٥١) والزنال

(٣٥٠) تم تقويم العبارة وتصحيحها من التيمورية وقد وقع في الأصل اضطراب .

(٣٥١) ورد في التوراة نصوص عدة تحرم القتل وتنوع العقوبية م

# وخلاصة الاحكام تتجلى على النحو التالى:

۱ - الاعدام لمن قتـل عامدا متعمدا • ورد في سفـر اللاويين ( واذا أمات احد انسانا فانه يقتل - العدد ٣٥ - ٣١ والتثنية ١٩ - ١١ ) ولا تثبت جريمة القتـل العمد الا بشـهادة شـاهدين أو أكثـر • ورد في سـفر العـدد ( كل من قتل نفسا فعلى فم الشهود يقتل القاتل وشـاهد واحد لا يشهد على نفس للموت • ولا تأخـذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بـل انه يقتل ( العـدد ٣٠ - ٣٢ / ٣٠ •

ولا يجوز في هذه الحالة العفو او دفع فدية لافتداء القاتل بالمال ولان الدم يدنس الارض ولا يكفر لاجل الدم سفك فيها الا بدم سافكه والدي يقتل القاتل في هذه الحالة هو ولى الدم و العدد ١٩ /٣٥) وهو أقسرب الأقرباء الى القتيل أما القتل غير العمد فيكون اذا القي القاتل على القتيسل شيئا أو أسقط عليه حجرا بغير تعمد أو دفعه فجاة بغير عداوة وبغير علم فمات وون أن يكون قاصدا أذيته وقد سمحت الشريعة للقاتل أن يهرب من ولى الدم الى أحد مدن المجأ التي حددت لهذا الغرض حتى تجسري محاكمته فاذا ثبت براءته من القتل العمد ، أبيحت له الاقامة في مدينة الملجأ حتى يموت رئيس الكهنة القائم في ذلك الوقت وبعد موته يرجع اليوطنه فاذا خرج قبل موت رئيس الكهنة ووجده ولى الدم فقتله فلا شيء عليه ( الثنية فاذا خرج قبل موت رئيس الكهنة ووجده ولى الدم فقتله فلا شيء عليه ( الثنية

والقذف (۲۵۲) .

 وليس القصاص قاصرا على الافراد · بـل الثور النطاح اذا نطح انسانا فقتله فان الثور يرجم ويقتل صاحبه أو يدفع الفدية التي يفرضها ولى الدم

فان لم يعلم القاتل فقد اوجبت الشريعة عليهم آدابا واجب اتباعها كما هو وارد في سفر التثنية ١ - ٩ / ٢١ ) ٠ - راجع بتفصيل مبدأ السلام في الرسلات السماوية ٠ للمحقق من ص ٣٤٥ ـ ٣٤٨ ٠

(٣٥٢) حرمت الشريعة اليهودية الزنا والقذف • واعدت عقوبة مقدرة لمن ارتكب أحد الامرين أو هما معا ٠

وعن العقوبة المقدرة على الزنا فانها متفاوتة بحسب المرأة التي مارست الفعلة مع الفاعل وذلك على النحو التالى •

اولا القتل - ويقع في حالة اذا زنى الرجل مع امراة متزوجة فانهما يقتلا التثنية ٢٢/٢٢ وكذلك اذا زنى بزوجة القريب ويكون القتل خنقا السنن القويم ٢/١٤٦ .

ثانيا الرجم \_ ويكون في الحالات التالية •

١ \_ الزنا بالأم ( لاويين صح ٢٠ \_ ١١ ) ٠

٢ \_ الزنا بالرابة \_ أى امرأة الاب \_ ( لاويين صح ٢٠ \_ ١٢ ) ٠

٣ \_ الزنا بالكنة ( لاويين صح ٢٠ \_ ١٢ ) ٠

٤ \_ الزنا بفتاة عذراء مخطوبة ( تثنية صح ٢٢ \_ ٢٣ ) .

ه \_ الزنا ببهيمة ( اللاويين صح ٢٠/١٥ ) ٠

٦ \_ زنا المرأة ببهيمة ( اللاويين ٢٠ ـ ١٦ ) ٠

٧ \_ اللواط ( اللاويين صح ١٣/٢٠ ) ٠

ويكون الرجم خارج المدينة واول من يرجمة الشهود ( التثنية صح ١٧ / · ( V

ثالثا الحرق • ويكون في الحالات التالية •

١ - زنى ابنة الكاهن ٠

والمسكر عن الخمور المغيبة للعقول · وانما أباح اليسير الذي لا يصل الى حد السكر (٣٥٣) ·

.....

- = ۲ زنی الرجل بابنته ۰
- ٣ ـ زنى الرجل بابنة ابنته ٠
  - ٤ زنى الرجل بابنة ابنه ٠
  - ٥ زنى الرجل بابنة الزوجة ٠
  - ٦ الزنى بابنة ابنة الزوجة ٠
    - ٧ الزنى بالحماة ٠
  - ٨ الزنا بابنة ابن الزوجة
    - ٩ الزنى بأم الحماة ٠
    - ١٠ الزنى بلم الحم م

رابعا التعزير · وذلك اذا بوشرت القاحشة مع امة مخطوبه غير محررة ولا مقداة ·

وتكون العقوبة تقديم كبش الى باب الخيمة ويؤدب بضربة أربعين سوطا .

وعن تعريف القذف ورد أنه : نسبة الغير الى فعل الفاحشة .

فاذا قنف رجل امرأة فاما أن يقيم الدليل على دعواه أم لا • فان أقسام الدليل على دعواه برأ • واقيم الحد على المرأة • وأن لم يستطع فانه يستلزم بغرامة مائة من الفضه لابي الفتاة ويعزر جسديا • ويلتزم بالزواج من الفتاة على وجه التأبيد ) راجع النص في سنفر التثنية صح ٢٢/٢٢ : ١٩) وانظر بالتفصيل العقوبة المقدرة في مبدأ السلام في الرسالات السماوية ) للمحقق من صفحة ٣٤٨ الى ٣٥١ .

(٣٥٣) النصوص الوارده في تحريم الخمر غير قطعية الدلالة • كما انها متضاربة • وكل ما ورد من نص قطعى في هذا الصدد • انما يوجب تحريم السكر على الكهنة ورجال الدين قبل الاجتماع العالم • حتى لا يعقم الاجتماع وهم سكارى • فلا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل والخبيث والطيب • وقد امتدت الحرمة في الشريعة الى حد تحريم الخمر على رجال الدين • فلا يعقل أن يعلموا البشر وهم سكارى • وبهذا أمر هاروز عليه المسلام • ( وكلم =

= الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة الاجتماع كى لا تموتوا فرضا دهريا فى أجيالكم حزقيال ٤٤ - ٢١) •

وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر ولتعليم بنسى اسرائيل جميع الفرائض التى كلمهم الرب بها بيد موسى ( لاويين ١١/٨٨) وكما حرم الخمسر على الكهنة ورجال الدين حرم كذلك على كل من نذر نفسه تقربا من تلقاء نفسه وهذا التحريم ينتهى بانتهاء المحة المنذورة ( وكلم الرب موسى قائلا : كلم بنى اسرائيل وقل لهم اذا انفرز رجل وامرأة لينذر نقرا لتذيير الرب ، فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولاخل المسكر ولا يشرب من نقيع العنب ، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا ، كل أيام نذره ، لا يأكل من كل ما يعمل منه حفنة الخمير من العجم حتى القشر ( راجع لا ويين ٢/٢٧ والقضياه ١٣ / ٥ وسقر العدد ١ : ٤ / ٢) ،

أما العامة فإن الاصل في الاشياء الاباحة · وقد وردت نصوص تصرح بذلك ·

۱ \_ وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر · فسكر وتعرى داخل خبائه \_ تكوين صح ٩ / ٢٠ ) ·

٢ ـ بعد عودة اليهود الى اسرائيل في عهد كورش أمر الرب الشعبائن يعطوا الكهنة كل ما يحتاجون اليه من مال وكباش وخراف لتقدم محرقة لاله السماء ( وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم

ر عزرا صح ٦ / ٩ : ١١ ) ٠

٣ ـ ما أتت به أبيجال ـ اسم لامرأة حاود عليه السلام عندما أراد ان يهدم ديارهم ويفنى قومها ( فأتت ) بمائتى خبز رغيف وزقى خمر وخمسة خرفان ٠٠٠ وقدمتها الى داود وجيشه ٠٠٠ فأخد داود من يدها ما أتت به اليه وقال لها أصعدى بسلام الى بيتك ٠٠٠ ( صموئيل الأول صح ١٨/٢٥ : ٢٥ ) ٠

عودة التابوت الى اليهود فرح الشعب وقام داود ( وقسم على جميع الشعب على كل جمهور اسرائيل رجال ونساء على كل واحد رغيفا من خبز وكاس خمر وقرص زبيب ( صموئيل الثلنى صح ٦/١٩) .
 ومن هنا نرى أن الحرمة غير قطعية .

وكاباحة الفواكه واللحوم (٣٥٤) والزواج (٣٥٥) وغير ذلك · وهذه كلها أنواع من الفضل ثم أن عيسى عليه السلام جاء مقررا لها وعاملا

(٣٥٤) الأصل في الأشدياء الحل · وقد تطرأ الحرمه لواحد من اثنين ·

١ ـ الضرر الواقع أو المتوقع عقب الاستخدام وان لــم يظهر ذلك للبشر ٠

٢ - العقوبة المقررة على ظلم ما يرتكبه البشر · وهذا ما حدث لبنى اسرائيل حيث عاقبهم الله تعالى ببعض العقوبات فى جانب الأطعمة بسبب ظلمهم · قال تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا - النساء ١٦٠ ) ·

وهذه الطيبات التى حرمت وضح بعضها فى قول الله تعالى ( وعلى النين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ماحملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون ٠٠٠ الانعام آية ١٤٦ – وكان التحريم قائما على العدل ٠ لان الحق سبحانه نفى الظلم فى هذا التشريع قال تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) النحل

(٣٥٥) حثت التوراة على التناسل · وأمرت بذلك ( فأثمروا انتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها ( تكوين صح ٧/٩) والقانون عندهم يوجب الزواج علىكل اسرائيلى · فالمادة ٢٦٥ من كتاب الأحوال الشخصية لابن شمعون قد نصت ( على أن الزواج فرض على كل اسرائيلى ) ومن عاش عزبا كان سببا من أسباب غضب الله على بنى اسرائيل ( الاحوال الشخصية لغير المسلمين - لاشين الغاياتي ص ٩٤) وأباحت التعدد في غير حد محدود · وقد بلغ من الحرص على الانجاب أن يتزوج الأخ زوجة أخيه المتوفى ليقيم له نسلا ( التثنية صح ٢٥/٥ : ١٠ ) فان رفض قاضته ويحكم عليه أخيرا بأنه مخلوع النعل ولم ير اليهود في هذه النصوص حكمة استبقاء النوع الانساني · وانما كانت النظرة العنصرية القائمة عالى العصبية بغية الاستعلاء والاستعباد ·

بمقتضاها ومستعملا لاحكامها (٣٥٦) ولم يزد شيئا من الاحكام وانما زاد المواعظ (٣٥٧) • والامر بالتواضع والرقة والرافة (٣٥٨) • فلم ياتي

(٣٥٦) بهدا صرح السيد المسيح عليه السلام • فقد ورد •

( لا تظنوا انى جئت لأنقض الناموس او الأنبياء ٠ ما جئت لأنقض بل لأكمل ٠ فانى الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ٠٠٠ متى صح ٥/١٠ :

(٣٥٧) كافة النصوص المنسوبة الى المسيح عليه السلام فى الأنجيل تميل الى الرقائق دون تضمنها احكاما شرعية (يراجع فى ذلك : متى ١٨/٥ : ٤٨ ٠

والاصحاح السادس كاملا وكذلك السابع) •

(٣٥٨) من يقرأ النصوص المنسوبة الى المسيح عليه السلام يقف متعجبا متسائلا : كيف بشريعة تأمر اتباعها بقبول الذلة والمهانة والسخرة وعدم أخذ الحق أو درء الباطل وليس أدل على هذا مما ورد في أنجيل متى (سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم ، لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الآخر أيضا ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضا ، ومن سخرك ميلا واحدا فأذهب معه اثنين ، من سألك فأعطه ، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده ، سمعتم أنه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوك ، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم ، فيطردونكم ، أحسنوا إلى مبغضيكم ، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم ، متى صح ه / ٣٨ : ٧٧ .

وقد على الشراح بأن العقوبات مردها الى الحاكم · حيث ان استقامة امر المجتمع منوطة به · وما كان للشريعة أن تتدخل في شئونه ( اعط ما المقيصر لقيصر وما لله لله ) · عيسى عليه السلام بشريعة اخرى (٣٥٩) حتى يقال انها الفضل بلمقتضى ما تاله ان تكون شريعة الفضل (٣٦٠) هي شريعتنا علانها هي الشريعة المستقلة

(٣٥٩) يلاحظ التغاير في أمرين ٠

الامر الاول: الامر بالعفو والتنازل عن كل حق قبل الخصوم عكس ما هو وارد في التوراة المغايرة الصريحة في بعض الأحكمام التي تنسب الى المسيح عليه السلام • ومنها •

ا ـ ترك القصاص وهذا واضح في منى (صح ٥ / ٣٨ : ٤٢ ) ٠

ب ـ ترك الطلاق وهذا واضم في متى (صمح ٥ / ٣٢: ٣١) ٠

ج ـ ترك عقوبة الزانى فالتوراة أوجبت العقوبات السابقة ( المقتل ـ الرجم ـ الحرق ـ التعزير ) والانجيل ترك الزانيه دون عقاب •

د ـ ترك الختان · فهو واجب عند اليهود وادعى بولس أن طهارة القلب أولى من الختان ·

م \_ تحريم التعدد في الزواج فالتوراة تطلقه · والانجيل \_ بتأويل الشراح \_ يحرمه · · · أ · م ·

(٣٦٠) من يقرأ القرآن الكريم ، يجد نصوصه تجمع بين العيدل والفضل وبتطبيق هذه الأحكام يستقيم امر المجتمع ، فجانب العيدل واضع في قول الله تعالى (ولكم في القصاص حياة بياولي الالباب لعلكم تتتون البقرة الربح ) وقوله تعالى (وان علقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به ١٠٠ النحل ١٢٦) وجانب الفضل والدعوة الى التسامح واضح في قول الله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ، الاعراف ١٩٩) وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم البقرة ٢٣٧) (ما على المحسنين من سبيل التوبة ٩١) وقد اجتمع الأمران معا ليكون الحاكم والمحكوم بينهم بالخيار ، قال تعلى :

( وان عاقبتم فعاقبوا بعثل ما عوقبقم به يولئن هجرتم الهو خير للصابرين ) النحل ١٢٦٠ ٠

(وجزاء سبيئة سبيئة مثلها نمن عقا وأصلح قاجره على الله) التسورى ٤٠ اما الأمور التى يترتب على العفو فيها نساد اجتماعى فقد نها الاسلام عن العفو فيها وذلك كجريمة الزنا ( الزانية والزائي غاجلدوا كل =

للتى ليست تابعة لغيرها ولا مقلدة سواها وهذا هو اللايق لنصب الكمال · ان يكون متبوعا لا تابعا · فهذه الحجة عليه لا له ·

ثم توله لا يصنع الاكمل الا هو سبحانه فهو باطل • لانه لا حجر عليه سبحانه في ملكه • فيأمر بعض خلقه بوضع الأكمل • ويرسل الناس بأوامر وشرايع هي غاية في جلب المصالح ودرء الماسسد • كما هي شريعتنا المعظمة •

ثم قوله: الله تعالى جواد فجاد باعظم الموجودات وهى كلمته · فجعله متحدا بافضل المحسوسات وهو الانسان باطل لوجوه ·

احدما: ان الجواد بالشيى، فرع امكانه • فان الكرم بالمستحيل محال • فنبين أولا تصور انتقال الكلام النفسى من ذات الله تعالى الى مريم رضى الله عنها •

ثم نقيم الدليل على وقوع هذا الممكن بعد اثبات امكانه وقد تقدم بيان استحالة ذلك ·

ثانيها : سلمنا أنه ممكن لكن لم قلتم أن الكلام هو أفضل الموجودات ولم لا يكون العلم أفضل منه لأن الكلام تابع للعلم .

ثالثها: أن الذات الواجبة الوجود التي الصفات قائمة بها · افضل من الصفات لأن الصفات تفتقر (٣٦١) لمحل بخلاف الصفات ·

(م ١١ - الاجوبة الفاخرة)

<sup>=</sup> واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين • النور ٢) وكذلك السرقة ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم • المائدة ٣٨) •

<sup>(</sup>٣٦١) اسقطت كلمة ( في ) لمعارضتها السياق •

رابعها : أن صفتين من الصفات · والصفات بجملتها مع الذات افضل من الكلام · وحدمولم يتل أحد باتحاد هذا فالافضل لم يحصل حينئذ · ولما كان كلام النصراني نوعا من الوسواس اتسلع الخرق عليه ·

والرد انا نبين ان صفة الكمال (٣٦٢) والجود والفضل ظهرت في شريعتنا اكثر من جملة الشرايع وبيانه من وجوه ·

احدها: أن معجزات جميع الشرايع ذهبت بذهاب انبيائها فوقع الخبط في تلك الشرائع بعد طول المدة • وموت الفرقة الذين شاهدوا المعجزات • وجاء قوم لم يشاهدوا نبيا ولا معجزة فطغوا وبغوا وضلوا واضلوا • ودثرت تلك الشرايع بهذا السبب • فلم تتم المصلحة بسبب هذا العارض • ومعجزة شرعنا هي القرآن الكريم (٣٦٣) • بوصفه ونظمه وما اشتمل عليه

\*\*\* \*\* \* \* \* \*

(٣٦٢) في الاصل ( الكلام ) وهي غير مستقيمة المعنى ٠

(٣٦٣) ذكر القرآن الكريم أن معجزات الرسل السابقين كانت حسية وكان الوحى يأتى اليهم بتعاليم للهداية • ولم يكن المراد من صده التعاليم التحدى ببنيتها • لان القوم لم يعملوا عقولهم وفكرهم بقدر ما كانوا يتأثرون بالشاهدة • ومن هذا المنطق • كان كل نبى يأتى بآيية أو آيات حسيسة ليثبت بها نبوته • ويتحدى القوم بالهلاك والدمار ان لم يؤمنوا • ولذا فان شعيبا عليه السلام قال لقومه (ويا قومى لا يجرمنكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ( هود سـ ٨٩) •

وابرز الآيات الحسية ما أتى به موسى الى بنى اسرائيل من خوارق حسية وذلك كفرق البحر ونزول الصاعقة وتظليل الغمام وانزال المن والسلوى ونبع الماء من الحجر ٠٠٠ النع وكذلك عيسى عليه السلام اعطاه الله القدرة على ابراء الأكمة والابرص واحياء الموتى باذن الله والانباء بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم ٠ ومع ذلك لم يؤمن كثيرون ٠

ومع أن الأمور الخارقة للعادة المحسوسة تلعب دورا كبيرا في التأثير =

من المغيبات وحلاوة السماع حلاوة لا يخلقها الآباد · ولا يسسامها احد بالترداد · ووجدنا فيه من المعجزات نحو عشرة آلاف معجزة مسطورة في كتب

= الا انها سرعان ما تهدا كما أن تأثيرها على المشاهد غير تأثيرها على المستمع • فجانب الالزام في الأولى أكبر • ومع ذلك فانها لا تلبث أن تهدا • وتموت الدعاة ومن آمن من المتبعين الاول • وتبقى بقايا تلعب بها الأهواء والشهوات • فتزيد وتنقص وتضيف وتحذف • وتؤيد وتعارض حتى اذا مضت مدة من الزمان • درست الدعوة • وبطل تأثير المعجزة التى يرتكز عليها • فكان الفوت •

وقد جعل الله معجزة رسوله محمد عقلية · وضمنها عطاء دائما لا ينفك وضمنها القرآن الكريم الذى قام اعجازه على جوانب عدة منها ·

۱ - الاعجاز في التركيب ، فهو عربي بحروف عربية ومع ذلك تغايرت المقاطع ، وضمنت من المعاني بنظمها ما لم يضمن غيرها ، وبه تحدى الله العرب ، - مضرب المثل في الفصاحة - أن يأتوا بمثله ( فليأتوا بحديث مثله أن كانوا صادقين ، الطور ٣٤ ) ، ( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) الاسراء يأتوا بمشر سور مثله ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) ، مود ١٣ ، فلما ثبت عجزهم كان التحدى بسورة ( وأن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، ، ، البقرة ٣٣ ) وزاد الامر تحديا بقوله تعالى ( فأن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ، ، البقرة ٢٢ ) .

ولا ريب أن الشيىء اذا أعجز أهل الاقتدار كان أعجازه لغيرهم من باب أولى ٠

٢ ــ الاعجاز في الاخبار بالمغيبات الماضية والحاضرة لنزوله والمستقبله
 فعن الماضى أخبر بأحوال الأمم والشعوب وبعض الصالحين فضلا عن
 قصص بعض الأنبياء •

وعن حاضره اخبر بعدم أيمان البعض كأبى لهب وبايمان البعض رغم كفرهم وقت النزول كما هو واضح في سورة الفتح وعن المستقبل بالحديث عن علوم الطب والجغرافيا والفلك والهيئة النح ٠٠٠

هذا الشان (٣٦٤): واحده منها كافية فكيف بالجميع · وجميعها باق بمشاهدة الأخلاف بعد الأسلاف · والأبناء بعد الآباء · فسلا يزيد الاسسلام الا قوة · ولا الايمان والتوحيد الاحدة · ولله الحمد على ذلك · فتمست المصلحة والستمرت · وححضت الضلالات ودثرت · فهذا هو الكمال (٣٦٥) الاشرف والفضل المغوف ·

وثانيها - أن كل نبى بعث الى قومه خاصسة · ومحمد صلى الله عليه وسلمبعث المنتقلين جميعا الانس والجن على اختلاف أنواعها (٣٦٦) وبيان ذلك أن اكمل الشرايع المتقدمة شريعة التوارة · مع أن موسى عليه السملام لم يبعث الا الى بنى اسرائيل (٣٦٧) ولما أخذهم من مصر وعبر البحر ملم يعد

(٣٦٤) أهم الكتب التي تناولت جانب الاعجاز في القرآن الكريم هي ٠

١ \_ معترك الاقران في اعجـاز القرآن \_ ٣ مجلدات للسيوطي ٠

٢ ـ اعجاز القرآن للباقلاني ٠

٣ \_ الاعجاز في نظم القرآن السيد شيخون ٠

٤ \_ الاعجاز القرآنى في دراسات السابقين عبد الكريم الخطيب ٠

(٣٦٥) في الأصل ( الكلام ) • وهو غير مستقيم مع المعنى •

(٣٦٦) وردت آيات عدة تصرح بعموم رسالة الرسول صلى الله عليه

وسلم • منها •

١ - قل يا آيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ( الأعراف ١٥٨ )

٢ \_ وما أرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا ( سبأ ٢١٨ )

٣ \_ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان)

٤ \_ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين • ( الانبياء ١٠٧ )

ه \_ ورد فى الحديث الشريف (وكان كل نبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الاحمر والاسود • متن البخارى ج ١ \_ ٩١ ط الشعب •

(٣٦٧) لا يعنى الكمال أن غيرها ناقص • فشريعة الله لا توصيف بالنقصان والراجع أن الكمال مراد به الوصول الينا فان ما تضمنته التوراة رغم ما أصابها من تحريف قد تضمن كثيرا من الأحكام ومع ذلك فانها لا تفى بحاجة المجتمع • ولا تعالج كافة القضايا •

لصر ولا وعظ أهلها ولا عرج عليهم (٣٦٨) ولو كان رسولا اليهم لما أهملهم ، بل انما جاء لفرعون ليسلم له بنى اسرائيل فقط(٣٦٩) فلما انقضى هذا الفرض أهملهم ، ولم يعد لمصر البتة ، وإذا كان هذا حديث موسى عليه السلام فغيره أولى ، وقد أخبرنا سيد المرسلين بذلك (٣٧٠) ، لا شك أن المسالح اذا عامت كانت أكمل \_ فشرعتنا أكمل \_ وهو المطلوب (٣٧١) ،

وثالثها \_ أن هذه الامة خير امــة اخرجت للناس ( ٣٧٢ ) ، فتكون شرايعها

(٣٦٨) كل نبى بعث فى أمة من الأمم فهم قومه • ودعوة الأنبياء بدأء توجه الى ذويهم لأنهم أعرف بنبيهم وأرجى لقبول دعوته وأقدر على نصرته فأن آمنوا كان ايمان غيرهم تابعا وأن أعرضوا حال ذلك كثيرا فى ايمان غيرهم • وهكذا كان كل نبى يركز على قومه الذى هو منهم ثم يدعو الآخرين •

(٣٦٩) كانت بعثة موسى عليه السلام تهدف الى أمرين ٠

الأول انقاذ بنى اسرائيل من فرعون • وبهذا صرح القرآن فى قسول الله تعالى حكاية عن موسى ( ان أرسل معنا بنى اسرائيل • • • الشعراء ١٧ ) • الثانى : دعوة فرعون الى الله وذلك فى قول الله تعالى آمرا موسى ( فقل هل لك الى ان تزكى • وأهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى •

( فقل هل لك الى أن تزكى • وأهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى • فكذب وعصى ، النازعات ١٨ / ١٩ / ٢٠ / ٢١ فالتخصيص هنا غير مسلم •

(۳۷۰) لعله أراد الحديث الشريف (وكان كل نبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ٠

(٣٧١) الكمال والنقصان نسبى وليس على الاطلاق • فقد تضمنت الشرائع السابقة ما يصلح أهمها وتضمنت شريعتنا ما يصلح الأمة وقت النزول وبها أصول في القرآن يحتكم اليها عند كل جديد • كما أن من خصوصيات هذه الأمة في مصادر تشريعها السنة والقياس والاجماع • والاجتها د • وهي أمور لم تتوافر لأهل الشرائع لسابقة •

(٣٧٢) الخيرية مقيدة بتيود تضمنتها الآية وهى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بعد ايمانها بالله نما لم تأمر هذه الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا تحير فيها على وجه الاطلاق •

أفضل الشرائع أما أنها أفضل فلقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس) ولأنها صنفت من العلوم ما لم يصنف في مله من الملل • حتى أن العالم الواحد منهم يصنف الف كتاب في المجلدات العديدة في العلوم المتباينة (٣٧٣) ولعله لا يوجد في شريعة الاسرائيليين كلهم من النصارى واليهود من التصانيف مثل هــذا العــدد فيكون العالم منا قدر شريعتهم بجملتهاوكم فيها من عـالم • ولأن العلوم القديمة كلها أنما تحــررت فيها من الحساب والهندسة والطب والموسيقي والهيئة والمنطق وغير ذلك • وجـددت ، هي علوما لم تكن لغيرها من النحو (٣٧٤) واللغة العـربية البديعة وبسط وجوه الأعراب (٣٧٥) الذي صنفت فيه الدواوين العظيمة وعلوم الحديث (٣٧٦) على اختلاف أنواعها • وعلوم القـرآن على سعتها (٣٧٧) • وعلــوم على اختلاف أنواعها • وعلوم القـرآن على سعتها (٣٧٧) • وعلــوم

(٣٧٣) لدينا تراث نفخر به ونعتز للامام الغزالى • وفخر الدين الرازى • والسيوطى وابن تيمية وغيرهم من اساطين العلم • فضلا عن اصحاب المذاهب الفقهية •

(٣٧٤) من اشهر الكتب في هذا المضمار - ( همع الهوامع شرح جمع الجوامع • للحافظ السيوطي حاشبه الصبان على شرح الاشموني على الفية بن مالك - كتاب سيبويه - كتاب الافعال لابن القطاع •

(٣٧٥) وجدت كتب خاصة باعراب القرآن الكريم منها ٠

اعراب القرآن للعكبرى • اعراب القرآن للزجاج \_ اعراب ثلاثين سورة لابن خالويه • اعراب القرآن لأبى جعفر محمد بن اسماعيل النحاس •

(٣٧٦) \_ التأليف في الحديث الشريف أخذ اتجاهات عدة • منها •

(۱) اتجاه الجمع والتدوين وهذا ما عنيت به كتب المتون وأهمها الصحيحان والسنن (أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن البيهتي والمستدرك ٠٠ الخ ٠ (ب) مؤلفسات خاصة بعلسوم الاصطلاح (ج) ٠ كتب خاصة بالشروح - كتب خاصة بالرجال (د) كتب خاصة بالتبويب (م) كتب للاختصار ٠٠ الخ ٠

(٣٧٧) علوم الترآن أخذ التأليف فيها اتجاهات عدة منها ٠

- اتجاه تتبع القرآن منذ البدأ حتى القدوين · اتجاه الدفاع عن المطاعن · الخ ·

العروض (٣٨٧) • والشعر (٣٧٩) والنظم وغير ذلك من العلوم الخاص بها وهم أولى بعلوم غيرهم لتخليصها واظهار بهجتها وازالة فاسدها عن صحيحها • وبسطها بعد تبضها عن غيرها • فصار علم الوجود منحصر فيها أولا وأخيرا • فتكون أفضل • ولأن ما وهبه الله تعالى لهم من جودة العقل وقوة الادراك • وتيسير ضبط العلم لم يحصل لغيرها مضافا لقوة الحفظ وجودة الضبط الذي لم ينقل عن أمة من الأمم • وهو دليل كثرة علومها • ولولا ذلك لم يكثر العلوم فيها ولها •

وأما أنها اذا كانت أفضل الامم تكون شريعتنا أفضل الشرائع فلانها انما نالت ذلك ببركة شريعتها واتباع نبيها عليه السلام ومتى كانت الثمر أفضل كان المثمر أفضل .

ورابعها - أن الستعالى جعل عبادة هذه الامة فى هذه الشريعة على نسق الملائكة عليهم السلام • وتسوية بين الملائكة وهذه الامة فى صفة العبادة • فكل الأمم يصلون همجا من غير ترتيب الا هذه الأمة • تصلى صفوفا كما تصلى الملائكة (وانا لنحن كما تصلى الملائكة (وانا لنحن المسبحون (٣٨٠) •

(٣٧٨) – هو علم خاص باوزان الشعر · وبه يمكن رد القصيدة الملقاة أو البيت المسموع الى بحر من البحور المتعارف عليها في هذا العلم · وقد ظهرت نزعة جديدة تدعو الى التخلى عن هذه البحور · تطلبها من مظانها · (٣٧٩) – نما الشعر وازدهر وأخذ طابع الاحياء والتهذيب دون النسيب

والتشبيب وقد اثر القرآن والجهاد تأثيرا بالغا فالاول أفاض في اللغة والثاني الهب الحماس • حتى كانت كلمة الشاعر تعدل ضربة السيف •

(٣٨٠) كان الاولى أن يقول القرآفي ان الله تعبدنا جملة بما تعبد به الملائكة فرادى فمنهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم المسبح ومنهم المستغفر ومنهم المجاهد الخ والمسلمون قد عبدوا ربهم بكل هذه الوجوه · فضلا عن أن عبادة المسلمين قائمة على الاختيار وبامكانهم المعصية أما الملائكة فان عبادتهم قائمة على الاضطرار · والعبادة مع الاختيار أشق ولذا فان الملائكة لا ثواب لهم ولا عقاب عليهم عكس المؤمنين ·

(٣٨١) \_ سورة الصافات ١٦٥ / ١٦٦ \_

والشريعة المستملة على أحوال الملائكة أفضل من غيرها · فشريعتنا أفضل الشرائع ·

وخاوسها: أن سائر الأمم أمرت بتطهير الباطن عن الرذائل والاخلاق الشيطانية فقط و وهذه الأمة أمروا بذلك و وزيد لها وحدها الأمر بتطهير الظاهر بالوضوء (٣٨٢) والغسل (٣٨٣) والجنسات الظاهر بالوضوء (٣٨٢) والغسل (٣٨٣) والجنسات والقاذورات ٣٨٤ منيقف الراهب يناجى ربه ويتمثل بين يديه لخطابه والعذرة قذرة م قد تحجرت على سوأته والقاذورات قد غلبت على أطرافه وسمحنته (٣٨٥) محتى لو وقف ذلك الراهب قدام شميخ ضيعته لمقته وقبح حالته منكيف بملك الملوك ورب الأرباب وأمر المسلم اذا ناجى ربه ان يكون نقى الباطن نظيف الظاهر (٣٨٦) وحسن الهيئة مستقبلا أفضل الجهات والوال والوقار و تاركا للعبث والنفار والنفار و

(٣٨٢) قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذا تمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وأمسحوا بروسكم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا ٠٠ المائدة آية ٦ ٠

(٣٨٣) قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتسم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم أن الله كان عفوا غفورا • النساء ٤٣

(٣٨٤) ـ قال تعالى ( وثيابك فطهر ـ المدثر أية ٤ )

(٣٨٥) ـ هى بشرة الوجه ـ لسان العرب مادة (سحا) ص ١٩٦٠ ٣/ ٢٥٦) ـ نظافة الظاهر واضحة فى ايجاب الوضوء حين الحدث الأصغر • والغياب • والمكان •

وأما نظافة الظاهر · فتتجلى فى صدق القصد واخلاص القلب واستحضارا لعظمة وقد وردت أيات عدة تحذر المسلمين من عدم نظافة الباطن قال تعالى :

( لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه =

فكل حالته هى اعلام بعمل مع افضل الملوك : فان كان النصرانى لا يدرك الفرق بين هاتين الشريعتين ولا بين الهيئتين فهو معذور • لانه قد قسد مزاج دمانه بروائسح العذرات • وعمى قلبه بملابسة القاذورات فى المطعومات والمشروبات حتى انهم يقولون ليس ثمة نجاسة ألبتة • وبمثل هذا وأقل منه تعذر الناس فى فساد عقولهم •

وسادسها - أن هذه الشريعة أمرت باستقبال أغضل الجهات • وهو البيت الحرام (٣٨٧) لأنه أغضال من البيت المدس لأمور منها •

١ - أنه أقدم بناء منه باربعين سنة والتقدم دليل الفضل (٣٨٨) ٠

۲ - أن آدم انما تيب عليه عنده بعرفة ٠ (٣٨٩)

= يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ٠ البقرة ٢٨٤ ٠

( يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصحور ) غافر آية ١٩

( وأسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بسذات الصدور ) الملك ١٣

(٣٨٧) – شريطة القدرة على التوجه • قال تعالى مخاطبا نبيه عليه السلام (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السبجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون • البقرة ١٤٤

(٣٨٨) ليست الأقدمية مناط فضل و فكم بنيت مساجد لها فضل السبق الظاهر وحكم الاسلام عليها بغير الظاهر و وانما فضل بيت الله الحرام يرجع الى أن قواعده موضوعة بالقدرة الالهية وأن آدم عليه السلام قد طاف به وحج عنده وأن الملائكة قد هنأته قائلة له يا آدم قد برحك ولذلك فان ابراهيم عليه السلام قد رفع القواعد دون أن يكون له فضل التأثيث قال تعالى ( واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا ١٠ الحج مقال تعمالي ( واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيست واسماعيل والبقرة ( البقرة ١٢٧ ) و

(٣٨٩ بالرجوع الى الطبرى والقرطبى ومحاسن التاويل للقاسمى والمنتوحات الالهية والبحر المحيط وزاد المسير وغرائب القسرآن ورغائب الفرقان لم أجد هذا الراي .

۳ - أن جميع الانبياء منذ آدم فمن دونه قد حجه بخلاف البيت المقدس (٣٩٠) وجميع الشرائعانما أمرت بالتوجه في الصلاة الى بيت المقدس وسابعها - أن الله تعالى جوز في شريعة موسى عليه السلام · أن يتزوج الرجل من شاء من النساء (٣٩١) · فراعى مصلحة الرجال دون النساء · فانهن يتضررن بالغيرة (٣٩١) والاحمال اذا كثرن ·

وحجر في شريعة عيسى عليه السمالام على ما زاد على المراة الواحدة (٣٩٣) • فراعى مصلحة النساء دون الرجال • لانهم يتضررون

(۳۹۰) راجع تفسير الطبرى صفحة ۷/۲۱ تحقيق أحمد شاكر ط دار العارف ٠

(۳۹۱) - مكذا ذكرت التوراة اطلاق العدد في حق داود مع أنه نبى به يقتدى ( أخبار الأيام الأول ۱/۳ : ٩

(٣٩٢ - ذكرت التوراة أنه قد ( رأت سارة بن هاجر المصرية الذى ولدته لابراهيم يمزح • فقالت لابراهيم أطرد هذه الجارية وابنها • لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى اسحاق • • تكوين ٩/٢١ •

(٣٩٣) لم يرد نص يفيد على سبيل الوجوب افراد في الزواج عند السيحين • وانما هي تأويلات لنصوص صرفت عن ظاهرها • وحملت على غير المراد منها • لتحقق الأمل المرجو لدى النصارى •

ومن النصوص التى يستشهدون بها ما ورد فى انجيل متى ما نسب الى المسيح عندما اجاب عن سؤال مفاده ( ايحل لأحدنا أن يطلق امراته لاى علم كانت ؟ فأجاب أما قرأتم أن الخالق منذ البدء جعلها ذكرا وأنثى وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امراته، فيصير الاثنان جسدا واحدا ، لا يفرقن الانسان ما جمعه الله \_ متى صح ٩ : ٤ \_ ٧

قال المفسرون ان الضمير في (امراته) مولد به الواحدة ١٠ اى الرجل الواحد زوجة واحدة ١٠ ناسين او متناسين ان السؤال كان بافراد ايضا (ان يطلق امراته) وفي رسالة المقديس بولس الى اهل كورنثوس (غليكن لكل رجل امراة ولكل امراة زوجها وليقضى الزوج امراته حقها وكذلك المراة حق زوجها ١٠ اكورنثوس صج ٧ : ٢/٣ وقد صار الافراد في السزواج مبدأ اساسيا عند النصارى ١٠ واصبح قانونا مقررا في اوربا والأمريكتين وشمال افريقيا ١٠ اذ نصت المادة ٢٤ من مجموعة ١٩٥٥ للاقباط الأرثونكس على ذلك (لا يجوز لاحد الزوجين ان يتخذ زواجا ثانيا ما دام الزواج قائما ٠ على ذلك (لا يجوز لاحد الزوجين ان يتخذ زواجا ثانيا ما دام الزواج قائما ٠

بالاقتصار على واحدة قد لا تلايم فيكون في حيز العدم · وفي شريعتنا جمع بين مصالح الفريقين · فجعل للرجل أربع نسوة فلا ضرر عليه (٣٩٤) · ولم يكثر ضرر المرأة باكثر من ثلاث · فكانت شريعتنا أتم واليهود اليوم لا يزيدون على الاربع تشبيها بالمسلمين (٣٩٥) ·

(٣٩٤) قال تعالى ( وان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا – النساء ٣) شريطة أن لا يكون التعدد مبعثه الضرار قال تعالى ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ٠٠٠٠) جزء آية ٦ من سورة الطلاق – وبشرط العدل فى المسكن والمأكل والملبس فقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم, أن ( من كان له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) كما أن العدل مطلب أساسى على الاطلاق فى كانة آى القرآن التى تضمنته ٠

والتشريع فيه حكمة · ومعالجة لظروف المجتمع فقد يزيد عدد النساء على عدد الرجال فيكون الحل فى التعدد · وليس أدل على هذا من حال فرنسا والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك العراق الآن باخبار شهود العيان · وقد قامت النسوة بمظاهرة فى بلاد الفلبين ـ كما أذاعت وكالات الانباء العالمية ـ يطالبن بمنع الهجرة للرجال الى السعودية · حيث ان نسبة النساء الى الرجال تعدل ١/٨ ·

وفي اطار التعدد توجد الحياة الشريفة لكل فتاة أو سيدة لم تجد لها فردا في حياتها على وجه الشرع · فان حرم التعدد بحكم القانون الوضعى المنسوب الى السماء · أو الباقى على أصله والمتأول فيه وزاد عدد النساء على الرجال · فاما الزنا وعندها تنعدم الحياة الشريفة · واما المساومة · واما الانتقام واما الخلة كما هو في بلاد الغرب الآن والنتيجة النهائية شهريوع الرزيلة وانتشارها ·

وان الانسان ليعجب لمجتمع يرفض أن تجىء سيدة ثانية في حياة الرجل على الوجه المشروع ويقر أن تحيا كثيرات حياة الخلة والصداقة والرذيلة • وهو ما يبعث المراه على سلوك نفس المسلك أيضا تحقيقا لهوى النفس • (٣٩٥) - لم يرد نص يفيد الحصر • ولعل مرد ذلك الى العرف • أو الضرورة •

وثامنها - ان جميع الشرائع انما يؤذن لهم فى الصلاة فى البيع (٣٩٦) وشريعتنا وردت بالصلاة فى كل موضع طاهر فى جميع أقطار الارض (٣٩٧) ومعلوم أن الصلاة فيها تعظيم لله تعالى و وبها نكون اكثر من الاول و لأن الانسان قد يتعذر عليه البيعه لكونه فى البرية والسفر و أو يتيسر له لكن تفتر عزيمته قبل وصوله اليها و فيكون الصلاة وتعظيم الله تعالى بها فى غاية القله و وفى هذه الشريعة جميع الارض مسجد و فيكون تعظيم الله تعالى واجالاله فى غاية الكثرة و فتكسون هذه الشريعة أفضال الشرائع وها المطاوب و

وتاسعها - أن جميع الشرائع لم تحل فيها الغنائم لأحد (٣٩٨) - بل

(٣٩٦) ـ وفيها مشقة ٠ ولا يرى القوم في هذا الالزام مشقة لأنهم لا يؤدون الشعائر ٠

(٣٩٧) ـ وفي الحديث الشريف ( وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا ٠ فايما رجل أدركته الصلاة صلى ٠٠ متن البخارى ج ١ / ٩١ /ط الشعب ٠

(۳۹۸) قول القرافي هنا مستمد من نص الحديث (واحلت لنا الغنائم ،) ومن يقرأ التوراة يجد أن النصوص فيها قد قسمت الغنائم على النحو التالى وكلم الرب موسى قائلا: احص النهب السحيى من الناس والبهائم انت والعازار الكاهن، ورؤوس آباء الجماعة نصف النهب بين النين باشروا القتال الخارجين للحرب وبين كل الجماعة – وارفع زكاة للرب من رجال الحرب والخارجين الى القتال واحدة نفسا من كل خمس مائه من الناس والبقر والحمير والغنم ، ومن نصفهم تاخذو وتعطونها العازار الكاهن رفيعة للحرب ومن من نصف بنى اسرائيل تأخذون واحدة مأحوذة من كل خمسين من المناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم وتعطيها لللاويين الحافظين شعائر مسكن الرب ، ففعل موسى والعازلر الكاهن كما أمر الرب موسى (عدد صحم مسكن الرب ، ففعل موسى والعازلر الكاهن كما أمر الرب موسى (عدد صحم من كل خمس مائة من الجوارى العذارى والبهائم ، وأما الجوارى فالراجح من كل خمس مائة من الجوارى العذارى والبهائم ، وأما الجوارى فالراجح أنهن كن يتخذن أماء ، وأما البهائم فكانت مما ينتفع بلحومها والبانها الكهنة .

تقدم للنيران فتحرقها • وأحلت الغنائم فى هذه الشريعة • ومعلوم بالضرورة أن صون المال عن الضياع والاستعانة على الدين والدنيا به واقدع في نظر الحكمة وأتم فى مراعاة المصلحة • فتكون هذه الشريعة افضل الشرائع وهو المطلوب •

وعاشرها انا لا نعلم فى شريعة من الشرائع اعلاما بالاوقات المعينات الصلوات بشى يشتمل على مصلحة غير الاعلام المايهود يعلمون بالبوق والنصارى بضرب خشبة على خشبة أو نوع أخر من الجمادات يسمونه بالنام وغير هاتين المتين تعلم بالنار (٣٩٨) ـ ومعلوم أن هذه الامور لا تحصل

= فان كان من بين الغنائم ثياب وجلد فحرم استخدامها حتى تطهر بالماء٠

واما المعادن من الذهب والفضه والنحاس والحديد والقصدير والرصاص وكل ما يدخل النار • فلا بد أن يجاز فى النار ختى يكون حلا للانتفاع به وقد أوجبت التوراة على الجنود ا/ ٥٠٠ من نصيبهم من الغنائم • أما بقيبة الشعب فيدفع ٢٪ مما يحصل عليه من غنائم الحرب • وما يدفعه الشعب من هذه الزكاة يذهب الى الكهنة واللاويين ويعتبر حقا لله • حيث أن الكهنة واللاويين مم الذين يقومون بخدمة المعبد وهم المكلفون بالقيام بالاعمال الدينية وممارستها • راجع مبدأ السلام فى الرسالات السماوية للمحقق من ص ٥٨٤/٤٨٠ ـ رسالة دكتوراه •

 الا لمصلحة الاعلام ، وشرع في هذه الشريعة وحدها الآذان ، فحصل الاعلام ، ومصلحة أفضل وهي الثناء على الملك العلام ، وتجديد كلمة الايمسان ، وتفخيم قدر رسول الملك الديان ، والحض على الصلاة ، وجميع سبل النجاة ، بقوله حي على الصلاة ، حي على الفلاح خير الدنيا والآخره ، وكلمة حي أمر ، وتخصيص على ما بعدها وفيه ايقاظ الغافلين ، وانتشار ذكسر الذاكرين ، بالمجاوبة للمؤذنين (٣٩٩) وفيه اعلان لشعار التوحيد ، وأنواع التمجيد ، بدوى الاصوات بين الارض والسموات على أعلى البنايات ، وأين هذا من النفخ في البوقات ، وقراقع الخشيات ، ومعلوم أن هذه مصالح وأين هذا من النفخ في البوقات ، وقراقع الخشيات ، ومعلوم أن هذه مصالح وهذه الأمة الطاهرة الزاكية ، وذلك مما يوجب شرفها على غيرها وهو المطلوب ولنقتصر على هذه النبذة في هذا المختصر اللطيف ، والا فمحاسن الشريعة لا يحصى عددها ، ولا يخبوا زندها ، وهذا هو آخر الرسالة والجواب عنها ، يحصى عددها ، ولا يخبوا زندها ، وهذا هو آخر الرسالة والجواب عنها ،

(٣٩٩) \_ وفى حديث ( اذا سمعتم النداء فقولو مثل ما يقول المؤذن ) البخارى ومسلم وعن سعد ابن أبى وقاص رضى الله عنه عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه قال ( من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا غفر ذنبه ) مسلم .

<sup>(</sup>٤٠٠) \_ الجملة المعترضة ساقطة من التيمورية ٠

البّاب الثان

في الجواب عن أسئلة عبثوا بها

 $\frac{\mathbf{v}_{\mathbf{v}}(\mathbf{v}_{\mathbf{v}})}{\mathbf{v}_{\mathbf{v}}(\mathbf{v}_{\mathbf{v}})} = \frac{\mathbf{v}_{\mathbf{v}}(\mathbf{v}_{\mathbf{v}})}{\mathbf{v}_{\mathbf{v}}(\mathbf{v}_{\mathbf{v}})} = \frac{\mathbf{v}_{\mathbf{v}}(\mathbf{v}_{\mathbf{v}})}{$ 

# في الجواب عن أسئلة عبثوا بها

ولنذكر منها خمسة عشر سؤالا تكميلا للفائدة:

الدسؤال الاول: قالوا اليهود والنصارى أمتان عظيمتان · طبقوا مشارق الارض ومغاربها · وكلهم يخبر أن المسيح عليه السلام صلب · وهم عدد يستحيل تواطاهم على الكذب · والانجيل أيضا مخبر عنن الصلب (١) · فاذا جوزتم كذبهم · وكذب مايدعى أنه الانجيل · وأن مؤلاء ممكن تواطئهم على الكذب · لزم المحال من وجوه ·

(۱) ورد فى متى ( ونحو الساعه التاسعه صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلى ايلى لما شبقتنى و أى الهى الهى الهى الما تركتنى و المقدم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا انه ينسادى ايليسا و وللوقت ركض واحد منهم وأخذ اسفنجه وملاها خسلا وجعلها على قصبسة وسقاه و واما الباقون فقالوا أترك لنرى هل ياتى ايليسا يخلصه و فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم السروح ) متى ٤٦ : ٥٠ / ٢٧ .

وفى مرقس: وكانت الساعة الثالثة فصلموه ٢٣٠ / ١٥ \_ وفى لوقا ٠ ولما مضوا به الى الموضع الذى يدعى جمجمه صلبوه هناك مع المذنبين واحد عن يمينه والآخر عن يساره \_ لوقا ٣٣ / ٣٣ .

وفى يوحنا ورد (حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معهد من منها ومن هنا ويسوع فى الوسط) ١٨ / ١٩ ٠ (م ١٢ - الاجوبة الفاخرة )

احدها \_ يتعذر عليكم كون القرآن متواترا ٠

ثانيها \_ أن قاعدة التواتر تبطل بالكلية فان غاية خبر التواتر يصل الى مثل مذا ·

ثالثها \_ ان انكار الامور المتواترة حجد للضرورة فلا يسمع · فلو قال انسان الخبر عن وجود بغداد ودمشق كنب لم يسمع ذلك منه · وعر خارجا عن دائرة العقلاء · وحينئذ يتعين أن القول بالصلب حق · وأن اخبار القرآن والمسلمين عن عدم ذلك مشكل ·

# والجواب من وجوه:

احدها - أن جميع النصيارى واليهود على كثرتهم يوردون هذا السؤال وهيم لا يعلمون حقيقة التواتر ولا شروطه وانما فهم ذلك وغيره هذه الامة المحمدية والملة الاسلامية لشرفها وعلو قدرها واختصاصها بمعاقل العلوم وأزمتها دون غيرها وها أنا أوضح ذلك فأقول:

# التواتــر لــه شــروط ٠

الشرط الاول: أن يكون المخبر عنه أمرا محسوسك ويدل على اعتبار هذا الشرط أن الامة العظيمة قد تخبر عن القضايا العظيمة وهى باطلة • كاخبار المعطلة عن عدم الصانع (٢) • والمجسمة عن التجسيم (٣) • والفلاسفة عن قدم العالم وهمم كثيرون (٤) • مع بطلانه • وسببه أن

<sup>(</sup>۲) مى احدى فرق الزنادقه الذين يزعمون أن الاشياء كائنه من غير تكوين وأنه ليس لها مكون ولا مدبر وأن هذا الخلق بمنزلة النبيات فى الفيافى والقفار ٠٠٠ التنبيه والرد ص ٩٢ الامام محمد بن أحمد المالطى ٠

<sup>(</sup>٣) فرقة من الفرق الاولى التى دانت بالتحديد للذات العلية من اشهرهم ( مشام بن الحكم ، الذى قال ان الله جسم محدود عريض عميق طويل ، طوله مثل عرضه ، وعرضه مثل عمقه ، نور ساطع ، له قسدر من الاقدار ، ، ، النح وله اراء تدل على كفره : راجع مقالات الاسلاميين للاشعرى ص ١٥٧ / اوما بعدها ،

<sup>(</sup>٤) ناقش ابن جزم الدهريين والفلاسفه الذين ادعوا قدم العالم · فاورد حججهم ثم نقصها ( راجع الفصل في الملل والنحل ١٤ : ٣٠ / ١ ) ·

مجال النظر بحجة الغير يكثر فيها وقوع الخطأ فلا يتسق الانسان بالخبر عن العقليات حتى ينظر فيجد البرهان العقلى يعضسد ذلسك الخبر فحينئذ يقطع بصحة ذلك الخبر ، أما الامور المحسوسة مثل المبصرات ونحوها شديدة البعد عن الخطأ ، وانما يقع الخلل من التواطى، على الكذب فاذا كان المخبرون يستحيل تواطئهم على الكذب حصل (٥) ، القطع بصحة الخبسر ،

الشرط الثانى: استواء الطرفين والواسطة وتحرير هـذا الشرط · الخبرين لنا اذا كانوا عددا يستحيل تواطئهم على الكنب · وكانـوا المباشرين لذلك الامر المحسوس المخبر عنه حصل العلم بخبرهـم · وان لم يكن المخبر لنا هو المباشر لذلك الامر المحسوس · بل ينقلون عن غيرهم أنه أخبرهم بذلك · فلابد أن يكون الغـير المباشر عددا يستحيل تواطئهم على الكنب · فانه أن جاز الكنب عليه وهو أصل هؤلاء المخبرين لنا حفاذا لم يبق الاصل (٦) · لم يبق الفرع عليه · فلا يلزم من كون المخبرين لنا يستحيل تواطئهم على الكذب حصول العلم بخبرهم لجواز المخبرين لنا يستحيل تواطئهم على الكذب حصول العلم بخبرهم لجواز نصاد أصلهم المعتمدين عليه ، فيتعين أن يكون الاصل عددا يستحيل تواطئهم على الكذب عمول العلم بخبرهم لمواز تواطئهم على الكذب ،

فهذا معنى قولنا استواء الطرفين فى كونهما عددا يستحيل تواطئهم على الكذب شرط و فان كان المخبر لنا عددا يستحيل تواطئهم على الكذب وأصلهم الذى ينقلون عنه كذلك لزم التسليم لكن أصلهم لم يباشر ذلك الامر المحسوس و بل ينقل عن آجاد أيضا و فاصل ذلك يجب أن يكون عددا يستحيل تواطئهم على الكذب أيضا (٨) و لما تقدم و وفي هذه الصورة

<sup>(</sup>٥) في الاصل (جعل ) والتصحيح من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦) هذه الجملة ساقطة والتصحيح من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٧) هذه الجملة ساقطة والتصحيح من التيمورية ٠

<sup>(</sup>A) كلمة أيضا ساقطة التيمورية •

حصل طرفان وواسطة فانظر • فان المخبر لنا والبساشر الاول • والواسطة التى (٩) • بينهما فيجب استواء الطرفين والواسطة • والوسايط مهمسا كثرت شرط فى كونهم عددا يستحيل تواطئهم على الكذب (١٠) • فينقسم بهذا التحرير التواتر الى طرف فقط والى طرفين بلا واسطة • والى طرفين وواسطة • والثلاثة أقسام مشتركة فى هسذا الشرط • اذا تقرر حتيقسة التواتر فنقول :

الحس انما يتعلق بان هذا مصلوب على هذه الخشبة وأما انسه عيسى عليه السلام نفسه أو غيره و فهذا لا يفيده الحس البتسة و بل انما يعلم بقراين الاحوال ان وجدت أو باخبار الانبياء عليهم السلام عن الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدا و

والذى يدل على أن الحس لا يفرق بين المتماثلات · اننسا لو وضعنا في اناء رطلا من الماء أو الزيت أو نحو ذلك وأريفاه لانسان (١١) · ثم رفعنا ذلك المايع ووضعنا فيسه رطلا آخر من ذلك المايع ثم أرينساه لذلك الانسان · وقلنا له هذا الماء هو عين الماء الاول أو مثله · فانه اذا أنصف يقول الذى أدركه بحسى أن هذا ماء بالضرورة · أما أنه عين الاول أو مثله فلا أعلم · لكون الحس لا يحيط بذلك · هذا في المايعات · وكذا كف من تراب · أو أوراق الاشجار أو أنواع الحبوب كالحنطه اذا أخسذ منها حفنتان ونحو ذلك · وكذلك الحيوانات الوحشية شديدة الالتباس على الحس · اذا اتحد النوع في اللون والسن والغلظ · وأنمسا كثرت الفروق في الحيوانات الإنسية · وسر ذلك أن أسبساب النشأة في الوحشيسة مشتركة · كالمياة · والمراعى · والبرارى · والحيوان الانسى يختلف ذلك مشتركة · كالمياة · والمراعى · والبرارى · والحيوان الانسى يختلف ذلك فيه بحسب متتنبهسا (١٢) · اختلافا كثيرا فينشا بحسب دواعى بنى

<sup>(</sup>٩) في الاصل - الذي - والتي مأخوذه من التيمورية و

<sup>(</sup>١٠) تم تقويم العبارة من مجموع النسخ للاضطراب الموجدود في الاصل ٠

<sup>(</sup>١١) في الاصل ( الانسان ) وكلمة ( لانسان ) عن التيمورية .

آدم فى السعة والضيست وايثار نوع من العلف على غيره ومكسان مخصوص على غيره والزام الحيوان انواعا من الاعمال والرياضة دون غيرها وفيختلف الحيوان الانسى بحسب ذلك ثم يتصل ذلك بالنطف فى التوليد ومضافا الى ما يحصل الولد من داعية مريبة فيعظهم الاختسلاف والحيوان الوحشى سلم عن جميع ذلك و فتشابهت افراد نوعه ولا يكاد الحس يفرق بين نوعين منه البتسة واذا تقرر ان الحس لا سلطسان له على الفرق بين المثلين ولا التمييز بين الشيئين وهيجب القطع ان كون المصلوب هو خصوص عيسى عليه السلام ودن شبهة أو مثله ليس مدركا بالحس واذا لم يكن مدركا بالحس واذا الم يكن مدركا بالحس وادن شعبه المرق المادة فى احياء الموتى (١٤٤) و كون المادة الموت المادة فى احياء الموت المدركا بالحس وادن شعبه المدركا بالحس وادن شعبه و خون شعبه المدركا بالحس و خون شعبه و خون

(١٣) تتلخص الملاحظات فيما يلى:

ا ملم یکن عیسی معروفا بشخصه ادی رجال الشرطة · التی امرت بالتبض علیه ولذا اخذوا معهم یهوذا الاسخریوطی لیدلهم علیه · ب معاونة الشرطة · فی تعیین ب معاونة الشرطة · فی تعیین

شخص عیسی من بین التلامیذ · ج ـ یحتمل آن احد التلامیذ مو الذی قدم نفسه فداء ولم ینکسر

يهوذا لندمه السابق ولم ينكر الحاضرون لأن في ذلك فداء للمسيح عليه

السلام •

(١٤) احياء الموتى مصرح به فى جميع الشرائع ووقع بين يدى كثير من الانبياء • يؤمن المسلمون بما صرح به القرآن الكريم فى قصة ابراهيم عليه السلام حين قال ( ربى أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمسن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال مخذ اربعسة من الطير فصرهن اليك تسم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ) البقرة ٢٦٠ •

وفى قصة العزير ( أو كالذي مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) البقرة ٢٥٩ وقصة البقره ( واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون \_ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ) البقره ٧٢ \_ ٧٢ .

وغيره • ثم يرمعه ويصونه عن اهانة أعدائه • وهو اللائق بكريم آلائه (١٥) في احسانه • لخاصة أنبيائه وأوليائه • واذا جوز العقل مثل هذا • مع أن الحس لا مدخل له في ذلك • بقى اخبار القرآن الكريم عن عدم الصلب (١٦) • سالما من كل معارض • مؤيدا بكل حجة • وسقط السؤال بالكلية •

وثانيها : سلمنا أن الحس يتعلق بالتفرقة (١٧) • بين المثيلين • والتمييز بين الشبيهين • لكن لا نسلم أن العدد الباشر للصلب كانوا بحيث يستحيل تواطئهم على الكذب ويدل على أنهم ليسوا ذلك • أن الحواريين فروا عنه (١٨) • لأنه لو وجد أحد منهم لقتله اليهود • فحينثذ عدد

= وقد صرح القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام مكن من احياء الوتى باذن الله • دون أن يذكر مل أحيا أفراد أم لا ؟ •

وقد صرحت التوراة والانجيل بان كثيرين قد احيوا موتى • نذكـر بعضهم دون أن نلتزم بالايمان بشىء من ذلك • ومن مؤلاء ( ايليا ) الذى احيا ابن المراة التى كان نازلا عندها • ( راجـع سفر الملوك الاول الاصحاح السابع عشر من  $10^{12}$  ) وتبامة ابن الشونميه من المــوت ( الملوك الثانى  $10^{12}$   $10^{12}$  ) وقيامة الميت الذى مس جثمان اليشــع ( الملوك الثانى  $10^{12}$   $10^{12}$  ) وقيامة الميت الذى مس جثمان اليشــع ( الملوك الثانى  $10^{12}$   $10^{12}$  ) والمسيح أقام ابن الارملة ( لوقا  $10^{12}$   $10^{12}$  ) وابنة يارس من الموت ( متى  $10^{12}$   $10^{12}$  ) وكذلك احيا بطرس غزالــة من الموت ( أعمال الرسل  $10^{12}$   $10^{12}$  )

(١٥) في الاصل ( كريم الآية ) والتصحيح من التيمورية ٠

(١٦) قال تعالى فى حق بنى اسرائيل ( وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ، وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ) النساء ١٥٧ ،

(۱۷) في التيمورية بالفرقة ٠

(۱۸) ذكر متى قصة القبض على المسيح عليه السلام وفيها ورد (حينئذ تركه التلامية كلهم وهربوا) ٥٦ - ٢٦ • وفي مرقس ورد

التواتر متعذر من جهة شيعة النصارى • فخبر النصارى عن أسلافهم لايفيد علما • بل هو حرز وتخمين لا عبرة به • ولذلك قال الله تعالى ( وما قتلوه يقينا • بل رفعه الله اليه ) أى هم لا يتيقنون ذلك • بل يحررونه (١٩) • بلظن والتخمين •

واما من جهة اللة اليهودية · فلأن المباشر منهم للصلب · انما هم الوزعة واعوان الولاة · وذلك في مجرى العادة يكون نفرا قليلا كالثلاثة · ونحوها يجوز عليهم الكذب · ولا يفيد خبرهم العلم · وبكون (٢٠) · العادة خوافت · وخرج للصلب عدد يستحيل تواطئهم على الكذب يفتقر الى نقل متواتر · فانه لو وقع ونقل باخبار الآحاد ـ لم يحصل لنا علم بالصواب · فان المتواترات اذا نقلت باخبار الآحاد (٢١) · سقط اعتبارها في افادة العلم لجواز كذب الناقل · فلا يكون عدد التواتر حاصلا في نفس الامر · والنصارى واليهود انما يعتمدون على التوراة والانجيل (٢٢) · ولا يوجد

= ( فتركه الجميع وهربوا • وتبعه شاب لابسا ازرا على عربة فأمسكه الشبان فترك الازار وهرب منهم عربانا ) مرقس ٥١ : ٥٢ – ١٤

لم يذكر لوقا شيئا من هذا (اصحاح ٢٢) وذكر يوحنا أن السذى طلب السماح لهم بالانصراف هو يسوع محيث قال للقابضين عليمه (فان كنتم تطلبوننى فدعوا هؤلاء يذهبون ١٨ – ١٨) وقد أشار الى أن اثن قد تبعاه هما سمعان بطرس والتلميذ الآخر (١٥ – ١٨).

(۱۹۱) الاصل مبهم ففى الطبوعــة ( يحرزونه ) وفى التيموريــة ( يحررونه ) وهو الاولى ٠

(۲۰) في التيمورية ( بكون ) ٠

(٢١) ما بين الشرطتين ساقط من التيمورية • وفيها كذلك كلمسة اعتباره بدلا من اعتبارها •

(۲۲) لا يعتمد اليهود على الانجيل في شيء من التشريع أو الاخبار · لانهم لم يروا في عيسى عليه السلام · الامل المنشود في تحقيق مملكة =

يهودى ولا نصرانى يروى التوراة والانجيل عدلا عن عدل الى موسى او عيسى عليهما السللم • واذا تعذرت عليهم رواية العدل عن العلما • فاولى ان يتعذر التواتر • ولم يبق في الكتابين الا أخبار وتواريخ بعيدة الزمان جدا (٢٣) •

بحيث أن التواريخ الاسلامية · اصح منها لقرب عهدها · مع أنه لا يجوز الاعتقاد في وقوع (٢٤) · فروع الديانات على شيء من التواريخ فضلا عن أصول الاديان · وأذا ظهر أن مستند هذين الامتين العظيمتين في العدد في غاية الضعف · كان في اخبارها في نفسها في غاية الضعف · لأن الفرع لا يزيد على أصله ·

وثالثها : أن نصوص الانجيل والكتب النصرانية متظافرة دالسة على عدم صلب عيسى عليه السلام بخصوصه وذلك من وجوه ·

الوجه الاول: قال لوقا: صعد يسوع الى جبال الجليل ومعه بطرس • ويعقوب ويوحنا فبينما هو يصلى اذ تغير مظهر وجهه عمال

= الله لهم على الارض • والتخليص من الاسر فضلا عن مخالفته للتسوراة في كثير من الاحكام فقرروا صلبه كما ورد • والذي تبع المسيح من اليهود النما هي قلة قليلة من السامرة • وبينهم وبين العبرانين من الخلاف ما هو غاية في الوضوح •

(٢٣) ان نسبة هذين الكتابين الى علم التاريخ اولى من نسبتهما الى وحى السماء: مع وجود اخطاء يمجها النوق السليم و نو الصلة بالتاريخ وكتاب العهدين (القديم للجديد) حرصا كل الحرص على الترتيب الزمنى للاحداث ويستطيع الفرد أن يصل الى النقطة التي يرغب معالجتها اذا علم الترتيب الزمنى لها ويتناول الحديث فيهما كذلك وقصص الانبياء وما جرى لهم بعد وفاتهم مع نسبة الكلام الى من توفاه الله وذلك كالحديث عن الصلب والدفن والقيام والظهور و الخ وينسب كل هذا الى المسيع عليه السلام و

(٢٤) في الاصل في ( فروع ) والتصويب من التيمورية •

كان عليه و وابيضت ثيابه فصيارت تلمع كالبرق و واذا موسى بن عمران والميساء قد ظهرا له و وجات سحابه فاظلتهم فوقسع النسوم على اللذين معه (٢٥)

فظهور الانبياء عليهم السلام · ونظليل السحاب · ووقسوع النوم على التلاميذ ـ دليل على الرفع الى السماء · وعدم الصلب · والا فلا معنى لظهور هذه الآيات ·

الوجه الثانى : ما فى الاناجيل ان المصلوب استقى اليهود فاعطوه خلا مذاقا بمر فذاقه ولم يسبغه ، فنادى الهى الهى لم خذلتنى (٢٦) ، والاناجيل مصرحه بأنه عليه السلام كان يطوى اربعين يوما واربعين ليلة ويقول للتلاميذ أن لى طعاما لستم تعرفونه (٢٧) ، ومن يصبر أربعين يوما على الجوع والعطش ، كيف يظهر الحاجة والمذلة والهانة لأعدائه وأعداء الله ، بسبب عطش يسوم وليلة ، فانه عنسدهم لم يمكث على

(۲۵) لا توجد جملسة (الذين معه في التيمورية وانما يوجد بدلا منها (التلاميذ) والنص كما ورد (وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعتوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عال منفردين وحسدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تامع بيضاء جدا كالثلج لا يقدر قصار على الارض أن يبيض مثل ذلك وظهر لهم ايليا مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع و فجعل بطرس يقول ليسوع يا سيدى جيد أن نكون هامنا ولنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولوسى واحدة ولايليا واحدة و لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به اذ كانوا متعبين وكانت سحابسة تظالههم ورقس الاصحاح التاسع من ۱ : ۸ ورقس الاصحاح التاسع من ۱ : ۸ و

(٢٦) النص في متى ( ولما أتوا الى موضع يقال له الجلجثة وهو المسمى موضع الجمجمة • اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب • ولما ذاق لم يرد أن يشرب ) متى ٣٣ / ٢٧ ويوحنا ٢٩ / ١٩ •

(۲۷) النص الوارد (ثم أصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من البليس · فبعد ما صام أربعين نهارا واربعين ليلة جاع اخيرا ، متى ١: ٣ - ٤ ·

الخشبة أكثر من يوم وليلة • لاجماع الاناجيل على أن الصلب في الساعة الثالثة (٢٨) • من يوم الجمعة ثم أنزل من يومه (٢٩) • ودفن ليلة السبت واقسام يوم السبت كله مدفونا (٣٠) • ثم طلب ليلة الاحد بغلس فلسم يوجد (٣١) • ومنهم من قال اقام ليلة الاحد (٣٢) • هذا مالا يفعله أدنى الناس فكيف بخواص الانبياء •

فكيف بالرب تعالى عما يدعونه · فيكون حينئذ المدعى للعطش غيره وهو المطلوب ·

(۲۸) ليس بين الاناجيل اجماع على ان الصلب وقع في الساعـة الثالثة فبينما يذكـر متى (ومن الساعة السادسة كانت ظلمـة على الارض الى الساعة التاسعة ورفع ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلى ايلى لما شبقتنى ١٥ اى الهى الهى لم تركتنى ١٠٠٠ فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح ٠ متى ٤٥ : ٥٠ ـ ٢٧ ـ ومرقس ٣٣ : ايضًا بصوت عظيم وأسلم الروح ٠ متى ٤٥ : ٥٠ ـ ٢٧ ـ ومرقس ٣٣ : ٢٤ ـ ٢٠ وقد ذكر لوقا مثل ذلك ٤٤ : ٢٦ ـ ٣٢ . يذكر يوحنا أن القبض كان الساعة السادسة ١٤ ـ ١٩ ٠ دون ذكر ميقات الصلب ٠

(۲۹) راجع متی ۵۷ ـ ۲۷ ـ ومرقس ۶۳ ـ ۱۵ ـ لوقا ۵۰ : ۵۵ ـ ۲۳ ـ بوحنا ۳۸ : ۶ ـ ۱۹ ۰ . ۹۸ ـ ۲۳ ـ بوحنا ۳۸

(٣٠) راجع النصوص السابقة وما تبعها ٠٠٠

(٣١) الارجح أن الطلب كان صبيحة الاحد · لأن معظم الاناجيل صرح بهذا · ( راجع النصوص السابقة وما تبعها ) ·

(٣٢) ورد في متى · وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظر القبر · وإذا زلزله عظيمه حدثت · لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه · · · · وقال للمرأتين لا تخافا أنتما · · · · ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال · · · متى ١ : ٧ / ٢٨ - وبمثل ذلك ورد في الاصصحاح السادس عشر من مرقس الا أنه لم يذكر وجود آخرين كما ذكر أن المراتين دخلتا القبر · · · النح وذكر لوقا أنهما رجلان لا رجل واحد وأنهما اللذان أخبرا المرأتين بقيام المسيح ١ : ٥ - ٢٤ - أما يوحنا فقد ذكر أن مريم المجدلية هي التي أنت وحدما وأنها لم تجد احدا فدخلت القبر وخرجت لتخبر بقيام المسيح راجع ١ : ٢ - ٢٠ ·

الوجه الثالث: توله الهى الهى لم خذلتنى فتركتنى و وهو كلم يقتضى عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لامر الله تعالى وعيسى عليه السلام منزه عن ذلك و فيكون المصلوب غيره لا سيما وهم يقولون أن المسيح عليه السلام و انما تعنى ونزل ليؤثر العالم بنفسه ويخلصه من الشيطان ورجسه (٣٣) و فكيف يروون عنه أنه تبرم بالايثار واستقال مع العثار مع روايتهم في توراتهم و أن ابراهيم (٣٤) واسحاق (٣٥) ويعقوب (٣٦) وموسى (٣٧) وهارون (٣٨) عليهم السلام لما حضرهم الوت كانوا مستبشرين بلقاء ربهم فرحين بانقلابهم الى سعيهم ثم لم يجزعوا من الموت ولا هابوه ولا عابوه ولا عابوه ولا عابوه ولا عابوه ولا عبده و

(٣٣) النص الوارد مكذا ( لأنه مكدا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به • بل تكون له الحياة الابدية • يوحنا ١٦ / ٣٠ •

(٣٤) ورد في التوراة (وهذه أيام سنى حياة ابراهيم التي عاشها ٠ مائة وخمس وسبعون سنة وأسلم ابراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم الى قومه ٠ تكوين ٧ : ٨ ـ ٢٥ ٠

(٣٥) يتحدث سفر التكوين عن نهاية اسحاق وكيف بارك بنيه (واوصاهم وقال لهم أنا أنضم الى قومى ادفنونى عند آبائى في المغارة التى في حقل عفرون ٠٠٠٠ هناك دفنوا أبراهيم وساره أمرأته ٠ هناك دفنوا أسحق ورفقة أمرأته ـ تكوين ٢٨ : ٣١ ـ ٤٩ ٠

(٣٦) ورد في سفر التكوين ( ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه الى السرير • وأسلم الروح وانضم الى قومه ) ٣٣ ـ ٤٩ •

(۳۷) ورد فى التثنية ( فمات هناك موسى عبد الرب فى ارض موآب حسب قول الرب • ودفنه فى الحواء فى ارض موآب مقابل بيت فغور ولسم يعسرف انسان قبره الى اليوم ٣٤/٦ •

(۳۸) ورد فی التوراة أن موسی علیه السلام امر بما هو منسوب الی الله (خذ هارون والعازار ابنه واصعد بهم الی جبل هور · واخلع عن هارون ثیابه والبس العازار ابنه ایاها · فیضم هارون ویموت هناك · ففعل موسی كما أمر الرب ۰۰۰۰ فمات هارون هناك علی رأس الجبل · ثم انحدر موسی والعازار عن الجبل ۰۰ عدد صع ۲۰ ـ ۲۲ : ۲۹ ·

والسيح بزعمهم ولد ورب · فكان ينبغى ان يكون اثبت منهم ولما لم يكن كذلك دل على أن الصلوب غيره وهو المطلوب ·

السؤال الثانى: قالوا القول بالقاء الشبه على غير عيسى عليه السلام يفضى الى السفسطة • والدخول في الجهالات وما لا يليق بالمقلاء •

وبيان ذلك أننا اذا جوزنا القاء شبه الانسان على غيره • فاذا رأى الانسان ولده لم يثق بأنه ولده • ولعله غيره • القي عليه شبه ولده •

وكذلك القول في امراته وسائر معارفه • لا يثق الانسان باحد منهم • ولا يسكن اليهم • ونحن نعلم بالضرورة أن الانسان يقطع بان ابنه مو ابنه • وأن كل واحد من معارفه هو هو من غير شك ولا ريبة • بل القول بالشبه يمنع من (٣٩) • الوقوف بمدينة الانسان ووطنه أذا تخلة • ولقل مكانا آخر القي عليه الشبه • فلا يثق بوطنه ولا بسكنه ولا بشيء مما يعرفه ويالفه • بل أذا غمض الانسان عينيه عن صديقه بين يديه ثم فتحها في الحال ينبغي له أن لا يقطع بانه صديقه • لجواز أن يلقي شبهة على غيره • لكن جميع ذلك خلاف الضرورة • فيكون القول بالشبه خلاف الضرورة • فلكون القول بالشبه خلاف الضرورة • فلا يسمع كالقول بأن الواحد نصف العشرة •

## 

الوجه الاول: أن هذا تهويل ليس عليه تعويل · بل البراهين القاطعة والادلة الساطعة قائمة على أن الله تعالى خلق الانسان وجملة أجزاء العالم · وأن حكم الشيء حكم مثله · فما من شيء خلقه الله تعالى في العالم الا وهو قادر على خلق مثله · أذ تعذر خلق مثله لتعذر خلقه في نفسه فيلزم أن يكون خلق الانسان مستحيلا بل جملة العالم وهو محال بالضرورة ·

Sugar Contract Contract

واذا ثبت أن الله تعالى قادر على خلق مثل لكل شيء في العالم · فجميع صفات جسد عيسى عليه السلام لها أمثال في حيز الامكان في العدم ·

<sup>(</sup>٣٩) كلمة ( من ) ساقطة من التيمورية ٠

يمكن خلقها في محل آخر غير جسد عيسى عليه السلام · فيحصل الشبه قطعا · فالقول بالشبه قول بامر ممكن · لا بما هو خسلاف الضرورة · ويؤنس ذلك أن التوراة مصرحة بأن الله تعالى خلق جميع ما للحية في عصى موسى عليه السلام (٤٠) · وهو أعظم من الشبه · فأن جعل حيوان يشبة حيوانا (٤١) · أقرب من جعل نبات يشبه حيوانا · وقلب العصامما أجمع عليه اليهود والنصاري (٤٢) · كما أجمعوا على قلب النسار لابراهيم عليه السلام بردا وسلاما (٤٢) ·

وعلى قلب يد موسى عليه السلام (٤٤) • وعلى انقلاب الماء خمرا وزيتا

(٤٠) ورد فی سفر الخروج ( وکلم الرب موسی قائلا : اذا کلمکما فرعون قائلا ماتیه عجیبة تقول لهارون خذ عصاك وأطرحها أمام فرعون فتصیر ثعبانا • فدخل موسی وهارون الی فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبیده فصارت تعبانا ) خروج ۷ : ۸ ـ ۱۰

دبيب الحياة فيه • ويا الحي الله الحي الله الحياة ا

(٤٢) باعتبار ورود النص في التوراة · حيث يسلم النصاري بما ورد في التوراة · كما انهم ملزمون بما تضمئته الاما ورد فيه مخالفه ·

(٤٣) قصة الحوار بين ابراهيم وقومه غير واردة بالتوراة وكذلك مصة حرق ابراهيم عليه السلام ·

(٤٤) ورد في الخروج ( ثم قال الرب أيضا أدخل يدك في عبك · فادخل يده في عبه · ثم أخرجها واذا يداه برصاء مثل الثلج · ثم قال له رد يدك الى عبك · فرد يده الى عبه ثم أخرجها من عبه واذا مى قد عادت مثل جسده ) خروج ٦ : ٧ - ٤ ·

للانبياء عليهم السلام (٤٥) · واذا جوزوا مثل هذا · فيجوز (٤٦٪ · القاء الشبه من غير استحالة ·

وثانيها: أن الانجيل ناطق بأن المسيح عليه السلام · نشأ بي أظهر اليهود وكان في مواسمهم وأعيادهم وهياكلهم يعظهم ويعلمهم · ويعجبون من براعته وكثرة تحصيله حتى يتولون أليس هذا لبن يوسف ؟ أليست أمه مريم ؟ أليس اخوته عندنا ممن أين له هاده الحكمة (٤٧) ·

(53) انفرد يوحنا بذكر تحويل الماء الى خمر على يد عيسى عليه السلام ، ففى الاصحاح الثانى ورد ( وفى اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل ، وكانت أم يسوع هناك ، ودعى أيضا يسوع وتلاميذه الى العرس ، ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له : ليس لهم خمر ، قال لها يسوع مالى ولك يا أمرأة ، لم تأت ساعتى بعد ، ، قال لهم يسوع أملأوا الإجران ماء ، فملأوها الى فوق ، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا الى رئيس المتكا فقدموا ، فلما ذاق رئيس المتكا الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هى ، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا ، دعا رئيس المتكا العريس وقال له كل انسان أنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتى سكروا فحينئذ الدون ، أما أنت فقد أبتيت الخمر الجيدة الى الآن ، هذه بداءه الآيات فعلها يسوع المسيح في قانا الجليل ) يوحنا ١ : ١١ - ٢ .

# (٤٦) في التيمورية ( جوزوا ) :

(٤٧) ورد في لوقا أن المسيح كان مع أبويه في عيد الفصح · ثم غاب عنهما ( وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط العلمين يسمعهم ويسالهم وكل الذين سمعوه بهتوا من غهمه وأجوبته ) لوقا ٤٦ : ٤٧ - ٢ •

قيل في التفسير ( المعلمين هم الربانيون من كتبه وفريسيين من اليهود والهيكل احد اروقة دار النساء حيث اعتاد علماء اليهود ان يعلموا النساس مجانا ويفسروا الشريعة ويتباحثوا في المسائل الدينية ( الكنز الطيسل ١٧٤ - ٢ ) ٠

واذا كان في غاية الشهرة والمعرفة عندهم · وقد نص الانجيل على انهم وقت الصلب لم يحققوه حتى دفعوا لاحد تلاميذه ثلاثين درهما ليدلهم عليه (٤٨) · فجاء ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر نيسان · ومعه جماعة من اليهود معهم السيوف والعصى من عند رؤساء الكهنة · وقال لهم التلميذ واسمه يهوذا – الرجل – الذي أقبله هو مطلوبكم فأمسكوه · فلما جاء قال السلام عليكم يا معلم الخير ثم قبله · فقال له يسوع الهذا جئت يا صاحب (٤٩) · فوضعوا أيديهم عليه وربطوه فتركهم التلاميذ كلهم وهربوا وتبعهم بطرس من بعيد (٥٠) · فقال له رئيس الكهنة بالله الحي أنت المسيح · فقال له المسيح ، فقال له رئيس الكهنة بالله من الآن لا ترون ابن الانسان حتى تروه حالسا عن يمين القوة آتيا في سحاب السماء (٥١) ·

(٤٨) ورد في انجيل متى (حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوطي الى رؤساء الكهنة • وقال ماذا تريدون ان تعطونى وأنا أسلمه اليكم • فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصه ليسلمه (متى ١٤: ١٦ ـ ٢٦) •

(٤٩) ورد في متى ( وفيما هو يتكلم اذا يهوذا واحد من الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا السندى أقبله هو مو و أمسكوه فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام يا سيدى وقبله و فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت وحينئذ تقدموا والقوا بالأيادى على يسوع وأمسكوه ومتى ٧٤ : ٥٠ ـ ٢٦ ومرقس ٢٤ : ٢٤ ـ ١٤٠

(٥٠) ورد فی لوقا عن قبض المسیح ( فاخذوه وساقوه وأدخلوه الی بیت رئیس الکهنة ۰ واما بطرس فتبعه من بعید ۰۰۰۰۰ لوقا ۵۶ / ۲۲ وانظر متی ۵۸ / ۲۲ ، مرقس ۵۶ / ۱۶ ویوحنا ۱۵ / ۱۸ .

(٥١) ورد فى متى ( فاجاب رئيس الكهنة · وقال له استحافك الله الحى أن تقول ننا هل أنت المسيح ابن الله · قال له يسوع أنت قات وأيضًا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القسوة وآتيا على سحاب السماء · متى ٦٣ : ٦٢ – ٢٦ .

فهذا اللبس العظيم بعد تلك الشهرة (٥٢) • العظيمة نحو ثلاثين سنة في المحاورات العظيمة والمجادلات البالغة أدل على وقوع الشبة عطفته ومنا

وثالثها: أن في الانجيال انه اخذ في حندس من الليل مظلم · من بستان فشوهت (٥٣) · صورته وغيرت محاسنه بالضرب والسحب وانواع النكال (٥٤) · ومثل هذه الحالة توجب اللبس بسين الشيء وخلافه · فكيف بين الشيء وشبهه · فمن أين للنصاري أو اليهود القطع بأن المصلوب هو عين عيسي عليه السلام دون شبهه · بل انما يحسن الظن والتخمين كما قال الله تعالى ( وما قتلوه يقينا · بل رفعه الله اليه وكان الله عزيسسزا حكيما ) (٥٥) ·

رابعها: قال يوحنا: كان يسوع عليه السلام مع تلاميذه بالبستان فجاء اليهود في طلبه فخرج اليهم عليه السلام • وقال لهم من تريدون • قالوا يسوع • وقد خفى شخصه عنهم • ففعل ذلك مرتين وهم ينكرون صورته (٥٦) • وذلك دليل الشبه ورفع عيسى عليه السلام • لا سيما

<sup>(</sup>٥٢) في الاصل ( الشهوة ) • والتصحيح عن التيمورية •

<sup>(</sup>٥٣) ورد في يوحنا ( وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع • لأن يسوع الجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح ) يوحنا صح ٢ : ٣ - ٨٨ •

<sup>(</sup>٥٤) • والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه • وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسالونه قائلين : تنبا من هو الذي ضربك • • • لوقا ٦٣ : ٥٠ / ٢٢ ، متى ٢٦/٦٨ ، مرقس ١٤/٦٥ ، يوحنا ٢٨ / ٨٨ •

<sup>(</sup>٥٥) سورة النساء ١٥٧ ـ ١٥٨٠٠

<sup>(</sup>٥٦) ورد في يوحنا ( فخرج يسوع وهو عالم بكل ما ياتي عليه ٠ وقال لهم من تطلبون ٠ ؟ اجابوه يسوع الناصري قال لهم يسوع أنا هو ٠ وكان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم ٠ فلما قال لهم اني أنا هو رجعوا الي الوراء وسقطوا على الارض ٠ فسالهم أيضا من تطلبون ٠ فقالوا يسوع الناصري ٠ اجاب يسوع قد قلت لكم اني أنا هو ٠ فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ٠٠٠٠ يوحنا ٤ : ٨ ـ ١٨٠

وقد حكى بعض النصارى ان المسيح عليه السلام قد أعطى قوة التحول من صورة الى صورة ٠

وخامسها: قال متى: بينما التلاميذ ياكلون طعاما مع يسوع عليه السلام قال: كلكم تشكون فى هذه الليلة لأنه مكتوب أن أضرب الراعى فتفترق الغنم • فقال بطرس لو شك جميعهم لم أشك أنا • فقال يسوع: الحق أقول لك: انك فى هذه الليلة تنكرنى قبل أن يصيح الديك (٥٧) •

فقد شهد عليهم بالشك · بل على خيارهم بطرس فانه خليفتــه عليهم · فقد انخرمت الثقة بأقوالهم وجزمهم بعدم (٥٨) · القاء الشبه على غيره وصح قوله تعالى (وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ) (٥٩) ·

(٥٧) ورد في متى (حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه مكتوب أن أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية ولكن بعد قيامي أسبقكم الى الجليل فأجاب بطرس وقال له: وان شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا وقال له يسوع الحق أقول لك انك في هذه الليلة تبل أن يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات فقال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا انكرك وحكا قال جميع التلامية) (متى ٣١ : ٣٥ - ٢٦) وقد تحققت هذه النبوءة كما ذكرها الانجيل ففي متى ورد (أما بطرس فكان حالسا خارجا في الدل و فرات الله حاربة قائلة وأنت كنت

وقد تحققت هذه النبوءة كما ذكرها الانجيل ففي متى ورد ( أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار · فجاءت اليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلى · فانكر قدام الجميع قائلا : لست أدرى ما تقولين · ثم اذا خرج الى الدهليز رأته أخرى فقالت المذين هفاك وهذا كان مع يسوع الناصرى · فأنكر أيضا بقسم · انى لست أعرف الرجل · وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا أنت أيضا منهم فان لغته ك تظهرك · فابتذأ حيند في يلعن ويحلف أنى لا أعرف الرجل · وللوقت صاح الديك · فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له · انك قبل أن يصيح الديك تذكرنى ثلاث مرات ( متى ٦٩ : ٧٥ - ٢٦ ) مرقس ٧ - ١٤ لوقا ٥٩ - ٢٢ يوحنا

. ( م ١٣ - الاجوبة الفاخرة ) . .

<sup>(</sup>٥٨) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٩) سورة النساء آية ١٧٥٠ .

وسادسها: ان في الانجيل لتى أن يهوذا دل عليه بثلاثين درهما دفعها اليه اليهود (٦٠) • وزاد مرقس أنهم لما قبضوه تخلى عنه التلاميذ وهربوا فاتبعه شاب عريان وهو ملتف في ردائه فراموا قبضه فأسلم الرداء ونجا عريانا (٦١) • وزاد لوقا أن بيلاطس القائد لما علم أنه من طاعة هيرودس بعثه اليه (٦٢) • وزاد يوحنا : أن المسيح عليه السلام تقدم للجماعة وقال لهم : من تريدون ؟ فقالوا يسوع فقال أنا هو • وكان يهوذا الدال عليه واقفا معهم • فلما قال لهم أنا هو تقهقروا (٦٣) • الى خلف فتساقطوا في الارض ثم سالهم وقال من تريدون فقالوا يسوع • فقال قد قلت لكم أنا هو فان كنتم انما تريدونني فاطلقوا هؤلاء (٦٤) •

وذكر لوقان يهوذا الدال عليه لما بصر ما فعل به ندم ورد الدراهم محميعا موقال أخطأت اذ بعت دما صالحا • فقالوا له ما علينا أنت برىء فالتى الدراهم فى البيت وتوجه الى موضع خنق فيه نفسه (٦٥) •

فنقول هذه الاناجيل ليست قاطعة في صلبه بل فيها اختلافات منها ٠

(٦٠) ورد في متى ( فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه ( متى ٢٦ - ١٦ ) •

(٦١) النص ( فتركه الجميع وهربوا ٠ وتبعه شاب لابسا ازارا على عريه ٠ فأمسكه الشبان ٠ فترك الازار منهم وهرب منهم عريانا ٠٠٠٠ ) مرقس ٥٠ : ٥٠ ـ ١٤ ٠

(٦٢) ورد في لوقا ( فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سال على الرجل جليلي • وحين علم أنه من سلطنة مبرودس ارسله الى مسيرودس • اذكان هو أيضا تلك الايام في أورشليم ) لوقا ٦: ٧ - ٢٣ •

(٦٣) في الاصل (قهتروا) والتصحيح من التيمورية •

(٦٤) راجع يوحنا الاصحاح ١٨ من ٤: ٨ ٠

(٦٥) الصواب أن النص في متى فقد ورد (حينند لما رأى يهوذا الذى أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ · قائلا قد أخطأت أد أسلمت دما بريئا · فقالوا ماذا علينا · أنت أبصر فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه ) متى ٣ : ٥ - ٢٧ ·

ا ـ انه يحتمل ان يهوذا كذب لهم في قوله هو هذا · ويدل على وقدوع ذلك ويتويه (٦٦) · ظهور الندم بعد هذا · وقول المسيح له يا صديق لم أقبلت (٦٧) · ولو كان مصرا على الفساد لما سماه صديقا · ولأن الانجيل شهد أن المسيح عليه السلام شهد التلاميذ الاثنى عشر بالسعادة وشهادت حق (٦٨) · والسعيد لا يتم منه هذا الفسياد العظيم اذا شرع فيه · ويهوذا أحد الاثنى عشر فيلزم ·

اما أن (٦٩) - يكون يهوذا ما دل أو كون المسيح عليه السلام ما نطق بالمدق أو أن كتابكم محرف • اختاروا واحدة من هذه الثلاثة •

ب ـ ومنها أنه يحتمل أن المسيح عليه السلام ذهب في الجماعة الذين أطلقهم الاعوان (٧٠) • وكان المتكلم معهم غيره ممن يريد أن يبيع نفسه من الله تعالى وقاية للمسيح عليه السلام • هذا ليس ببعيد في اتباع الانبياء عليهم السلام • لا سيما اتباع الاله على زعمهم •

(٦٧) ورد في متى ( فقال له يسوع يا صاحب لماذا جثت ) ٥٠ \_ ٢٦ (٦٨) ورد في لوقا ( وفي تلك الايام خرج الى الجبل ليصلى ٠ وقضى الليل كله في الصلاة لله ٠ ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم اثنى عشر الذين سماهم أيضا رسلا ٠ سمعان الذي سماه أيضا بطرس وأندراوس أخاه ٠ يعقوب ويوحنا ٠ فيلبس وبرثولماوس متى وتوما ٠ يعقوب بن حلنى وسمعان الذي كان يدعى الغيور ٠ يهوذا أخسا يعقوب ويهوذا الاسخريوطى الذي صار مسلما أيضا ٠٠٠٠ ورفع عينيه الى تلاميذه وقال طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله ٠٠٠ لوقا ١٢ : ٢٣ ـ ٢٠

<sup>(</sup>٦٦) في التيمورية ( وتقريره ) •

<sup>(</sup>٦٩) ما بين الشرطتين أضيف لتطلب السياق ٠

<sup>(</sup>۷۰) من المحتمل أن يكون الذى صرح أنه المسيح ليس هو عيسى عليه السلام وانما أحد الحاضرين قدم نفسه فداء وطلب صرف جميسع الحاضرين وكان المسيح من بينهم • أو يكون المنصرفون بغير اذن كما ف بعض الرويات منهم المسيح دون أن يصرح التلميذ ليكون له شرف فداء نبى من الانبياء • أنظر متى ٥٦ ـ ٢٦ ومرقس ٥١ : ٥٢ / ١٤ يوحنسا ٨ ـ ١٨ •

ج \_ ومنها أن الأعوان اتخذوا عليه رشوة واطلقوه كما اخذوا رداء الشاب المتقدم ذكره وأطلقوه و واذا نقلتم أن يهوذا التلميذ مع جلالته قبل الرشوة على أن يعين على أخذه فقبول الاعوان الرشوة في اطلاقه أقرب .

د ـ ومنها أنه يحتمل أن الله صور لهم شيطانا أو غيره بصورته فصلبوه (٧١) • ورفع السيح عليه السلام • ويدل على ذلك أنهم سالوه فسكت (٧٢) ، وفي تلك السكتة تغيبت تلك الصورة • وهذا ممكن والله على كل شيء قدير •

وانتم ليس عندكم نصوص قاطعة بصلبه لما بينا فيها من الاختلاف (٧٣) واليهود ايضا ليسوا قاطعين بذلك والنهم انما اعتمدوا على قول يهوذا (٧٤) فأى ضرورة تدعوكم الى اثبات انواع الاهانة والعذاب في حق رب الأرباب على زعمكم أيها الدواب والذي يفضى من ضعف عقولهم العجب العجاب و

عجبى للمسيح بين النصارى والى اى والد نسسبوه السلموه الى اليهود وقالوا انهم بعد قتله صسلبوه واذا كان مايقولون حقسا وصحيحا فاين كان ابسوه

<sup>(</sup>٧١) في الاصل ( وصلبوه ) والطبوع عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۷۲) ورد فی مرقس ( فقام رئیس الکهنة فی الوسط وسال یسوع قائلا آما تجیب بشییء ماذا یشهد به مولاء علیك ، اما مو فكان ساكتا ولسم یجب بشییء ، ۰۰۰) مرقس ، ۲: ۲۲/۱۲ وفی متی ورد ( فقسام رئیس الکهنه وقال له اما تجیب بشییء ماذا یشهد به مذان علیك واما یسوع فكان ساكتا . ۰۰۰ متی ، ۲۰ / ۲۲ / ۲۲ ) ،

<sup>(</sup>٧٣) في الاصل ( الاحتمالات ) • والتصحيح من التيمورية •

<sup>(</sup>٧٤) يهوذا • رابع ابناء يعقوب من ليئة • وبه تسمت المملكة الشمالية وكان لها السلطة والزعامة وظلت مدة من الزمان حتى تضى عليها (قاموس الكتاب المقدس ١٠٨٥ / ١٠٨٧ ) •

حين خلى ابنه رهين الأعادى اتراهم ارضوه ام اغضبوه فلئن كان راضيا باذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوه ولئن كان ساخطا فاتركوه وأعبدوهم لأنهم غلبوه

وهذه الابيات برهان قاطع على النصارى لا يحتاج معها الى شيىء آخر فلقد اصبحوا هزءة للناظر • ومصنعة للمناظر • ولله سر فى ابعادهم عن مقام الكرامة • وتخصيصهم تخصيص السخط والندامة لما طبعوا عليه من الجهالة والبلامة •

السؤال الثالث (٧٥) يشترك فيه اليهود والنصارى • وهو أن المسلمين يدعون أن الشريعة المحمدية نسخت كثيرا من احكام التوراة • كتحريم الشحوم (٧٦) ولحوم الابل (٧٧) • وهديد السبت (٧٨) • ومخالطة

(٧٥) في التيمورية ( الباب الثالث ) وهو مخالف السياق ٠

(٧٦) تحريم الشحوم على اليهود ورد في القرآن الكريم • قال تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا لصادقون) الأنعام آية ١٤٦٠

(۷۷) قال تعالى (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أن كنتهم صادةين ، آل عمران آية ٩٣ ٠

والنص في التوراة ( ٠٠٠ هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلفة المنقسم • الجمل والأرنب والوبر لأنها تجتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم ( تثنية ٧/١٤ ) •

(۷۸) ورد فی الخروج ( فقال لهم هذا ما قال الرب ، غدا عطلة سبت مقدس للرب ، من فقال الرب لموسى الى متى تأبون أن تحفظوا وصاياى وشرائعى ، أنظروا أن الرب أعطاكم السبت لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين ، اجلسوا كل واحد في مكانه لا يخرج أحد من مكانه الى اليوم السابع ، فاستراح الشعب في اليوم السابع الخروج ( ٢٦ : ٢٣ / ٣٠ ) ،

الحائض (٧٩) · وتحريم اليسير من الخمر (٨٠) ونحو ذلك وهو محال لأن القول بالنسخ يقتضى تجويز البدء أو الندم على الله تعالى · وهو محال محال فالنسخ محال · فتكون شريعة التوراة مستمرة الى قيام الساعة · والشريعة المدعية للنسخ باطلة وهو المطلوب ·

ثم انا نتول: الفعل ان كان مصلحة حسنه \_ وهو حسن \_ (٨١) في نفسه وجب ان لا يؤمر به • فالقول بالنسخ يؤدى الى انقلاب الحقائق بان يصير الحسن قبيحا • وقلب الحقائق محال • فالنسخ محال •

(٧٩) ورد في اللاويين في حكم المراة الحائض (ان كل ما تضجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا الى المساء وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة ايام وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا ٠٠٠ لاويين ١٩ : ٢٤ /١٥٠

(٨٠) حرمة الخمر قطعية على الكهنة قبل الاجتماع وعلى من نذر نفسه لله وأما العامة فقد وردت نصوص عدة لا تدل على الحرمة عند اليهود منها .

شرب نوح للخَمر ( تكوين صبح 9/17 ) ، والوعد بالبركة في الخمر كثمرة للطاعة ( التثنية 9/7 ) قامت أبيجال \_ اسم 9/16 \_ بتقديم الخبز والخمر لداود وجيشه فقبل ذلك منها ( 10/16 ) مهم صبح 10/16 . ( 10/16 ) ويفكن الرجوع الى النصوص التى تفيد الاباحة ( 10/16 ) ما 10/16 ، 10/16 ) وقد وردت بعض مصوص تفيد الحرمة ( قضاء 10/16 ) والامثال ( 10/16 ) ، 10/16 ، 10/16 ) ما 10/16 .

وقد حرم الاسلام قليل الخمر وكثيرها وكل ما يقارب منها قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون – المائدة ٩٠ ) ٠

<sup>(</sup>٨١) الجملة المعترضة من التيمورية •

<sup>(</sup>٨٢) الجملة المعترضة ليست في التيمورية ٠

وايضا كلام الله تعالى قديم • وحكمه كلامه فيكون الأمر والنهى قديمين فيجتمع الأمر والنهى في الفعل الواحد وهو محال • فيكون النسخ المفضى اليه محال وهو المطلوب •

#### والجواب من وجسوه •

احدها - ان النسخ ليس فيه بداء ولاندم لأن البداء والندم ان يظهر ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك • كما يبدوا للانسان في سفره او يندم عليه اذا ظهر له ان الاقامة هي المصلحة وقبل ذلك كان جاهللا لمصلحة الاقامة والله سبحانه وتعالى بكل شبيء عليم • فالبداء والندم عليه محالان •

لكن معنى النسخ انه سبحانه علم فى الازل أن تحريم الشحوم مثلا مصلحة للمكلفين فى الزمن الفلانى (٨٣) – ويعلم فى الأزل انه تعالى يشرعه فى وقت المصلحة وينسخه وقت المفسدة • فالحكم الناسخ والحكم (٨٤) المنسوخ كلاهما معلوم لله تعالى أزلا وأبدا • ولم يتجدد فى العلم ما لم يكن معلوما حتى يلزم البداء • بـل الأحكمام تابعة لمصالح الاوقات • واختلاف الأمم • وليس فى هذا شبىء من المحال •

وثانيها \_ اتفاق اليهود والنصارى على أن آدم عليه السلام شرع الله تعالى له تزويج الاخ من أخته التى ليست توامته • مع اتفاقنا على تحريم ذلك بعد آدم عليه السلام (٨٥) وهذا هو حقيقة النسخ فقد اعترفوا به فلا يكون محالا على الله تعالى •

(٨٥) لم يرد نص صريح في التوراة والانجيل والقرآن على أن الأخ كان يتزوج من أخته غير التوام من أولاد آدم الاول وأنما ذهب شراح العهاديم والمفسرون للقرآن الكريم عند تناول قصة قابيل وهابيل هذا المذهب وادعوا أن سبب الخلاف مرده الى رغبة قابيل في الزواج من توامته والاحتفاظ بها دون أخيه أسفر الخلاف عن قتله لاخيه : الا أن التوراة ذكرت =

<sup>(</sup>٨٣) الجملة المعترضة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٨٤) كلمة الحكم ساقطة من التيمورية ٠

وثالثها • أن من أحكام التوراة أن السارق أذا سرق في المرة الرابعة تثقب النه ويباع (٨٦) • وقد اتفقنا (٨٧) على نسخ ذلك فيكون النسخ جائزا أجماعا فلا يكون محالا على الله تعالى •

= ان ابراهيم تزوج من سارة اخته لابيه (سفر التكوين ١٢/٢٠) وكان الرجل يجمع بين الاختين كما جمع يعقوب بين ليئة وراحيل تك ١٥/٢٩ اما تحريم الاخت فهو قطعى بنص القرآن الكريم (حرمت عليكم امها تكم وبناتكم واخواتكم واخواتكم الآية من سورة النساء ٢٣) وفي النوراة ورد (عورة اختك بنت ابيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها ٠٠٠٠ لاويين صع ٩/١٨ والنص يشير الى تحريم الاخوات بصريحة ٠

(٨٦) أحكام السرقة كما وردت في الثوراة على النحو التالي :

تتوقف العقوبة المقررة على نوع السرقة وحال السارق وذلك على النحو التالي :

- - ٢ ـ السرقة والضبط قبل التصرف بالمسروق ٠
  - ٣ ـ السرقة والضبط بعد التصرف بالمسروق ٠
- ع ـ سرقة الوديعـة ·

وفى الحالة الاولى يكون الحكم باباحة القتل لمن نقب اذا أمسك ليلا وذلك لعدم استطاعة المسروق من الاستغاثه بآخرين • أما اذا أمسك نهارا فانه لا يقتل • ويجب عليه أن يدفع تعويضا وهذا التعويض غير محدود قسدره ولكن الشراح أشاروا الى مضاعفة قيمة الخسارة • فاذا لم يكن لدى السارق ما يدفعه للمسروق منه • وجب عليه أن يكون عبدا له ست سنوات • فيوف بذلك ما عليه • ويجوز له أن يبيعه لغيره في هذه المدة أذا شاء •

وفي الحالة الثانية يجب عليه أن يدفع ضعفين بدلا من خمسة أضعاف أو أربعة ٠٠

الحالة الثالثة وإذا ضبط بعد التصرف في المشروق بالذبح أو البيام =

ورابعها - أن فريقى النصارى واليهود متفقان على أن في التوراة أن الله تعالى قد أبدل ذبح ولد ابراهيم بالكبش وذلك أشد أنواع النسخ (٨٨) لانك نسخ قبل فعل شيىء من نوع المامور أو أفراده • واذا (٨٩) شهدت التوراة بأشد أنواع النسخ فجواز غيره بطريق الأولى •

وخامسها \_ في التوراة \_ (٩٠) أن الجمع في النكاح بين الحرة والامة

= أو التصرف على أى وجه ما فأنه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة باربعة من الغنم • والتفاوت في مضاعفة الجزاء بين سارق الثور وسارق الغنم • أن سارق الثور أعظم جثارة من سارق الغنم •

وبالنسبة للحالة الرابعة • وهي سرقة الوديعة فاما أن يكون المؤتمن قد قام على أمانته أولا • فأن كأن قائما عليها برى و من قصد الشر ووجب الاعقاء •

وان كان مقصرا في القيام عليها أو متهم في سلوكه وجب عليه تأدية ضعفى ما اختلس ويجوز له أن يثبرا بالقسام أو أن يبين أنه كان في أحسوال تمنعا من أن يمنع سرقة الوديعة • ( السنن القويم في تفسير العهد القديم بتصرف من أن يمنع سرقة الجد في الأحكام الخاصة بالسرقة في كتب الشروح ثقب الأذن وبياح السارق •

(۸۷) في التيمورية (وقد يقضى) ٠

(۸۸) ورد فی التوراة ( فلما اتیا - ای ابراهیم واسحق - الی الموضع الذی قال له الله ، بنی هناك ابراهیم المذبح ورتب الحطب وربط اسحق ابنه ووضعه علی المذبح فوق الحطب ثم مد ابراهیم یده واخذ السكینة لینبح ابنه هناداه ملاك الرب من السحاء وقال ابراهیم ابراهیم فقال صا آناذا ، فقال لا تمد یدك الی الغلام ، ولا تفعل به شیئا لانی الآن علمت آنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحیدك عنی ، فرضع ابراهیم عینیه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا فی الغابة بغریزة ، فذهب ابراهیم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن ابنه ( تكوین ۹ : ۱۳ / ۲۲ ) ،

(٨٩) اداة الشرط ساقطة من التيمورية ٠

(٩٠) الجملة من التيمورية ٠

كان جائزا فى شرع ابراهيم عليه السلام لجمعه بين سارة الحرة وهاجر الامة وقد حرمته التوراة (٩١) •

وسادسها · ان في التوارة قال الله تعالى لموسى عليه السلام: آخرج آنت وشعبك من مصر لترثوا الارض المتدسسة التي وعدت بها اباكم ابراهيم ان ارثها نسله فلما صاروا الى التيه قال الله تعالى لا تدخلوها لانكم عصيتمونى وهو عين النسيخ (٩٢) ·

وسابعها · تحريم السبت فانه لم يزل العمل مباحا الى زمن موسى عليه السلام وهو عين النسخ (\*) ·

(۹۱) نصوص الزواج ثابتة فى التوراة ( وبالحقيقة ايضا هى - ساره - الحتى ابنة أبى غير أنها ليست ابنة أمى ، فصارت لى زوجة ، تكوين آية ١٢ / ٢٠ ) وعن ماجر ( فقالت - اى سارة - لابراهيم اطرد هذه الجارية وابنها ، لأن ابن الجارية لا يرث مع ابنى اسحق ، ٠٠٠ تك ، ١ / ٢١ .

أما نصوص الحرمة فلم أقف عليها في قاموس الكتاب المقدس وكذا الفهرست •

(۹۲) ورد فی التوراة فی خطاب الله لموسی (قل لبنی اسرائیل انا الرب وانا اخرجکم من تحت اثقال المصریین وانقنکم من عبودیتهم 0.00 وادخلکم الی الأرض التی رفعت یدی آن اعطیها لابراهیم واسحاق ویعقوب واعطیکم ایاما میراثا 0.00 انا الرب 0.00 خروج 0.00 ( 0.00 ) والحکم بعدم الدخول فی قوله ( یضم هارون الی قومه لانه لا یدخل الارض التی اعطیت لبنی اسرائیل لانکم عصیتم قولی عند ماء مریبه 0.00 ) 0.00 سفر العدد 0.00

(\*) بدأ التحريم ينسب الى موسى عليه السلام كما ورد فى سفر الخروج ( ١٠ / ٢٢ ) ، ( ١٦ / ٢٢ ) وقد حافظ عليه المسيح وان فعل فيه بعض المعجزات ( مرقس ٢٨/٢ ) ولقد حول النصارى السبت الى الاحد لزعمهم قيام الرب فيه ثم سقط تحريم السبت كما ورد فى اعمال الرسل ( ١٥ / ٢٨ ) راجع قاموس الكتاب المقدس مادة (سبت) .

وثامنها: أن في التوراة ما هو أشد من الندم والبدأ • ففيها مرض ملك اليهود حزقيال (٩٣) • وأوحى الله تعالى الى أشعياء عليه السلام قل لحزقيال لموص النبى وقال له • مكذا يقول الرب • أوص بيتك لأنك تموت ولا تعيش • الى أشعياء أنه يقوم من علته وينزل الى الهيكل بعد ثلاثة أيام وقد زيد في عمره خمس عشرة سنة (٩٤) ومثله في التوراة كثير (٩٥) •

(٩٣) له سفر خاص به يحوى تاريخه ويمكن الوقوف عليه في العهد التديم •

(٩٤) ورد في سفر اشعيا ( مرض حزقيال للموت ٠ فجاء اليه اشعياء بن اموص النبى وقال له ٠ هكذا يقول الرب ٠ اوص بيتك لأنك تموت ولا تعيش ٠ فوجه حزقيال وجهه الى الحائط وصلى الى الرب ٠ وقال ٠ آه يارب اذكر كيف سرت امامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينك وبكى حزقيال بكاء عظيما ٠

مصار قول الرب الى اشعياء قائسلا · اذهب وقل لحزقيال · مكذا يقول الرب اله داود أبيك قد سمعت صلاتك · قد رأيت دموعك · ما انذا أضيف الى أيامك خمس عشرة سسنة · · · · · راجع الاصحاح /٣/ ١ : ٥ ) ·

(٩٥) من صور النسخ الواردة في التوراة ٠ ما أباحه الله لنوح عليه السلام (كل دابة حية تكون لكم طعاما ٠ كالعشب الأخضر دفعت اليكم الجميسے تكوين صبح ٣/٩ ـ وقد حرم على موسى كثيرا من ذلك ٠ فقد ورد ( الا هذه فلا تأكلوها مصا يجتر ومما يشق الظلف المنقسسم ٠ الجمل والأرنب والوبر ٠ لأنها تجتر ٠٠٠ ( تثنية صبح ٤١/٧) كما ورد في حق عالى الكاهن ( فالله الله السرائيل يقول : انى قلت أن بيتك وبيت ابيك يخدمون بين يدى دائما ٠ لكن يقول الله حاشا لى ٠ لا يكون الامر كذلك ٠ بىل أكرم من يكرمنى ومن يحقرنى يصير ذليلا ٠ صموئيل الثانى صبح ٢/٣٠ ـ ٣٤ ـ فقد صرح ببتاء الكهانة في بيت عالى وبنيه ثم سحبه نسخا ٠ ورد في سنفر اللاويسين ( أيما رجل من بنى اسرائيل ذبح ثورا أو خروفا أو عترا في المحلة أو خارجا عن المحلة ٠ ولا ياتى بقربانه الى باب قبة الزمان ليقربانا للسرب فليحسب على ذلك الرجل سنفك دم ٠ لانه أراق دما ٠ ويهلك ذلك الرجل من شعبه =

وتاسعها • في السفر الأول لما نظر بنو الله بنات الناس حسانا ونكحوا منهن قال الله تعالى لا تسكن الروح بعدها في بشر واقامتهم مائة وعشرين سنة (٩٦) فأخبرت التوراة أنه لا يعيش أحد اكتسر من هذا تسم أخبرت أن أرفخشد عاش بعد مأولد لله سألح أربع مائة وثلاث سنين (٩٧) • وارغو مائتى سنة (٩٨) وابراميم عليه السلام مائة سنة (٩٩) وذلك كثير في التوراة •

واذا صرحت توراة اليهود بمثل هذه الأمور لا يسمع كلامهم بعد ذلك في النسخ •

= لاوين صح ٧١/٣: ٤ وفي سسفر التثنية ورد ( فأما أن شسئت أن تأكل وتستلذ بأكل اللحم فأذبح وكل بالبركة التي أعطاك الرب الهك في قراك ٠٠٠٠ وأذا وسلم الرب الهك تخومك مشل ما قبال لك واردت أن تأكل اللحم مسا تشتهيه نفسك • وكان بعيدا المكان الذي اصطفاه الرب الهك ليكون اسمه هناك فأذبح من البقر والغنم الذي لك كما أمرتك وكل في قراك كما تريد) تثنية ١ صح ١١/١٥ : ٢٢ ) فنسسخ الحكم الوارد في اللاويين بما ورد في الاستثناء • راجع بتفصيل رحمة الله الهندي من ٢٩٥ الى ٣١٣ ٠

(٩٦) فقال الرب لايدين روحى فى الانسان الى الأبد لزيغانه هو بشر ٠
 وتكون أيامه مائة وعشرين سنة ٠ تكوين صح ٣/٦ ٠

(۹۷) وعاش ارفكشاد بعدما ولد سالح اربع مائة سنة وثلاث سنين وولد بنين وبنات سفر التكوين ـ صح ۲۱ / ۱۳ )

(۹۸) فی التوراة ( وعاش رعوا اثنین وثلاثین سنة وولد سروج ـ وعاش رعو بعد ما ولد سروج مائتین وسیع سنین وولد بنین وبنات ـ تکوین صح ۲۰ : ۲۲ ) .

(۹۹) وهذه ایام سنی حیاة ابراهیم التی عاشها مآنة و تخمست وسبعون سنة ـ واسلم ابراهیم روحه ومات ۰۰۰۰ تكوین صبح ۲۰ / ۲۰ ) .

ويمكن مراجعة الاصحاح الحادى عشر من سنفر التكوين للوقسوف على سنى كثير من البشر الذين تجاوزوا المدة المحددة •

: Z.

وعاشرها ١٠ ان النسبخ على وفق رعاية المصالح ١٠ ورعاية المصالح جائزة على الله تعالى ١٠ بيان أن النسبخ على وفق رعاية المصالح أن الأمم يختلفون في القوة والضعف واليسار والاعسار ولين القلوب وغلظها واقبالها وعتبها ١٠ ببل الانسبان الواحد تختلف احواله في الأزمنة المختلفة ضاذا شرع الله تعالى حكما لمعنى شم تغير ذلك المعنى فمقتضى رعاية المصالح نسبخ ذلك الحكم الى ضده أو نقيضه كما وجب الذبح على ابراهيم لاسماعيل عليه السلام ١٠ ليظهر الانابة والتسليم لقضاء الله تعالى من الاثنين ١٠ فلما ظهر ذلك - منهما - (١٠٠) وحصلت مصلحة الابتلاء قرعاية المصالح تقتضى نسبخ وجوب الذبح فيكون النسبخ على وفق رعاية المصالح وأما أنه أذا كان على وفق رعاية المصالح يكون جائزة على الله تعالى اجماعا ١٠ وانما اختلف الناس هل تجب أم لا ؟ المصالح جائزة على الله تعالى اجماعا ١٠ وانما اختلف الناس هل تجب أم لا ؟

السؤال الرابع - قال النصارى واليهود · القرآن يشتمل على ما ليس بصحيح فلا يكون من عند الله · وبيان اشتماله على ذلك · ما ينقله المسلمون عنه من قوله تعالى « ومريم ابنة عمران التى احصنت فرجها (١٠٢) » ومريم

<sup>(</sup>١٠٠) كلمة منهما من التيمورية · والذبيح في النسخة الأصلية اسحاق · وقد ابدلته باسماعيل من التيمورية ·

بالنسبة لله تعالى • فيرى اهل السنة ان الله منزه عن الالزام قال تعالى بالنسبة لله تعالى • فيرى اهل السنة ان الله منزه عن الالزام قال تعالى ( لا يسال عما يفعل وهم يسالون ) الانبياء ٢٣ ( الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الأعراف ٥٤ ) كما ان الكمال من لازمه عدم الوجوب بسل الفضل والرحمة واما المعتزلة فقد رجح بعضهم وجوب الصلاح في أفعال الله • فقال ( عباد ) كل ما يفعله يجوز • ولا يجوز أن يكون صلاح لا يفعله • وقال قائلون : فيما يقدر الله أن يفعله بعباده شيئ أصلح من شيئ • وقد يجوز أن يترك فعلا هو صلاح الى فعل آخر وهو صلاح يقوم مقامه • واحم مقالات الاسلاميين للأشعرى ص ٢٩٠ / ١٠٠

<sup>(</sup>۱۰۲) سورة التحريم ۱۲ ۰

ليست ابنة عمران · لان عمران أبو موسى عليه السلام · وبين موسى عليه السلام ومريم رضى الله عنها نحو ست مائة سنة (١٠٣) فأين عمران من مريم رضى الله عنها حتى يكون أباها ·

### والجواب من وجهين •

( احدهما ) نقل أن أباها ـ رضى الله عنه ـ كان أسمه عمران ولا يلزم من أن أسم أبى موسى عمران أن لا يسمى غيره عمران واعتقاد وجوب ذلك جهل •

(ثانيها) سلمنا ان اسم ابيها ليس عمران ۱۰ الا ان عمران ابو موسى عليه السلام جدما من بنى اسرائيل والانسسان يضاف لجده البعيد كما يضاف لجده القريب ولو لا ذلك لبطلت التوراة والانجيل في تسسمية البطون والاشعاب المتأخرة عن يعتوب عليه السلام ببنى اسرائيل ۱۰ لأن يعتوب عليه السلام مو اسرائيل ولم يلدهم ۱۰ بل بينه وبينهم المئون من السسنين ومع ذلك فكل ما جاء الى يوم القيامة يسمى من بنى اسرائيل وهذا لاغرو فيه (۱۰۶) ۰

وانما ينكر ذلك من هو جاهل بوضع اللغات وموارد الاستعمالات · وكذلك كل انسان يوجد الى يوم القيامة يسمى ابن آدم عليه السلام · ولم تال العرب وغيرها من الأمم تضيف الانسان الى احد اجداده دون ابيه · اذا كان أشرف أو أشهر · وعمران عليه السلام كان في غاية الشهرة · فلذلك أضيفت اليه ليتحقق مورد الثناء · ومحل الابتلاء فيها دون غيرها (١٠٥) ·

(١٠٣) تحديد الزمن قائم على غلبة الظن وفي المدة الزمانية خلاف بين الكتاب خلاصته تسعمائة سنة على الاقل واكثرها الف وستمائة سنة على الأكثر ٠ راجم تاريخ الطبرى ، الكامل لابن الاثير ٠

<sup>(</sup>١٠٤) هذا بحسب لغة العرب · الا أن اليهود يتصرون كلمة اسرائيلى على كل من ولد من سبط اليهود عدا سبطى يهوذا وبنيامين ·

<sup>(</sup>١٠٥) يصرح القرآن الكريم بأن اسم والد مريم هو عمران وليس بلازم ان يكون عمران هذا هو والد موسى وهارون ، وما ظهر اللبس فيه انما هو من =

والسؤال الخامس قال اليهود والنصارى مما يستدرك على المسلمين ما في كتابهم من جعل مريم رضى الله عنها اخت هارون (١٠٦) صلوات الله عليه • وبينهما ست مائة سنة فلا تكون اخته • فكيف يخبر كتابهم بانها أخته ؟ •

## والجواب من وجهين \_

( احدهما ) آنه روى آنه كان في زمانها عابد يسمى هارون وكانت رضى الله عنها في غاية العبادة و غلما جاءت بعيسى عليه السلام من غير زواج واتهمها رضى الله عنها ببنوا اسرائيل بالزنا و تقيل لها ديا اخت هارون وي أي في العبادة ما كان ابسوك امرا سوء وما كانت أمك بغيا و متعجبين كيف يصدر القبيح من غير محله واصل الأخوة التساوى في الصفة ومنه قوله تعالى و كلما دخلت أمة لعنت اختها (١٠٧) أي مساويتها في الكفر و وما نريهم من آية الاهي اكبر من أختها و (١٠٨) ومنه مواخاة أي مساويتها في الدلالة وتقول العرب : هذه العروة اخت هذه العروة وهذه الواقعة أخت تلك الواقعة ومنه مواخاة الفواصل في السجع وغيره وأصل ذلك كله المساواة وسمى أخو النسب المساواته آخاه في الخروج من تلك البطن لأمها و ذلك الظهر لأبيهما ولما اجتمعت المساواة في الحروج من تلك البطن لأمها و ذلك الظهر لأبيهما ولما اجتمعت المساواة في الصفتين للشقيق قويت الأخوة فيه و غيمي شقيقا ولما اجتمعت المساواة في الصفتين للشقيق قويت الأخوة فيه و غيرة و وتيل

<sup>=</sup> اختلاف النصارى • فليس هناك مانع ان يكون لها اخ ايضا يسمى هارون وليس هو شتيق موسى من باب اليسم هو شتيق موسى من باب التعيير كما يقال الان لمن يقع في خطأ (يا ابن فعلان) او (يا ابن الأصول) للتعيير •

<sup>(</sup>۱۰٦) كما هو صريح القرآن في سورة مريم ( يا اخت هارون ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغيا ــ مريم ٢٨ ) ٠

<sup>(</sup>١٠٧) الأعراف وظك في وصف أهل النار آية ٣٨ .

<sup>(</sup>۱۰۸) الزخرف آیة ٤٨ ـ والمراد بالآیة هنا معجزة من المعجزات الحسیة التى وقعت على ید موسى علیه السلام حین دعوته لبنى اسرائیل ٠

لآخر: أخ لأب وللاخر أخ لام · اشارة للجهة التي وقعت فيها المساواة · فلما حصلت المساواة بين مريم رضى الله عنها وبين ذلك العابد · سميت اخته على القاعدة ·

وتيل كان فى ذلك الزمان فاست يسمى هارون · فلما اعتقدوا فيها التهمة جعلوها اخته اى فى ذلك الفعل (١٠٩) القبيح ·

(وثانيها) قيل انها من ذرية موسى عليه السلام • وهو اخو هارون • فقيل لها اخت هارون • كما جاء في - التوراة في الفصل (١١٠) - الحادي عشر في السفر الخامس • أن الله تعالى قال أنى سأقيم لبنى أسرائيسل نبيا (١١١) من اخوتهم مثلك أجعل كلامي على فيه • وأخوة بنى أسرائيسل بجملتهم • هم بنوا أسماعيل • فجعل بنى أخى أبيهم أخوتهم • فكذلك سميت مريم رضى الله عنها أخت هارون عليه السلام •

السؤال السادس • قالت النصارى : وافقنا المسلمون على أن المسيح عليه السلام كان يحيى الموتى (١١٢) • واحياء الموتى مختص بالله تعالى • فيصح قولنا أن المسيح هو الله تعالى ويبطل قول المسلمين أنه عبد من

(۱۱۱) صوابه أن النص في الفصل الثامن عشر من سعر التثنية ( أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك • واجعل كلامي في فمه • فيكلمهم بكل ما أوصيه به • تثنية صع ١٩/١٨ : ١٨ ) •

(۱۱۲) هذا صريح القرآن ولكنه مقرون باذن الله • فكأن الفاعل الحقيقى هو الله تعالى ان شماء اذن لعيسى واجرى على يديه وان لم يشمأ كان المنسع •

اما النصارى فيأخذون بعض الكتاب دون بعضه وقد ذكروا اسماء عدة القامها المسيح من موتها • ذكرت في قاموس الكتاب المقدس تحت مادة ( عجيبة ) •

<sup>(</sup>١٠٩) كلمة ( الفعل ) ساقطة من الديمورية ٠

<sup>(</sup>١١٠) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

عبيد الله • لأن احياء الموتى دليل قاطع على ذلك ولذلك بعث الله النبيين على كثرتهم • ولم يكن فيهم من يحيى الموتى (١١٣) • فعل ذلك على أن الاحياء لا يكون الالله •

ولذلك فان النمرود لما تعدى طور المبودية حاجه ابراميم عليه السلام بان الله يحيى - الموتى - ويميت - الأحياء - ولولا أن الاماتة والاحياء خاصان بالله تعالى لم يحسن ذلك من ابراهيم عليه السلام · وحيث وافق المسلمون على صحة ذلك قامت الحجة القاطعة على المسلمين بربوبية المسيح عليه السلام · وصحة قول النصارى وأن المسلمين هم المشركون الجعلهم (١١٤) مع الله من يشاركه (١١٥) في احياء الموتى · وأن النصارى هم الموحدون · لأنهم لم يشركوا مع الله - تعالى (١١٦) غيره في خواص ملكه وهو سـوال عظيم على المسلمين مثبت لشركهم ووحدانية النصارى · واعظم دليسل على صحته تصديق القرآن لصحته بقوله تعالى (قل يحييها الذي أنشاها أول مرة ) (١١٧) - فجعل تعالى الاحياء لمن لـه الانشاء · وعيسى عليه السلام احياها · فيكون أنشاها أول مرة (١١٨) وهذا هو الله قطعا والعجيب من المسلمين كيف يغفلون عن مثل هذا وهو صريح - القرآن (١١٩) ·

السلام غير مسلم فلقد صرحت التوراة وصرح الانجيل ان كثيرين احيوا موتى  $\cdot$  السلام غير مسلم فلقد صرحت التوراة وصرح الانجيل ان كثيرين احيوا موتى  $\cdot$  فلقدد احيا الياس ابن الارملة من الموت كما ورد فى سفر الملوك الاول صح  $\cdot$  17/17 :  $\cdot$  27 - واحيا اليشاع ابن الشونمية من الموتى ( سفر الملوك الثانى صح  $\cdot$  1/7 )  $\cdot$  وكذلك ابراء للأراميين من العمى ( الملوك الثانى صح  $\cdot$  1/77 )  $\cdot$  وقيامة الميت الذي مس جثمانه  $\cdot$  ( الملوك الثانى صح  $\cdot$  1/77 )  $\cdot$ 

(١١٤) في الاصل ( فجعلهم ) والتصحيح من التيمورية ٠

(١١٥) في التيمورية ( من شاركه ) ٠

(١١٦) الكلمة من التيمورية ٠

(۱۱۷) سورة يس آية ۷۹

(١١٨) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

(١١٩) ساقط من التيمورية ٠

(م ١٤ - الاجوبة الفاخرة)

#### والجواب من وجوه •

( احدما ) انكم لم تفهموا قول الله تعالى في القرآن ولا قول المسلمين أن عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى و فأن المسلمين من أولهم اللي آخرهم متفقون على أن الاحياء والاماتة لا يكونان الالله تعالى ويستحيل أن يجعل ذلك لاحد (١٢٠) من الخلق كائنا من (١٢١) كان وأن عيسى عليه السلام وليمي قط ميتا ولا أبرا أكمه ولا أبرص وأنما الفاعل لهذه الأمور هو الله تعالى عند أرادة المسيح عليه السلام ولا أن المسيح عليه السلام كان يفعل ذلك و كما أن موسى عليه السلام لم يكن يقلب لسون يسده (١٢٢) و

ولم (١٢٣) يحول جمادية عصاه (١٢٤) بل الله تعالى مدو الفاعل

(١٢٠) ساقطة من التيمورية ٠

(١٢١) في الأصل (ما) .

(۱۲۲) النص وارد في القرآن والتوراة ٠ قال تعالى في القرآن الكريم واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ٠٠ طه ٢٢) وفي التوراة ورد ( ثم قال له الرب أيضا أدخل يدك في عبك فادخل يدد في عبه ٠ ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج ٠ ثم قال لله رد يدك الى عبك ٠ فرد يده الى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي عادت مثل جسده خروج صح ٢٠٤٧٠٠

(۱۲۳) في الأصل (لا) •

(١٢٤) قال تعالى فى كتابه الكريم ( وما تلك بيمينك يا موسى ٠ قال مى عصاى اتوكا عليها واعش بها على غنمى ولى فيها مآرب اخرى ٠ قال القها يا موسى فالقاما فاذا مى حية تسعى ٠ قال خذما ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى ٠٠٠ سورة طه ٢١ ، ٢٢ ) وفى التوراة ورد فى خطاب الرب لموسى ( فقال له الرب ما هذه فى يدك ٠ فقال عصا ٠ فقال اطرحها الى الارض فطرحها الى الارض فصارت حية فهرب موسى منها ٠ ثم قال الرب لموسى مد يدك وأمسك بذنبها فمد يده وأمسك به فصارت عصا فى يده ٠ لكى يصدقوا آنه قد ظهر لك الرب اله أبائهم اله ابراهيم واله اسحق واله يعتوب ٠٠٠ خروج اصحاح ١/٤ : ٥ ٠

لذلك عند ارادته المعجزة (١٢٥) في اقتران (١٢٦) ارادتهما بهذه الآثار · لا انهما الفاعلان لها · فهذا معنى قوله تعالى وقول المسلمين ان عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى ويبرى الأكمه والأبرص · ومن جملة (١٢٧) جهالات النصارى اعتقادهم أنه عليه السلام كان هو الفاعل لنفس (١٢٨) الاحياء والابراء ولا عجب في ذلك فان جهلهم اعظم من هذا ·

فالذى حاج به ابراهيم عليه السلام النمرود ، انما هو نفس الاماتة والاحياء اللتين (١٢٩) هما خاصتان(١٣٠)بالله تعالى فليعلم ذلك ، ولذلك حسن احتجاجه عليه السلام ، وكذلك المراد نفس الاحياء في قوله تعالى (قل يحييها الذي انشأها أول مرة) (١٣١) فلايحيى على الحقيقة الا المنشىء فاندفع الاشكال ، واجتمعت النصوص من غير تناقض وصبح مذهب أمل (١٣٢) الاسلام ، وأنهم هم (١٣٣) الموحدون حقا ، وزهست الباطل (١٣٢) ان الباطل كان زهوقا ،

( وثانيها ) سلمنا أن الاماتة والاحياء أنفسهما كان بفعلهما • لكن قد شهد الانجيل أن الحواريين كانوا يفعلون ذلك • بـل نص الانجيل على أن كل من أستقام على شريعة عيسى عليه السلام ـ يفعل كفعله ، وأن داود عليــه

<sup>(</sup>١٢٥) في الاصل ( فالمعجزة ) ٠

<sup>(</sup>١٢٦) في الاصل ( في اختصاص ) • والتصويب عن التيمورية •

<sup>(</sup>١٢٧) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۱۲۸) في التيمورية ( بنفسه ) ٠

<sup>(</sup>۱۲۹) ورد (الذين ايضا ٠

<sup>(</sup>١٣٠) في الأصل (خاصان) ٠

<sup>(</sup>۱۳۱) سورة يس جزء آية ۷۹ ٠

<sup>(</sup>۱۳۲) كلمة (اهل) تطلبها السياق ٠

<sup>(</sup>١٣٣) كلمة (مم) تطلبها السياق ٠

<sup>(</sup>١٣٤) في الأصل ( وبطل الكفران ) والمذكور عن التيمورية ٠

السلام · احيا ميتا بعد مائتى سنة (١٣٥) · وان اليـــاس (١٣٦) · واليسع (١٣٥) · وحزقيال (١٣٨) · وغيرهم كانوا يحيون الموتى فان كان هذا يدل على الربوبية والالهية فليكن الحواريون كلهم · وداود عليه السلام الهة مساوين للمسيح عليه السلام في الالوهية · وجميع ما ينسب اليـه · ولما لـم يقل بذلك احد · دل على بطلان ما اعتمدوا عليه في الوهية عيسى عليه السلام ·

فان قالوا غير عيسى عليه السلام كان يحيى باذن ـ الله تعالى (١٣٩) ـ

(١٣٥) لم يرد نص يفيد احياء داود عليه السلام لشيىء من الموتى • وقد تم الرجوع الى المزامير وسفر الملوك الاول والثانى وكذلك فهرست الكتاب المقدس وقاموسه • فلم أجد دليلا على ذلك •

(١٣٦) ورد في حق اليا أنه ( صرخ الى الرب وقال أيها الرب الهي اليضا الى الأرمله التى أنا نازل عندما قد أسات باماتتك أبنها • فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب وقال : أيها الرب الهي أأيضا الى الأرملة التى أنا نازل عندما قد أسات باماتتك أبنها • • فسسمع الرب لصوت أيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش • الملوك الاول ص ١٧ / ٢٤ • ٢٤ •

(۱۳۷) ورد في سفر الملوك الثاني (ودخل اليشع البيت واذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره ، فدخل واغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى الى الرب ، ثم صعد واضطجع فوق الصبي ، ، ، فسخن جسد الولد ، ثما عاد وتمشى في البيت تارة الى منا وتارة الى مناك وصعد وتمدد فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه ، ، الملوك الثاني الاصحاح الرابع من سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه ، ، الملوك الثاني الاصحاح الرابع من ٣٧ : ٣٢

(۱۳۸) بالرجوع الى قاموس الكتاب المقدس • وفهرسته الكتاب المقدس • وقراءة سفر حزقيال • لم اجد نصا يدل على ذلك بالمعنى الحقيقى وانما ورد بالمعنى المجازى وهو احياء روح الشىء مسرة ثانية •

(١٣٩) في الأصل باذن عيسى عليه السلام · والتصويب من التيمورية والجملة التابعة ساقطة من التيمورية ·

بخلافه · قلنا هذا قائم فى حق عيسى عليه السلام · وهو انه انسا كان يحيى باذن الله تعالى فيستوون ·

(وثالثها) قال الله تعالى فى نبوة اشعياء • ويعنى المسيح عليه السلام هذا فتاى الذى اصطفيت وحبيبى الذى ارتاحت له نفسى • انا واضع عليه روحى • ويدعو الأمم الى الحق (١٤٠) فسماه عبدا مصطفى على لسان اشعيا مبعوثا مأمورا بدعوة الأمم • اسوة بغيره من الأنبياء • وهذا هو ما نطق به القرآن (١٤١) وهو المطلوب •

لا يقال الفتى هو الولد عندنا • لأنا نقول ليس (١٤٢) ذلك عندكم • لما في السفر الاول من التوراة لما بلغ ابراهيم عليه السلام • أن الملوك اغاروا على سدوم • وسبوا لوطا بن أخى ابراهيم عليه السلام • عبى فتيانه ثلاث مائة وثمانية عشر رجلا وسار في طلب العدو فهزمه • واستنقذ لوطا وما شيته وجميع ماله (١٤٣) •

ولم يكن أولاد ابراهيم عليه السلام هذا العدد باتفاق اليهود والنصارى ففى الانجيل لمتى ( مر المسيح عليه السلام بعد قيامه من الدفن على جماعة من تلاميذه يصيدون السمك فقال يافتيان هل عندكم • من طعام • فاطعموه جزءا

(۱٤٠) رد فى سفر أشعيا ( وهوذا عبدى الذى أعضده مختارى السدى سرت به نفسى • وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع فى الشمارع صوته •••• اصحاح ٢٢ / ١ : ٢ •

(۱٤۱) بهذا نطق عيسى (قال انى عبد الله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا ٠٠٠ مريم ٣٠٠ ٠

(١٤٢) كلمة (ليس) ساقطة من التيمورية ٠

(١٤٣) النص ( فلما سمع ابرام أن اخاه سبى جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته ثلاث مائة وثمانية عشر وتبعهم الى دان · وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم الى حوبه التى عن شمال دمشت واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطا أخاه أيضا واملاكه والنساء ٠٠٠ تكوين صح ١٤ / ١٦: ١٣٠٠

من حوت وشبيئا من شبهد العسل (١٤٤) ٠

واطلاق لفظ الفتى فى التوراة والأنجيل على غير الولد كثير (١٤٥) ، وقد حمله النصارى فى هذا الموضع على الولد ، فاتوا للفظ لاضلال فيه وحملوه على الضلال ، وهو شان اهل الشقاوة والعناد ، وانما اللايق اذا ورد لفظ الضلال حمل على الهداية كما هو شان اهل السعادة والرشاد ، فسبحان من جعل الجهل شعارهم والضلال دثارهم ، ليقضى الله امرا كان مفعولا ،

اذا تقرر معنى ما فى الانجيل فحينئذ نقول: قد صرح متى بان الله تعالى مصطفى (١٤٧) • ومنعم • وان المسيح عليه السلام مصطفى (١٤٧) • ومنعم عليه • وفتى من فتيان بنى آدم وهو المطاوب •

( ورابعها ) قال متى اخذ ابليس يسوع المسيح عليه السلام · واخرجه الى البرية ليجربه · وقال له ان كنت انت ابن الله · فقل لهذه الحجارة تصير خبرا · فقال المسيح عليه السلام انه مكتوب انه ليس بالخبر وحده

(١٤٤) الصواب أن النص في انجيل لوقا ٠ حيث ذكر أن المسيح قد ظهر لبعض الصيادين ( وبينماهم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم مهنا طعام ـ فناولوه جازءا من سامك مشوى وشبئا من شاهد العسال ٠ فأخذ وأكل قدامهم ٠٠ (لوقا صح ٤٣/٤٠/٢٤) ٠

(١٤٥) وردت نصوص عدة فى الكتاب المقدس تضمنت كلمة ( فتى ) وهى V تحمل معنى البنوة بحال من الأحوال V من هذه النصوص ما ورد فى التكوين ( صح V V ) والتثنية ( صح V ) وصموئيل الثانى ( V : V ) والملوك الاول ( صح V ) والايام الثانى ( صح V ) ، ( V ) ، ( V ) ، ( V ) ) مزمور ( V / V ) ولوقا ( صح V ) أعمال الرسال ( V / V ) ، ( V / V ) .

(١٤٦) في الأصل ( معطى ) والصواب من التيمورية ٠

(١٤٧) في الأصل ( معطى ) والصواب من التيمورية ٠

يحيى الانسان • بل بكل كلمة تخرج من الله تعالى • فأخذه ابليس (١٤٨) ومضى به • حتى اقامه على اعلى جبل في الأرض واراه جميع مما لك العالم • وقال هذا كله لي • وأنا أعطيكه أن سجدت لي ستجدة وأحدة فقال أغرب عني ياشميطان • فانه مكتوب للرب الهك اسجد • ولمه وحده (١٤٩) اعبد فمضى به ابلیس واقامه (۱۵۰) علی جناح الهیکل ۰ وقال له (۱۵۱) انطرح من هاهنا الى اسفل ٠ فانه مكتوب أن يرســل بعض ملائكتــه فتحملـك حتى لا تعثر (١٥٢) رجلك بحجر ٠ فقال المسميح عليه السلام ٠ ومكتوب أيضنا لا تجرب الرب الهك ومضى عنه (١٥٣) ابليس وتركه ٠ وجاءت الملائكة تحرسه • وصام المسيح عليه السلام عند ذلك ثلاثين يوما بلياليها (١٥٤) • فقد صرح المسيح عليه السلام في هذه القصـة · بأنه يعبد الله تعالى · ويسلك الأدب معه على سنن العباد في عدم تجربة السرب تعالى • وكيف يجرب ابليس المسيح عليه السلام • ويسحبه من مكان الى مكان • ويسومه السجود لـ • • وهو خالق كل شيىء واله العالم عندكم • وعلى هـذا التقدير يكون ابليس لا مطمع له فيه ، فلما طمع فيه وعامله بتلك المعاملة واعترف المسيح عليه السلام بالعبودية ولزوم الأدب مع الله تعالى • دل ذلك على أنه عبد لارب • وهو المطلوب •

(١٤٨) النص في متى ( ثم أصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس • فبعد ما صام اربعين نهارا واربعين ليله جاع اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال لـ • أن كنت أبن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا • فأجاب وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من نسم الله ٠٠٠٠ متى الاصحاح الرابع من ١٦:١٦ ٠

<sup>(</sup>١٤٩) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٠٠) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥١) في الاصل ( انه ) والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٢) في الاصل (يعثر) ٠

<sup>(</sup>١٥٣) في الاصل (به) و (عنه) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٤) وقسع في النص تقديم وتأخير ويمكن الوقوف على النص بتمامه في انجيل متى الاصحاح الرابع من ١ - ١١ .

وحّامسها • قال متى • سمع ميرودس ملك اليهود خبر يسوع عليه السلام • فقال لغلمانه اترى يوحنا قد قام من بين الاموات وهذه القوى تعمل معه (١٥٥) • وكان ميرودس قد قتل يوحنا المعمدان في السجن وهو يحيى بن زكريا • واعطى راسه لابنة ميروديا • وكانت قد تمنت عليه ذلك يسوم رقصت في مجلس لمولود ولد له (١٥٦) •

فجاء التلامية فاخبروا يسوع عليه السلام بمصاب يوحنا ، فجذع يسوع وخرج من وقته من الموضع الذي كان فيه منفردا ، والله تعالى عالم بحميع المعلومات محيط بسائر الكائنات ، قادر على جميع الممكنات ، جلبا ودفعا واعطاء ومنعا ، فلم لم يعلم المسيح عليه السلام حتى اخبره التلاميذ وخاف من الجبار لعجزه عن دفع الجبابرة ، كان ذلك دليلا قاطعا على أنه عبد محتاج خلق من جملة الخلق له ما لهم وعليه ما عليهم وهسو المطلوب ،

فان قالوا: نحن نسلم أن يسوع عليه السلام يخاف ويتالم (١٥٧) ٠ ويجوع ويعطش وتصيبه جميع آفات البشرية لكن ذلك مخصوص بناسوته دون لاهوته ٠

(١٥٥) النص ( فى ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمدان · قد قام من بين الأموات ولذلك تعمل به القوات · متى الاصحاح ١/١٤ : ٢ ·

(۱۰۱) فان هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا أمراة فيلبس أخيه والن يوحنا كان يقول لمه لا يحل أن تكون لك ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب النه كان عندهم مشل نبى وشما لك ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب النه كان عندهم مشل نبى وسما ممار مولد هيرودوس رقصت أبنة هيروديا في الوسط فسرت هيرودس من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها وفي أذ كانت قد تلقنت من أمها قالت أعطني ههنا على طبق رأس يوحنا المعمدان وقطع رأس يوحنا في السجن الاقسام والمتكثين معه أمر أن يعطى وفارسل وقطع رأس يوحنا في السجن فأحضر رأسمه على طبق ودفع الى الصبية فجاءت به الى أمها وصع ١٤ / ٣ : ١٢ وصع على المها والمتكثر من المها وصع على الله المها والمتكثر رأسمه على طبق ودفع الى الصبية فجاءت به الى أمها

( قلنا ) الا تحاد عندكم لـم يبق اللاهوت متميزا عن الناسوت (١٥٨) ٠ فلذلك لا يمكنكم تخصيص احوال البشرية بهما

وسادسها · قال متى : قال رجل للمسيح عليه السلام · يامعلم صالح · فقال له لا تقل لى صالحا لا صالح الا الله تعالى الواحد (١٥٩) · فأضاف المسيح عليه السلام لربه الوحدة وخصصه بالصلاح ونفاه عن نفسه · وذلك ينافى الألوهية ويثبت العبودية ويبطل التثليث وهو المطلوب ·

( وسابعها ) قال متى مر يسوع عليه السلام بشجرة وقد جاع فقصدها فلم يجد فيها سوى الورق ، فقال لا يخرج منك ثمرة الى الأبد ، فيبست الشجرة لوقتها ، فتعجب التلاميذ ، فقالوا كيف يبست ، فقال الحق اقدول لكم انه لو كان لكم ايمان بغير شك وقلتم للجبل (١٦٠) تعالى واسعط فى البحر لفعل (١٦١) وكان كل ما سالتموه تنالوه (١٦٢) وذلك يدل حلى عدم ربوبيته (١٦٦) من وجوه ،

( أحدها ) جوعة وهو ينافي الربوبية ويثبت العبودية •

( ثانيها ) عدم علمه بعدم ثمرة الشجرة · والله تعالى بكل شيىء عليم · فدل على انه بشر لا يعلم الا ما علم · وذلك يثبت عبوديته وينافي الوهيت، ·

(١٥٨) راجع الفصل في الملل والنحل لابن حزم وكذلك الملل والنحل للشهرستاني في حديثهم عن فرق النصاري وعقيدتهم في الحلول والاتحاد ٠

(۱۰۹) النص (واذا واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اى صلاح اعسل لتكون لى الحياة الابدية • فقال له لماذا تدعونى صالحا • ليس احد صالحا الا واحد وهو الله متى صح ١٦/١٩ : ١٧ •

<sup>(</sup>١٥٧) في الأصل (ويالم) والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦٠) في التيمورية « للجبالي » ٠

<sup>(</sup>١٦١) في التيمورية (لفعلت) ٠

<sup>(</sup>١٦٢) راجع انجيل متى الاصحاح ٢١ / ١٨ : ٢٢ ٠

<sup>(</sup>١٦٣) ما بين الشرطتين من التيمورية ٠

( ثالثها ) غضبه على الشجرة لانه لما انخرم عليه أمله قوى غضبه · ومذه خاصية البشرية ومنافية (١٦٤) للربوبية ·

(رابعها) تعجب التلاميذ من يبسها بقوله (١٦٥) ولو كانوا يعتقدون انه الله تعالى ٠ لم يعجبوا من ذلك ٠ فان اليسوع عند النصارى ٠ هـ و ـ الحق ـ (١٦٦) ـ الخالق العالم ٠ والذى تاب على آدم وبيده كل شيىء ٠ والتلاميذ لم يعتقدوا ذلك ٠ فـدل ذلك على عبوديته عليه السلام وضللال النصارى ٠

(خامسها) توله لهم لو كان ـ لكم ايمان ـ (١٦٧) بغير شك لطاوعكم الجبل ونلتم ما شئتم (١٦٨) ودل ذلك على انه انما ظهرت كرامته عليه السلام في الشجرة • بايمانه الصادق لا بكونه اله العالم • والا كان يكون الجواب • لو كنتم مثلى الهة (١٦٩) وابناء لله تعالى • لفطتم مثل فعلى • ولا كان يحسن ذكر الايمان • ولما علل به • دل ذلك على انه نبيه وعلى اثبات عبوديته وابطال الوهيته وهو المطلوب •

(سادسها) قال لوقا: ورد أمر قيصر بتدوين الناس و فمضى يوسف ومريم ورضى الله عنهما وهي حاصل بالمسيح عليه السلام ليكتتبا مع الناس فضربها الطلق فولدته عليه السلام (١٧٠) – ولفته في الخرق وتركته في مزود حيث نزلا و فلما تمت له ثمانية أيام سموه يسوعا ولما اكملوا أيام تطهيرهم اقاموه ليقربوا عنه زوج يمام أو فرخى حمام كسنة

<sup>(</sup>١٦٤) في التيمورية (ومنافي وصف) ٠

<sup>(</sup>١٦٥) كلمة ( قوله ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦٦١) كلمة ( هو ) ساقطة من التيمورية وكلمة ( الحق ) ماخسوذة عنها -

<sup>(</sup>١٦٧) في الأصل ( ايمانكم ) والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦٨) جملة ( ونلتم ما شئتم ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦٦٩) في الأصل ( اله ) وكلمة ( تتعالى ) ساقطة من الأصل 🕝

<sup>(</sup>١٧٠) الجملة المعترضَة ساقطة من التيمورية ٠

الناموس (۱۷۱) • ثم رجعوا الى ناصرتهم • فكان الصبى ينشا ويتقوى بالروح ويمتلأ بالحكمة • وكانت نعمة الله تعالى عليه ـ فلما تمت له اثنتا عشرة سنة مضوا به الى اوشليم • وحطاه فى الهيكل بين العلماء والشيوخ ويسمع منهم ثم اخذاه وانصرفا به (۱۷۲) •

فنشأته فى الأرحام ولفه فى الخرق • ونشاته نشاة الصبيان اولا فأول • وتعلمه من العلماء مالا يعلمه • وتفهمه ما له يكن يفهمه • واستفادته ممن تقدمه من الشيوخ • كل واحد من هذه دليل قاطع • على انه عبد مربوب لارب معبود •

وتعالى رب الأرباب · أن تحويه معالف الدواب · بسل لا تحسويه الأقطار (١٧٣) ولا يحده المقدار · بسل لا تحيط به الجهات · ولا تكتففه

(۱۷۱) مكذا كانت شريعة موسى عليه السلام - بزعمهم - وقد عرفت هذه الذبيحة باسم ( ذبيحة التطهير ) ويمكن الرجوع الى الكنز الجليل في تفسير الانجيل ص ١٦٦ / ٢ لبيان ذلك مفصلا ٠

ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب • كما هو مكتوب فى قاموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب • ولكى يقدموا ذبيحة كما هى فى ناموس الرب زوج يمام او فرخى حمام (لوقاً ـ الاصحاح الثانى ٢١) •

(۱۷۲) ( وفي تلك الايام صدر امر من اوغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة وحمدا الاكتتاب الاول جرى اذ كان كريتيوس والى سورية وهمب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته و فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية الى مدينة داود التى تدعو بيت لحم لكونه من بيت داود وعثيرته ليكتتب مع مريم امراته المخطوبة وحمى حبلى وبينماهما هناك تمت ايامها لتلد و فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المذود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل له لوقا الاصحاح الثاني ا : ۷ و

(١٧٣) في الأصل ( الأفكار ) ٠

الارضون والسموات · فالنجا النجا (١٧٤) من هذا المذهب الذميم · والوحا الوحا في حل عقد هذا التصميم ·

( وسابعها ) قال لوقا : قال رجل لبسوع عليه السلام اتبعك الى حيث (١٧٥) تمضى يا سيدى فقال له يسوع عليه السلام • للثعالب الحجار • وللطيور اوكار • وابن الانسان ليس له موضع يسند راسه (١٧٦) فتسمية نفسه ابن الانسان مناقض لما يقوله النصارى وقد كرر صلوات الله عليه هذه العبارة • في مواضع كثيرة من الانجيل • ولعله ليس ببعيد من حالة الأنبياء عليهم السلام أن يكون (١٧٧) اطلع على ما سيقوله النصارى فيه وما يجترئون على الربوبية بسببه • فكان عليه السلام يكرر ما يكون سببا للهدايه لمن اعتدى • وعذرا له عليه السلام • اذا سسئل عن ذلك في الموقف غدا • وصع ذلك فلم يفد ذلك النصارى لفرط جهلهم • وشدة (١٧٨) ضلا لهم • ووصف نفسه عليه السلام بغاية التخلى عن الملك • حتى لا يملك ضطلا لهم • ووصف نفسه وهي السلام بغاية التخلى عن الملك • حتى لا يملك مسقطا (١٧٩) لراسه • ولا يجوز شيئا لنفسه و هذا غاية العبودية •

وثامنها ـ قال مرقس في انجيله ـ على لسان المسيح ـ ان نفسى حزينة حتى الموت ثم خر على وجهه يصلى لله تعالى • وقال ايها السرب كل شيئ بقدرتك اخر عنى هذا الكاس لكن كما تريد لا كما اريد

<sup>(</sup>١٧٤) ( الثانية ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٧٥) كلمته (حيث ) ساقطة ٠

<sup>(</sup>۱۷٦) النص ( فتقدم كاتب وقال له يامعلم اتبعك اينما تمضى • فقال له يسوع للثعالب اوجره ولطيور السماء اوكار • واما ابن الانسان فليس له أين يسند رأسمه • متى ( صح ۱۸/۸ : ۲۰ ) •

<sup>(</sup>١٧٧) جملة ( أن يكون ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۱۷۸) في التيمورية (شك) ٠

<sup>(</sup>١٧٩) في التيمورية (مشطا) وتركت مسقط لصواب المعنى ٠

انا (۱۸۰) ٠

### وهو يدل من وجوه ٠

( احدها ) انه وصف نفسه بالحزن والله تعالى لا يحزن بـــل هــو من (١٨١) خصائص البشر ٠

(ثانيها) قول مرقس يصلى لله تعالى · والمعبود غير العابد فلا يكون هو الله تعالى (١٨٢) ·

( ثالثها ) آنه أخبر عنه أنه سأل الله \_ تعالى تأخير (١٨٣) المسوت والسائل غير المسئول فلا يكون هو الله تعالى ٠

( رابعها ) قوله كما تريد لا كما اريد جعل ارادة الله تعالى فوق (١٨٤) ارادته فلا يكون هو الله تعالى • وهذه الوجوه كلها دالة على عدم الربوبية والمعبودية وهو المطلوب •

السؤال السابع (١٨٥) – قالت اليهود اجمع المسلمون معنا على صحة (١٨٦) شريعة موسى عليه السلام • وانه الصادق البر • وقد قال تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض • فلا يكون بعده رسالة

(۱۸۰) ( فقال لهم نفسى حزينة جدا حتى الموت ، امكثوا هنا واسهروا ، ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان بصلى لكى تعبر عنه الساعة ان امكن وقال يا أبا الاب كل شىء مستطاع لك ، فاجز عنى هذه الكاس ، ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت ، انجيل مرقص الاصحاح ۱۵ ـ ۳۲ : ۳۲ .

<sup>(</sup>۱۸۱) ( هو من ) ليست بالتيمورية ٠

<sup>(</sup>١٨٢) كلمة (تعالى) الوارده مرتين ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٨٣) الجملة المعترضة نقلا عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٨٤) في التيمورية (غير) ٠

<sup>(</sup>١٨٥) في التيمورية السؤال التاسم وهو مخالف الترتيب ٠

<sup>(</sup>١٨٦) كلمة ( صحة ) ساقطة من التيمورية ٠

اخبری (۱۸۷) ۰

فتبطل رسالة عيسى عليه السلام · ولأنها انما تثبت بالمعجزة · والمعجزة انما تحصل بالعلم لمن باشرها · حتى يفرق بينها وبين السحر (١٨٨) السيمياء (١٨٩) والشعبذة (١٩٠) ·

قالوا ونحن أيها اليهود ، باشر اسلافنا أمر عيسى عليه السلام ، وهم عدد يستحيل تواطئهم على الكذب ، وحتقوا أمره ، فوجدوه يتعاطى نوعا من السيمياء ، فيظن الناس – أنه – أحيا الموتى وليس كذلك ، وكذلك (١٩١)، جميع ما يعتقده المسلمون أنه معجزة دال على صدقه فينبغى تقليدنا لانا المباشرون لحقيقة ما جاء به (١٩٢) ، ونحن يستحيل تواطانا على الكذب فيكون خبرنا قاطعا (١٩٣) ضروريا ، فمن ادعى خلاف ذلك فدعواه باطلة بالضرورة ،

# الاجابة على السؤال السابع • من وجوه •

( احدما ) البرمان العقلى على نبوة عيسى عليه السلام • أن النبى من جاء بالمعجزة وهو عليه السلام جاء بالمعجزه فيكون نبيا • أما أن النبى من مو كذلك ولأنا نعنى بكونه عليه السلام نبيا غير هذا •

(۱۸۷) النص الوارد في سهر الخروج ( يجب أن نستريح في اليوم السابع لان الله استراح فيه من الخليقة • وقد منع الله نزول المن لاسرائيل في اليوم السابع حتى يستريحوا ( خروج ۲۱/ ۲۲ : ٤ ) • (۱۸۸) أمر خارق للعادة يظهر على يد شرار الناس •

(١٨٩) السيمياء • العلامة والحسن والبهجة • وعلم السيمياء علم يطلق على غير الحتيقى من السحر عبرانية مركبة من (شم) (يه) أى الله أنظر ٩٩٤ قطر المحيط - بطرس الستان •

(۱۹۰) الشعبذة والشعوذة معناهم واحد وهى خفة فى اليد واخسة كالسحر يرى الشيىء بغير ما عليه اصله فى راى العين او يوهم وجود مناظر غير موجودة فى الحقيقة ۱۰۵۰ قطر المحيط ٠

(۱۹۱) في التيمورية ( وليس ) ٠

(۱۹۲) كلمة (به) من التيمورية ٠

(١٩٣) في التيمورية ( قطعيا ) ٠

وأما أنه عليه السلام جاء بالمعجزة ، فلأن احياء الموتى من أعظيه المعجزات (١٩٤) ، واما قوله (١٩٥) ، لا يعلم المعجزة الا من باشرميا فمنوع ، بيل اذا نقلت أحوال الشخص مع ما ظهر على يديه ، جزم العقل بنبوته ، وكذلك بالنقل تتفاوت مقامات الأنبياء عليهم السيلام (١٩٦) ، والأولياء والعلماء والملوك والأمم الماضية ، مما ينقل لنا عنهم ويقطع بكثير من أحوالهم التى كانوا عليها وأما قوله أنهم عدد يستحيل تواطأهم على الكذب ، فيكون مخالفهم مخالفا للضرورة فليس بصحيح بل غلط محض وجهل صرف فان هذه المقدمة أنما تفيد في التواتر ، والتواتر (١٩٧) أنما يكون في أمور الحسيات كما تقدم بيانه ، والرسالة والنبوه ليستا من الأمور الحسية فلا عبرة بكثرة الناقلين فيها ، كما لو أخبروا عن قدم العالم ، فأنه لا يفيد خبرهم علما ، وأحوال المسيح عليه السلام في زمده وصدقه وأيثاره لآخرته وأعراضه عن الدنيا أمر معلوم من التواريخ القديمة ، والرسائل المنزلة ، التي قامت المعجزة على تصديق رسلها فيحصيل القطع بنبوته عليه السلام وهو المطلوب ،

( ثانيها ) وافقت اليهود لعنهم الله على ظهور الخوارق على يده · وانما قالوا هي من قبيل السيمياء · وتارة يقولون هي من قبيل السياطين ·

(١٩٤) صرح القرآن الكريم بأن الله أعطى المسيح القدرة على أبراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى  $\cdot$  كل ذلك بأذن الله (آل عمران ٤٩ ، أما الانجيل فقد ذكر أن المسيح أحيا أكثر من ميت ويمكن الوقوف على هذه النصوص للبيان ( أقامة أبن الأرملة من الموت  $\cdot$  لوقا ١١ : ١٧ / ٧  $_{-}$  اقامة أبنة يأيرس من الموت متى ١٨ : ٢٦ / ٩ مرقس ٢٢ : ٣٤ / ٥ لو  $\cdot$  ٤  $\cdot$  المامة العازر من الموت  $_{-}$  ( يوحنا الاصحاح ١١ )  $\cdot$ 

(١٩٥) في الأصل ( قولهم ) ٠

(١٩٦) صرح القرآن الكريم بتفاوت الانبياء قال تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجسات البقرة ٢٥٣ ) ٠

(١٩٧) ساتطة من التيمورية ٠

وعلى كل تقدير جميسع ما يقولونه يلزمهم فى قلب العصا ثعبانسا (١٩٨) ٠ واليد بيضاء (١٩٩) ٠ وهائر معجزات (٢٠١) ٠ وسلم عليهم السلام ٠ هو جوابنا عن عيسى عليه السلام حرفا بحرف ٠

( وثالثها ) أن نص التوراة يقتضى نبوته صلوات الله تعالى عليه وسلم ، وهو أن فيها ( لويا سور وشبيط ميهوذا ومحوقيق مبين رغلا ) وتفسيره ، لا يزال الملك و ليهود (٢٠٣) و من آل يهوذا ، والراسم من ظهرانيهم الى أن يأتى المسيح ، وكذلك كان ، مازالت لهم ملوك ودول الى زمن المسيح عليه السلام ، صاروا ذمة محفورة ورعية ماسورة ، وهدا مسيىء لا ينكرونه ، وهو دليل قاطع على نبوة عيسى عليه السلام ، وأن موسى (٢٠٤) عليه السلام أخبرهم أنهم يكونون في ذلك الوقت على باطل ، وأن الحق يأتى مع المسيح و عليه السلام (٢٠٥) فيدحض الباطل ،

(۱۹۸) قال تعالى فى خطابه لموسى ( قال القها يا موسى ٠ فالقاهــا فاذا هى حية تسعى ٠٠٠ طه ١٩ / ٢٠٠

سوء آیة اخری ۱۹۹۰ طه ۲۲ ۰ سوء آیة اخری ۱۹۹۰ من غییر

(۲۰۰) قال تعالى ( واذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون البقرة ٥٠٠

(۲۰۱) قال تعالى ( واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا انسه واقسع بهم ۱۷۰ ۰۰۰

(٢٠٢) وردت معجزات كثيرة فى القرآن الكريم بشان الأنبياء السابقين وكل ذلك مرده الى الله قال تعالى ( وما كان لرسول أن يأتى بآية الا باذن الله ٠٠٠٠ الرعد ٣٨٠

(٢٠٣) الجملة من التيمورية ٠

(۲۰۶) في التيمورية (وان عيسى) وصوابه (موسى) لان سياق الكلام يتطلبه ٠

(٢٠٥) الجملة من التيمورية ٠

بالحق • وهذه سنن المرسلين ابدا • وسنة الله تعالى (٢٠٦) في خلقه ولذلك قال تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق (٢٠٧) ( ان الباطل كان زهومًا ) ( ١٠٨) •

وفى هذا المقام كابرت اليهود • واشتد عنادها • وقالت هو المسيح الدجال • الذى يأتى فى آخر الزمان • ويزعمون أنه ينصر دين موسى عليه السلام • ويظهر الحق على يده مع أن ملكهم قد ذهب من نحو الف سنة الى اليوم (٢٠٩) •

مع أن نص التوراة أنه يستمر حتى يأتى المسبح عليه السلام ومو مكابرة ظاهرة •

(السؤال الثامن) قالت اليهود والنصارى و ثبت الاكل والشرب والنكاح في الجنة (٢١٠) مع انها دار الكرامة العظمى والمنزلة العليا التى ابدع الله تعالى فيها حلائل الاحسان و ومقامات الامتنان ولكانت محل الحاجات وابداء العورات ومصب القاذورات وذلك ينافي كما لها ويحرم تمامها ولذلك فان كثيرا ممن له انفة المروءة وابهة الرياسة وبانف من الأكل بمشهد من الناس فان تحريك الأشراف واختلاف اللهوات وطحن الأضراس وارتجاج الراس عورة ظاهرة ومنقصة بادية ولذلك يستعمد لها الناس في المنازل والخلوات ويانفون من وقوعها في الطرقسيات والجوات حتى جعل من جملة قواعد الشرع وان ذلك مخل بالمروءات ومسقط والجوات حتى جعل من جملة قواعد الشرع وان ذلك مخل بالمروءات ومسقط والجوات حتى جعل من جملة قواعد الشرع وان ذلك مخل بالمروءات ومسقط

<sup>(</sup>٢٠٦) كلمة ( تعالى ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۰۷) سورة الأنبياء أية ۱۸ ٠

<sup>(</sup>۲۰۸) سورة الاسراء آية ۸۱ ٠

<sup>(</sup>٢٠٩) بالنسبة لزمن المؤلف وهو من مواليد القرن السادس الهجرى كما سبق التعريف ·

<sup>(</sup>۲۱۰) تعریض بماورد فی القرآن الکریم من اکل وشرب ونکاح لاهل الجنت و قال تعالی ۴

<sup>(</sup> م ١٥ - الاجسوبة الغاضرة )

للشهادات (٢١١) • فعل ذلك على أنه من أفحش العورات • وأذا كان هذا في الأكل والشرب فالنكاح أولى لان فيه أنكشاف العورتين وذهاب الحرمتين • وارتفاع الحيائين • مضافا لصب القاذورات من الفروج وما يحصل من الفضلات المستقذرة • بسبب الولوج والخروج • ويكفى في نقايض هذه الامور أنها من خصايص هذه البهايم المبعدة لطور الانسان عن طور الملائكة • والمدخل (٢١٢) في حيز البهيمة فأن الملك عقل بلا شهوة • والبهايم شهوة (٢١٣) بلا عقل • والانسان عقل وشهوة • فلذلك توسط بين الفريتين وباين بوصفيه (٢١٣) كلا الجهتين • فأذا ظهر ما في هذه (٢١٥) الأمور من نقص وجب الجزم بعدمها من الجنة المقدسة • والمخصوصة بغاية النعمة (٢١٦) • وتمام الكرامة •

### والجواب من وجوه ٠

( احدما ) ان النعيم الجسمانى الذي يثبته المسلمون • ليس مفسرا بما ذكر تموه من التشنيع (٢١٧) • بل على وفق الكرامة الربانية والسعادة الأبوية وتقريره • انا نجد ف ـ هذه الدار (٢١٨) ـ الملاذ الجسمانية •

= « واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين • في سدر مخصود • وطلح منصود أوظل ممدود • وماء مسكوب • وفاكهة كثيرة • لا مقطوعة ولا ممنوعة • وفرش مرفوعة • انا انشاناهن انشاء • فجعلناهن ابكارا • عربا اترابا • لاصحاب اليمين » سورة الواقعة آيات ٢٧ الى ٣٨ •

(٢١١) في التيمورية ( يسقط الشهادات ) ٠

(۲۱۲) في التيمورية ( فالمدخل ) ١٠٠٠ منابع و مرددين

(٢١٣) كلمة (شهوة ) ساقطة من التيمورية ٠

(٢١٤) في التيمورية ( وباين بين موصوفية بوصفية ) ٠

(٢١٥) في التيمورية (لي ) بدلا من (في ) • المنافقة المنافق

(٢١٦) في التيمورية (النعيم) ٠

(۲۱۷) في التيمورية ( التشنيع والتبشيع ) ٥٠ هـ ١٥٠ الله المالية المالية

(٢١٨) ألحملة ساقطة من التيمورية •

تترتب على اسباب عادية فالملاذ اما علوم خاصة حسية كادراك العلاؤه وانواع الطعوم الملائمة وادراك الأرايح المناسبة لجواهر النفس البشرية وادراك السلامة للأجسام الموافقه لجواهر الطباع وادراك المبصرات من الألوان والأضواء وتفاصيل انواع الحسن والجمال وغيرها من المبصرات السارة للنفس وكذلك التول في بقية الحواس واما ادراك الاحوال النفسانية كاستشعار النفس حصول الشراب والغذاء عند حاجتها للاغتذاء والأرواء ونحو ذلك وفهذه هي الملاذ الجسمانية ولذلك حد الفضيلاء اللذة بقولهم وهي ادراك الملائم وفجمعوا الجميع في هذا الحد الشامل واما اسبابها العادية فهي المباشرة لانواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك و

ثم هذه المباشرة تقترن بها في العادات حاجات المتناولات وقاذورات تقترن بالمباشرات و فالمسلمون يدعون من هذه الأقسام الثلاثة الأولين فقط وون الثالث و فيثبتون اللذات وأسبابها مجردة عن القاذورات وأنواع الحاجات و فيقولون الاكل والشرب والنكاح في الجنة من غير الم جوع ولا عطش ولا بصاق ولا مخاط ولا دمع ولا بول ولا غائط ولا ربيح منتن ولا حيض ولا منى ولا رطوبات مستقدرة ولا أبداء عورة منقصة ولا زوال أبهة معتبره ولا شيئ مما يعاب بنوع من النقيصة (٢١٩) وبل يجد المؤمن غير بصساق عالية ما يكون من الذة – الاكل بمباشرة نفس الماكل من غير بصساق ولا تلويث ولا تلويث ولا الم جوع سابق ولا شيئ لاحق وكذلك يحصل اعظم

<sup>(</sup>۲۱۹) وردت احاديث عده في وصف اهل الجنة وحسن حالهم وتنزههم عن البول والغائط عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على اشد كوكب درى في السماء أضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك و ومجامرهم الألوة وازواجهم الحسور العين و اخلاقهم على خلق رجل واحد و على صورة أبيهم آدم سستون ذراعا في السماء مسلم بشرح النووى ۱۷۲ / ۱۸ موقد ذكور مسلم كتابا خاصا في صحيحه بعنوان كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها و

ما يكون (٢٢٠) من لذة الشرب عند مباشرة أشرف المشروبات (٢٢١) من غير عطش ولا حاجة سابقة ولا تلويث لاحق ولا شيئ يعاب وكذلك يحصل الجماع بمباشرة أجمل الموطوآت (٢٢٢) من الحوريات والآدميات والتي كل واحدة منهن لو ظهرت لأمل الارض لهاموا اجمعين بجمالها وتحيرت عقولهم بكمالها (٢٢٣) وبديسع حسنها وفايق محاسنها (٢٢٤) ورائق تركيبها في جملتها وتفصيلها ومكسوة من الحلي وما أقله خير من ملك الدنيسا ما فيها قد نشأت من السعادة الأبدية وهيئت للكرامة الالهية وابدعت بمتسمع شمول القدرة الربانية وصع ذلك فقد تناسب خلقها وخلقها وطبعت على الميل من غير نفار وعلى المحبة من غير ازورار وقد وصلت في محبة المؤمن وتعظيمة والأدب معه واظهار المسرو به والتشرف بقربه الى محبة المؤمن وتعظيمة والأدب معه واظهار المسرو به والتشرف بقربه الى

وللحسن والاحسان معنى وروثق ٠ اذا امكن الانسان الجمع بينهما ٠ فنظرة اليها خبر من جميع (٢٢٥) ممالك الأرض ٠ وزورة منها واليها ٠ تنس مؤلمات يوم العرض فيحصسل من لدة جماع صده ما صو لائق بهذا الطور العجيب ٠ الرونق الغريب ٠ من غير انزال فضلات ٠ ولا رطوبات مستقذرات منزه عن جميع الدناءات ٠ بن كل حالة منها في غاية الرتب العليات ـ وكل جزء (٢٢٦) ٠ من اجزاء حسنها في غاية الشرف والجلالة

(۲۲۱) قال تعالى ( مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خصر لدة للساربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد فى النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ) الآية من سورة محمد رقم ١٥٠٠

(۲۲۲) قال تعالى فى وصفهن ( وحور عني ٠ كامثال اللؤلؤ المكنون ٠
 جزاء بما كانوا يعملون ) الواقعة ٢٢ – ٢٣ – ٢٤ ٠

(٢٢٣) في الأصل ( بجلالها ) والتصويب من التيمورية •

(٢٢٤) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

(٢٢٥) الكلمة ساقطة من التيمورية ،

(٢٢٦) ، وكل جزء ، ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٢٠) هذه الجمل ساقطة من التيمورية٠

فلا عورة لها ولا للمؤمن و ولا سوءة فيها ولا فيه و لان العسورة انما تبدت (٢٢٧) و في هذه الدار و لكونها مخرج النجاسات و والشعر والنتن والرطوبات و فاذا ذهبت هذه المعيبات المنقصات ذهبت بذهابها العورات وبقيت المحال شريفة عليه و لا ينسب اليها خصلة دنيئة و اذا كان هسذا هو الذي يعتقده المسلمون من الجمع بين النعيم الروحاني المتعلق بالأرواح من ادراك معنى جلال الله تعالى وجماله وتفاصيل صفاته وآلائه المتجسدة على ممر الأبد (٢٢٨) والنعيم الجسماني الذي تقدم تحقيقه وكان هو اللائق بالكرم الالهي و والاحسان الرباني و فان الاقتصار على النعيم الروحاني تقصير من قائله في سعة النعمة و وتمام الكرامة وأن ما يقوله المسلمون يجزم العقل الشريف و بأن مثله لا تعرى عنه دار اربحت لغاية التمام و بأن مثله لا تعرى عنه دار اربحت لغاية التمام وان يكون على غاية التمام وكان فيها هذه الملاذ لكانت اتم واكمل وهي أولى بقول الشاعر وهي أولى بقول الشاعر و

ليس فيها ما يقال له كملت لو أن ذاكمالا

فظهر اصابة المسلمين للصواب ببيان الجواب واندفع السؤال •

(ثانيها) قال لوقا و قال يسموع عليه السلام و اذا صنعت وليمة فادع المساكين والضعفاء ليكون مجازاتك في قيامة الصديقين و فقال من حضر طوبا لمن يأكل خبزا في ملكوت الله تعالى و فما فهم عنه (٢٢٩) الحاضرون الا النعيم الجسماني (٢٣٠)

<sup>(</sup>۲۲۷) في الأصل (تثبت) والسياق عن التيمورية .

<sup>(</sup>٢٢٨) الجمل المعترضة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۲۹) كلمة (عنه) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٣٠) النص ( وقال - اى المسيح - للذى دعاه اذا صنعت غداء او عشاء فلا تدع اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران ٠٠٠ بـل اذ صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمى ٠ فيكون لك الطوبى اذ ليس لهم حتى يكافئوك ٠ لأنك تكافى، في قيامة الابرار فلما مسمع ذلك واحد من المتكثين قال له طوبى لمن ياكل خبزا في ملكوت الله ٠٠ لوقـا صح ١٢١٤: ١٢١٠

(ثالثها) قال حملة الانجيل قال يسوع لتلاميذه • انى ذاهب اعد لكم مائدة (٢٣١) ، في الملكوت لتأكلوا وتشربوا وتجلسوا على كرسى (٢٣٢) • المجد (٢٣٣) •

( رابعها ) في الانجيل • شرب المسيح عليه السلام مع تلاميذه عصيرا وقال : انى لست شاربا من هذه الكرمة حتى اشربها معكم حديثا في ملكوت السموات (٢٣٤) •

(خامسها) في الانجيل قال المسيح عليه السلام · انكم ستاكلون وتشربون على ماندة ابى · فسمى الله تعالى ابا · اى يعامل بالاحسان كما يعامل الوالد · والنصارى الى اليوم يقولون للقس (يابونا) لهذا المعنى · و « قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله » (٢٣٥) ومرادهم ما ذكرنا ·

( سادسها ) في الانجيل قال المسيح عليه السلام ( طوبي للجياع العطاش فانهم يشبعون ) (٢٣٦) ٠

( سابعها) في الأنجيل قال المسيح عليه السلام لتلاميذه · اعملوا لا للطعام الفائي ببل للطعام الباقي في هذه الحياة المؤبدة · لان ذلك

(۲۳۱) في التيمورية (بدني) ٠

(۲۳۲) في الاصل (كراسي) والتصويب من التيمورية .

(۲۳۳) ورد فی لوقا (وانا اجعل لکم کما جعل لی ابی ملکوتا و لتاکلوا وتشربوا علی مائدتی فی ملکوتی و وتجلسوا علی کراسی تدینون اسباط اسرائیل الاثنی عشر) لوقا صنح ۲۲/۲۲: ۳۰۰

(٢٣٤) ورد في لوقا (ثم تناول كاسبا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم ٠ لانى اقدول لكم انى لا اشرب من نتاج الكرمة حتى ياتى ملكوت الله ٠٠٠٠ لوقا صبح ٢٢ / ١٦ : ١٧ ٠٠٠

(٢٣٥) النص جزء من آية رقم ١٨ ـ من سورة المائدة ٠

ر ۲۳٦) ورد في متى (طوبى للجياع والعطاش الى البر لأنهم يشبعون ٠٠ متى صح ٦/٥) ٠

قد ختمه الله تعالى (٢٣٧) ٠

فصرح عليه السلام بأن في الجنة الاكل والشرب والشبع والتفكة • واما الجماع • فقال في الانجيل : من ترك زوجة أو بنين أو حقلا من أجلى فأنه يعطى في الجنة مائة ضعف ويرث الحياة الدائمة (٢٣٨) •

- فقد صرح بأنه يعطى فى الجنة مائة زوجة ومائة بستان لان الحقسل الكرم (٢٣٩) • وهذه النصوص كلها حجج على النصارى •

# وأما اليهود فمن وجوه ٠

( أحدما ) في السفر الاول من التوراة • ان الله تعالى غرس فردوسا في جنة عدن واسكنه آدم ـ عليه السلام (٢٤٠) وغرس له من كل شجرة طيبة الماكل شهية الطعم • وتقدم اليه اني قد جعلت جملة شجر الجنة لك ماكلا • سوى شجرة معرفة الخير والشر • شم (٢٤١) قال الله تعالى • لا يحسن ان يبقى آدم وحده • • • • (٢٤٢) فالقي عليه سباتا ونزع ضلعا من اضلاعه شم

(۲۳۷) النص ( اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحيوة الأبدية الذى يعطيكم ابن الانسان لان صذا الله الاب قد ختمه ( يوحنا صح ٢ / ٢٧ ) ٠

(۲۳۸) النص ( وكل من ترك بيوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او اولادا او حقولا من اجل اسمى يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الابدية – متى صح ٢٩/١٩ ٠

(٢٣٩) الجملة ساقطة من التيمورية •

(۲٤٠) النص في التكوين (وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقها • ووضع مناك آدم الذي جبله (تكوين صح ٨/٢) •

(۲٤۱) سقط من التيمورية في هذين السطرين كلمة (كـل ـ لـك ـ ثم ) ·

(۲۶۲) توجد هذه الجملة ( وجد الماكل والزوجات ) مكان النقط في التيمورية ·

أخلف له عوضه لحما · ثم خلق الله تعالى من ذلك الضلع حواء فتزوجها آدم (٢٤٣) فنصت التوراة على أن الماكولات في الجنة ·

( ثانيها ) في السفر الأول · قبل أن تخسف بها يشبه فردوس الله تعالى (٢٤٤) ·

(ثالثها) في السفر الأول · أما هابيل الشهيد فانه يجزى بدل الواحد سبعة (٢٤٥) وهو دليل على المكافأة من جنس العمل · وكان قد قرب من أبكار غنمه فوعده الله تعالى الواحدة بسبع ·

( رابعها ) فى نبوة اشعياء عله السلام • يامعاشر العطاش الجيساع توجهوا الى الماء المورد • ومن ليس لسه فضة فليذهب يستقى ويأكل ويتزود من الخمر واللبن (٢٤٦) موافقة لقوله تعالى فى القرآن الكريم ( فيها انهار من صاء غير أسن وآنهار من لبن لسم يتغير طعمه وانهار من خمر لده للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات (٢٤٧) •

فقد تظافرت كتب اليهود والنصارى على النعيم الجسماني ومو كثير في كتبهم ولكنهم قوم لا يعقلون •

( تنبيه ) كثر التنبية على احموال الاخسرة في شرعنا اكتسر من التوراة والانجيل حتى لم يكثسر الله تعالى ذكر شيى، في القرآن أكثر من ذكر

<sup>(</sup>٢٤٣) راجع سفر التكوين \_ الاصحاح الثاني من ١٥ حتى ٢٥٠

<sup>(</sup>٢٤٤) لم أقف على هذا النص عن طريق فهرست الكتاب المقدس وكذا القاموس وكذلك الاخذ بغلبة الظن كما أنه لا يوجد في السامرية •

<sup>(</sup>٢٤٥) هذا النص غير وارد في التوراة البابلية الان وانما ورد ( لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه : تكوين صح ١٥/٤ ٠

<sup>(</sup>٢٤٦) النص ( ايها العطاش جميعا هلموا الى المياة • والذى ليس لـه فضـه تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضـة وبلا ثمـن خمـر ولبنا اشعيا صع ٥٥ / ١٠

<sup>(</sup>۲٤۷) سورة محمد آية ١٥٠

البعث • وبالغ فيه حتى اخبر وطف سبحانه وتعالى فقال « زعم الدين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن شم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ) (٢٤٨) وهو كثير •

وخرج البيهقى مجلدا كبيرا فيما املاه عليه الصلاة والسلام من أحوال القيامة (٢٤٩) وسبب الاكثار عندنا من ذكره • (٢٥٠) اكثر من بنى اسرائيل من وجوه •

(احدها) ان بنى اسرائيل كثيفوا الطباع والتخويف بالمؤلمات المستقبلات والترغيب بالمثوبات المستقبلات وانما يؤشر في وافر العقل كثير الحزم م متوفر اليقظة واما الكثيف الطبع فكالبهم لا يؤثر في زجرها (٢٥١) الا المنخاس المباشر لجلدها واما ما يأتى في غد فلا يؤشر في استصلاحها ولما جعل الله تعالى هذه الامة خير أمة أخرجت للناس وافرة الحلوم كثيرة العلوم شديدة الخشية مراعية للعاقبة في وافرة الحلوم كثيرة العلوم من (٢٥٢) امر المعاد وليتوفر عملها لمعادها ويكثر للقاء الله استعدادها واقتصر في حق بنى اسرائيل بوعدها بعمارة بلادها وصلح أجسادها واقتصر في حق بنى اسرائيل بوعدها بعمارة بلادها وصلح أجسادها (٢٥٢) واولادها وانمية الزاتها (٢٥٤) واولادها وانمية

( وثانيها ) انهم كانوا عاتين متمردين • والمتمرد (٢٥٥) انصا يتحدث

<sup>(</sup>۲٤۸) سورة التغابن آية ٧٠

<sup>(</sup>٢٤٩) لم يرد شيىء من ذلك في السنن وانما نسب الى البيهتي في مؤلفاته ولعله مخطوط •

<sup>(</sup>۲۵۰) كلمة ( أكثر ) ساتطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۵۱) في التيمورية (جرمها) ٠

<sup>(</sup>۲۵۲) كلمة ( امر ) ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٢٥٣) في التيمورية ( وصلاح المؤلمات العاجلة اجسادها ) •

<sup>(</sup>٢٥٤) الكلمة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٥٥) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

معه (٢٥٦) بالزواجر الحاضرة والمؤلمات العاجلة • وهذه الامة اشرق اليمانها في صدورها اشراق الشموس واتت داعى ربها حين ناداها لهداها • اتت ما شية على الرؤوس • وقالوا لمه اقترح ما شئت • فانا لمه باذلون • ولسنا نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا أنا هاهنا قاعدون (٢٥٧) فعوملت بالتصريح عن المعنى الصحيح • وأطلعت على اسرار الغيب • لأنها لا يعتريها الريب • ولله در الشاعر حيث يقول •

والخل كالماء يبدى لى سرائر مع الصفاء ويخفيها مع الكدر ٠

(ثالثها) أن الزمان (٢٥٨) كان أبعد عن القيامه من زماننا وليم يكونوا يرد عليهم شيىء من أشراط الساعة ونحن قرب زماننا منها (٢٥٩) ووردت آياتها علينا وحسو عليه السلام ولول علامات الساعة (٢٦٠) ثم وردت السنة بعلاماتها ووقع كثير منها ونحن نباشره كما قال عليه الصلاة والمسلام وتعالى رعاء الشاة في البنيان وتبيض القبور وتشيد القصور ولا يوقر الصغير الكبير الى غير ذلك وتبيض القبور وتشيد القصور ولا يوقر السنعة والإكثار منه أولى مما وردت السنة به و فكنا بالحديث في أمر الساعة والإكثار منه أولى منهم و

(٢٦٠) ذكر بعض العلماء ذلك · مستشهدا بقول الله تعالى ( هذا نذير من النذر الأولى ـ النجم ٥٦ ) قائلين ان اسم الاشمارة يعود على النبى صلى الله عليه وسلم كذلك الحديث الشريف ( بعثت انا والسماعة كهاتين · واشمار الى السبابة والتى تليهما · · )

3.15x 3.34 3

(٢٦١) صحيح مسلم · ك الايمان · والشواهد اللاحقة مجموعة من مجموعة الاحاديث التي وردت في علامات السناعة ·

<sup>(</sup>٢٥٦) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۵۷) جزء آیة من سورة المائدة ٠ رقم ۲٤ ٠

<sup>(</sup>۲۰۸) في التيمورية ( زمانها ) ٠

<sup>(</sup>٢٥٩) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

(رابعها) انه سبق في علم الله تعالى بعث محمد - صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وسلامه - وأنه يجعله أغضل الرسل وآخرهم (٢٦١) .

فأخر الله تعالى بسط ذلك ليخصه به \_ فيكون عليه السلام اكثر علما واعلاما وهداية وافهاما و فتكون أمته أكثر فضلا على الامم بالعلوم والمناقب وكما فضل مذهبها في شرعها على سائر المذاهب و

ان هذا النبى الكريم · اوفر نصيبا من نعيم الآخرة من سائر الأنبياء عليهم السلام · وكذلك امته اكثر اتساعا في الأخرة (٢٦٢) في النعيم الجسماني والنفساني من سائر الامم · وهم اكثر اهل النعيم عددا · كما قال عليه الصلاة (٢٦٣) والسلام : انى لارجوا ان تكونوا ثلثى اهلل الجنة (٢٦٤) فزادوا على سائر الامم نعيما وعددا ·

(٢٦١) ختم الرسول للرسل ثابت بنص القرآن • قال تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيئ عليما • • الأحزاب • ٤ ) ، وأما الافضلية فقد صرح بها في الحديث الشريف روى عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى • نصرت بالرعب مسيرة شهر • وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا • فايما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل واحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى • واعطيت الشفاعة • وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ـ متن البخارى ط الشعب ج ١ / ١٩٠٠

(۲۹۲) ( في الآخرة ) ساقطة من التيمورية ٠
 (۲۹۳) ( الصلاة ) ماخوذة عن التيمورية ٠

(۲٦٤) ورد فى مسند احمد من حديث طويل ( والله أنى لارجــو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ٠٠٠ مسند أحمد ج ١ / ٣٣٠

فكان تخصيصهم ببسط امر المعاد انسب من غيرهم • فلذلك لا تجد علم تفاصيل البعث والحشر والصراط والميزان واحوال أهل الجنان والنيران وما يتفق (٢٦٥) في المحشر من الوقائع • وما يكون في القبور قبل ذلك • روما علم منه \_ فانه علم من أخبار هذه الامة ولله الحمد (٢٦٦) • فالله تعالى هو المحمود حمدا يليق بجلاله على ما خصنا به من الرسالة المحمدية والكرامات الابدية والمواهب السرمدية •

السؤال التاسع • قالت اليهود من العجائب أن المسلمين يدعون أن التوراة فيها تبديل وتغيير • وأنها ليست عى وضعها المنزل من عند الله تعالى مع أنها منتشرة في المشرق والمغرب • وسائر اقطار الارض • وهي على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تغيير ولا تبديل (٢٦٧) • وينقلون عن قرآنهم أن فيه أن الله تعالى أخبر عنا أنا نحرف الكلم عن مواضعه • مع أننا ما حرفنا ولا بدلنا وهذه كتبنا تحكم بيننا وبينهم • هل فيها تبديل أم لا (٢٦٨) ؟ فكيف يخبرون عنا بما لم يكن وذلك قدح عظيم في حقهم •

<sup>(</sup>٢٦٥) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٦٦) ساقطة من التيمورية · وقد ذكرت هذه الجملة ( وما يجدوا منه في هذه الملة · · · ) وهي غير متفقه مع السياق ·

<sup>(</sup>٢٦٧) الموجود الآن نسختان • التوراة البابلية • التوارة السامرية • وكل فرقة تدعى أن توراتها قد سالمت من التحريف وأن المحرفة مى توراة الآخرين • وقد ذكر الاستاذ / أحمد حجازى الساما • النقاط التى خالفت فيها التوراة السامرية التوراة البابلية وذلك فى كتابه التوراة السامرية فليرجم اليها من شاء •

<sup>(</sup>٢٦٨) وردت آيات عدة تصرح بأن التوراة اصابها تحريف منها قدول الله تعالى افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يطمون • البقرة ٧٥ وقوله تعالى ( ومن الذين هادوا سماعون للكنب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون أن أوتيتم هذا فخذوه وأن لم تؤتوه فأحذروا • • المائدة ـ ٤١

#### الجواب على السؤال التاسع من وجوه ٠

(أحدها) أن أحبار اليهود يعلمون علما يقينيا · أن هذه التوراة ليست المنزلة على بنى اسرائيل بعينها · بسبب أن موسى عليه السلام صان التوراة عن بنى اسرائيل ومنعها منهم · وخص بها بنى عمه (٢٦٩) اولاد لاوى · وذلك قول التوراة ( ويحنتوب موش آت هنورا هزوت ونبنياه الهكواهيم بنى لوى) تفسيره وكتب موسى هذه التوارة وأعطاها لأئمة بنى اسرائيل · وكان بنو هارون الأئمة قضاة اليهود وحكامهم (٢٧٠) ولم يبذل موسى عليه السلام لبنى أسرائيل الا نصف سورة يقال لها ( ها أزينو ) وهى التى علمها موسى عليه السلام لبنى السلام لبنى اسرائيل · وذلك قول التورة وهى التى علمها موسى عليه السلام لبنى اسرائيل · وذلك قول التورة ( ويحنتوب موشى آت مشيرا هزوت وويا مداه لبنى اسرائيل ) تفسيره :

وكتب موسى - عليه الصلاة (٢٧١) - هذه السورة وعلمها بنى اسرائيل وهذا دليل على أن موسى عليه السلام • لم يعط بنى اسرائيل الا هـــذه السورة • ولم يكن بنوا اسرائيل يعلمون من بقية التوراة شيئا •

ثم أن الهارونيين الذين خصوا بالتوراة • لم يكونوا يعتقدون أن حفظها واجب ولا سنة • بل كان الحفظ فيهم بعضها يقع بطريق الاتفاق • وعلى سعبيل الفضيلة كما يحفظ المسلمون التواريخ وغيرها • ليكون ذلك لهم فضيلة بين الناس • لا انهم مأمورون بها شرعا • فان كابروا في ذلك نطالبهم بنقل خلافة من التوراة فلا يجدونه •

تم قتل بختنصر الهارونيين على دم يحيى بن زكريا ٠

(۲۷۰) ـ ورد فی الخروج ۰ صح ۶۰ /۱۲ : ۱۰ ـ ان الله امر موسی بقـوله ( وتقدم مـارون وبنیه الی باب خیمة الاجتماع وتغسلهم ۰ وتلبس مـارون الثیاب المقدسـة وتمسحه وتقدسـه لیکهن لی : وتقدم بنیه وتلبسهم اقمصه ۰ وتمسحهم کما مسـحت أباهم لیکهنوالی ۰ ویکون ذلك لتصیر لهم مسحتهم کهنوتا أبدیا فی اجیالهم ۰۰)

(٢٧١) \_ الجملة المعترضة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٢٦٩) ـ في التيمورية ( ابن عمه أولاد لاوي ) ٠

وكان اصل هذا ان يحيى بن زكريا صلوات الله عليهما • انكر على ملك بنى اسرائيل فى زمانه زواجه لابنه امراته • فضرب عنقه ودفن (۲۷۲) • فبتى كلما ردم فار الدم مع طول الايام • حتى قدم بختنصر فقال ما هذا الدم • فقيل انه يفور كلما ردم فار فقال انه يقول خنوا بثارى • فقتل من بنى اسرائيل عليه سبعين الفا • فسكن الدم (۲۷۳) • فلما رأى عزرا أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وعدمت كتابتهم التى بايديهم • وذلك بعد سسبعين سنة بعد بختنصر • فلذلك بالغوا فى تعظيم عزرا غاية المبالغة ويزعمون

(۲۷۲) ورد فی متی ( مان میرودس کان قد امست یوحنا واوثقسه وطرحه فی سجن من اجل میرودیا امراة فیلبس اخیه لان یوحنا کان یقول له لا یحل ان تکون لك ولما اراد ان یقتله خاف من الشعب ـ لانه کان عندهم مثل نبی ـ ثم لما صار مولد میرودس رفصت ابنة میرودیا فی الوسط فسرت میرودس و من ثم وعد بقسم انه مهما طلبت یعطیها و فهی اذا کانت قد تلقنت من امها قالت اعطنی مهنا علی طبق راس یوحنا المعمدان و فاغتم الملك ولکن من اجل الاقسام والمتکنین معه امر آن یعطی و فارسل وقطع راس یوحنا فی السجن فاحضر راسه علی طبق ودفع الی الصبیة فجات به الی امها و متی ۱۲:2/۱۶ و متی متی ۱۲:2/۱۶

(۲۷۳) وردت روایات عدة فی اسبباب غیزو بختصر لبیسلاد المقدس واستیلائه علیها ، منها انه غزاما بامین لهراسب ( ملك الفرس ) علی أثر نقض بنی اسرائیل للمعاهدة الواقعة بینه وبینهم ، وقیل ان لهراسب كانت لدیه نزعة السیطرة فأمر بختنصر بجیلاء الیهود عن المقدس بسیب وثوب صاحب بیت المقدس علی رسیل لبهمن جازویه ، وقیل انما حاربهم بسیب قتل یحیا بن زكریا ، واما العدد الذی اسره بختنصر فقد ذكره الطبری فی تاریخه صفحة ۳۵۰/۱ وتفصیل ذلك وارد فی تاریخ الطبری من ۳۸۰ ی ۱/۵۷ و ومقدمة الروض الأنف ، اما القصیة المذكورة فهی فی الكامل لابن الأثیر صفحة ۲۰۲/۱ ط دار الكتاب العیربی وهی منتقدة لان بختنصر كان ق م بحوالی ( ۲۰۲ سنه ) ،

أن التوراة تنزل على قبره الى الأن • (٢٧٤)

فالذى في أيديهم على الحقيقه كتاب عزرا وليس كتاب الله تعالى ٠

واذا اعتبرت فصولها دلت على أن الذي جمعها رجل جامل بالصيفات الربانية والآداب النبوية على ما سنقف عليه أن شاء الله تعالى ولذلك نسبت الى الله تعالى صفات التجسيم والندامة على ما مضى من أفعاله وأنه ندم على الطوفان (٢٧٥) وقد أقلع عن مثلها وما زالت الأمم التي استولت عليهم كالكشدابين (٢٧٦) والبابليين (٢٧٧) والفرس (٢٧٨)

(٢٧٤) يعتبر اليهود ( عزرا ) مؤسس نظم اليهودية المتاخرة ولقبوه بالكاعن والكاتب ولأنه كان دارسا مجتهدا ومفسرا عميقا لوصايا الله وعهده لبنى اسرائيل و كما انه واضع اساس المجمع الكبير والذى يقوم نيه الربانيون اليوم مقام الكتب في زمن عزرا ويعتقد اليهود انه هو الذى جمع الكتاب المقدس ( العهد القديم ) ومنظمه ويمكن الوقوف على تاريخه بالتفصيل في السفر المنسوب اليه والاعتقاد بتنزل الوحى عليه مرده الى الثقافة اليهودية دون وجود نص يؤيد ذلك ويمكن الرجوع الى قاموس الكتاب المقدس للبيان في ذلك و

(۲۷۰) ذكرت التوراة أن نوحا قدم محرقات الى الرب بعد النجاه (فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض ايضا من اجل الانسان و لان تصور قلب الانسان شرير منذ حيداثته ولا أعود أيضا أميت كل حى كما فعلت ٠٠ التكوين صح ٢١/٨

(٢٧٦) بالعودة الى كتاب معجم البلدان لياقوت الحموى ومراصد الاطلاع لعبد الحق البغدادى والروض المعطار فى أخبار الاقطار لمحمد عبد المنعم الحميرى ـ ومعجم ما استعجم لأبى عبيد الأندلس لم أجد تعريفا لهذه الأمة الحميرى ـ ومعجم ما

(۲۷۷) احدى المدن القديمة التي بنيت على شاطئ الفرات و يذكر رجال احفريات أن الطبقة السفلي لبابل ترجع الى نحو و ووود عن م بلغت ذروة مجدها في القرن الثامن عشر (ق٠م) في عصر حمامورابي وكذلك في القرن السادس (ق٠م) في عصر الملك نبوخذ نصر في الأسرة الكلدانية (معجم البلدان ٢٠١١/٣٠٨/١) :

(۲۷۸) - احدى الدول التى ذاع صيتها قبل السلام ، وف بداها خلاف ، فقيل انها نسبت الى فارس بن عثام بن سام بن نوح وقيل فارس =

واليونان (٢٧٩) والنصارى • يقصدونهم أشد قصد ويطلبون استئصالهم وخراب بلادهم • وحرق كتبهم حتى جاء الاسلام • فوجدهم تحت ذمة الفرس الا يهود العرب (٢٨٠) • وأشد من ذلك ملوكهم العصاة الطغاة الذين عبدوا الاصنام (٢٨١) وتركوا أحكام التوراة وشرعها الدمر الطويل • ومسع تطاول هذه الآفات وتواترها من غيرهم ومنهم • ومنع الأمم لهم لا سيما الفرس منعوهم من الختان (٢٨٢) • والصلاة • لعلمهم أن معظم صلاتهم دعاء

= بن ما سور بن سام · وقيل فارس بن مدين · · الـخ وكانت تحتل مكـان ايـران وقليل من الدول المجـاورة لها · وقد امتدت قبل الاسـلام من نهر بلخ الى منقطع انربيجان وارمينية · وكذلك شملت عمان ومكران · · · معجم البلدان صفحة ٢٢٦ / ٤ ·

(۲۷۹) ــ من دول أوربا لعبت دورا بالغا في الحضارة الانسانية وكانت مهد الفكر الانساني في القرون الخمسة الاولى قبل الميلاد • وكانت أثينا في ذلك الوقت مركز الاشعاع الفكرى • راجع ( أطلس ــ تاريخ القرن التاسع عشر • ص ۱۰۱/۹۸ •

(۲۸۰) - كان بعض اليهود يقطن فى الشمال بتيماء وخيبر ومندل ويثرب ووادى القرى و والبعض الآخر كان باليمن ونجران وقد سكنت الغالبية العظمى (يشرب) لوقوعها على الطريق التجاري الذي يمر بالحجاز وقد لعبت القبائل الثلاثة (بنو قينقاع وبنو النضير وبنو تريظه) ودورا خطيرا في اضعاف شان المسلمين الا أن الله اطلع نبيه على مكاندهم ونصره عليهم فرحل عن المدينة (بنو فيقاع - وبنو النضير) وطلبت بنو قريظه التحكيم شريطة أن يكون الحكم أحد حلفائهم من المسلمين - قبل الاسلام - واختاروا سسعد أبن معاذ فحكم أن يقتل الرجال ويسبى النساء والذرية ونفذ الرسول الحكم لائه طابق حكم الله -

## (۲۸۱) \_ في التيمورية ( الاجساد ) •

بتوله ( هذا عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نمسلك من بعدك ، بتوله ( هذا عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نمسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر ، متختنون في لحم غرلتكم ، فيكون علامة عهد بينى وبينكم ، ابن ثمانية ايام يختن منكم كل ذكر في اجيالكم ، وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها ، انه قد نكث عهدى ، . تكوين صح ١٤/١٧ : ١٤ -

على الأمم بالبوار (٢٨٣) وعلى العالم بالحراب سوى بلدهم التى هى ارض كنعان • ولذلك لما رأت اليهود ذلك • اخترعوا ادعية مزجوا بها فصولا من صلاتهم • وسموها بالخزانة • وصاغوا لها ألحانا • وصار يجتمعون أوقات الصلاة على تلحينها وتلاوتها والفرق بين حسده الخزانة وبين الصلاة • أن الصلاة بغير تلحين • يتلوها الكاهن وحده (٢٨٤) • ولا يجوز أن يجهر بالصلاة غيره • والخزانة تشمارك في الجهر بها جماعة • فكانت الفرس

(٢٨٣) - الصلاة عند اليهود تأخذ شكلين - (١) فرديه وهي التي يتلوها الكاهن وحده • كصلاة ابراهيم لشفاء ابيمالك ( تكوين ١٧/٢ ) وصلاة اسحاق من أجل زوجته العاقر ( تكوين ٢٥/٢٥ ) وصلاة يعقوب لينجيب الله من انتقام عيسو ( تكوين ٣٢/ ٩ ) وصلاة موسى ليصفح الله عن اليهود ( التثنيه ( ٩ : ١٨ - ٢٠ ) وصلاة شمسون ليعينه الله على الانتقام قض ( ٢٨/١٦ ) الصلاة الجماعية مثل صلاتهم حين تعتبهم فرعون (الخروج ١٠/١٤) وصلاتهم كفاره عن القتل التثنية ١٩ : ٧/٢١ ) والشكر عند تقديم الباكـورات ( التثنية ٢٦ / ٥ \_ ١٠ وَعَند تقديم العشور ( التثنيه : ٢٦/٢٦ : ١٥ ) وأوقات الصلاة هي الثالثة والسادسة والتاسعة من النهار بما يوانسق التاسعة صباحا والثانية عشر ظهرا والثالثة بعد الظهر ٠٠ واليهود حين يشرعون للصلاة يخلعون احذيتهم ويطأطئون رؤوسهم ويحنون إجسادهم ويسجدون حتى تمس رؤوسهم الارض ٠٠ وكان اليهود أثناء الصلاة يعصبون على جباههم أو سواعدهم اليسرى علبة صغيرة مكعبة الشكل من الجسلد يسمونها العصابة وكانت تحتوى على قصاصات من الورق أو الجلد مكتوب عليها اربع آيات من التوراة هي الخروج ( ١٢ : ٢ ـ ١٠ ، ١٢ : ١١ - ٢١) التثنية ( ٦ : ٤ - ٩ ) والتثنيه ( ١١ : ١٨ - ٢١ ) وهـــم يشهدون بما ورد في الخروج ( ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكى تكون شريعة الرب في فعك ٠ فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك • خروج ١٣/٩ ـ ١٣) وكذلك التثنيه (٦:٦، ٢٨، صح ١٨/١١) راجع المجتمع اليهودي زكي شعنوده ص ٢١٢٠

(٢٨٤) الجملة مساقطة من التيمورية ويوجد بدلا منها ( يتلونها وحدما ) .

(م ١٦ - الاجـوبة الفاخرة )

اذا انكرت عليهم قالوا: نحن نلحن وننوح (٢٨٥) على أنفسنا • فكفوا عنهم وعن دبرهم ذهب الفرس • واقررناهم نحن على اديانهم وهم على الخزانة – وقد جعلوها (٢٨٦) – عباده من السنن المستحبة في الاعياد والمواسم عوضا عن الصلاة • وهي من جملة دبرهم • وتغييرهم لشرعهم • وقيل ان التوراة لما فقدت بالتحريف (٢٨٧) والتقطيع بعد القتل (٢٨٨) • اخبرتهم امرأة أن زوجها ترك (٢٨٩) تسوراة مكتوبة مدفونة في مكان فنبشوها بعد الدهر الطويل • فاخذوا منها ما تيسر • وتركوا منها ما تعفن وتغير فهذا أصل توراتهم كما تسسراه •

ثم انهم مع هذا الاصل الواهى الذى لا يوثق بشىء منه • ليس على وجه الأرض منهم بشر يروى التوراة • عدلا عن عدل • بل هى تلفيقلات مجهولات وتواريخ موضوعات (٢٩٠) بحيث ان التواريخ الاسلامية خير منها •

(٢٩٠) بهذا يصرح قاموس الكتاب المقدس ( ويبلغ عدد الكتاب الملهمين الذين كتبوا الكتاب المقدس أربعين كاتبا • وهم من جميع طبقات البشر بينهم الراعى والصياد وجابى الضرائب والقائد والنبى والسياسى واللك اللغ • • واستغرقت مدة كتابتهم الفاوستمائه سنة وكان جميم هولاء الكتاب من الأمة اليهودية ما عدا لوتا • •

وفي الكتاب القدس جميع أنواع الكتابة من نثر وشسعر · وتاريخ وقصص · وحكم وآداب · وتعليم وانذار · وفلسفة وأمتسال · ومع أن الاشعار التي يتالف منها الكتاب تختلف من جهة وقت كتابتها وأسلوب الكتابة نفسه فانها لا تخرج عن كونها نظاما واحدا مؤسسا على وحى واحد · رغم التنوعات التي لابد منها في الاحوال المختلفة التي كتب فيها الكتاب · ويمكن الوقوف على اللغات التي بها وعدد الاسفار والاصحاحات والآيسات · وزمن الترجمة وأشهرها بالرجوع الى قاموس الكتاب المقدس من صحة ٧٦٢ - ٧٧٢

<sup>(</sup>٢٨٥) \_ في الاصل ( بنوح ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۸٦) \_ ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٨٧) \_ في الأصل ( بالتحريق ) التصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۸۸) \_ في التيمورية ( بعد القطع ) •

<sup>(</sup>٢٨٩) \_ في التيمورية ( دفسن ) ٠

وأوضح بكثير • لقرب عهد زمانها • فان بعد الزمان المفرط يقتضى مزيد عدم الوثوق أكثر • مع أن المسلمين لا يجيزون الاعتماد على التواريات في شيء من الاحكام البتة • وهم يجعلون هذه التلفيقات والتوارياخ عمدة لمعادهم • وشريعة لخالقهم • ومانعه مما ورد عليهم (٢٩١) من الحق وهو غاية الخذلان • فظهر بهذا التقرير أن التوراة التي بأيديهم لا يقطع بها (٢٨٢) ولا نظن (٢٩٣) أن شيئًا منها من عند الله تعالى وهو المطلوب •

( وثانيها ) أن في التوراة ان داود عيه السهلام ( ممزير ) وتفسيره عندهم أنه (٢٩٤) ابن زنا • لانه عندهم أنه ابن نيشاى (٢٩٥) ابن عابد • وأم عابد يقال لها ( روث الموآبه ) من بنى موآب • وقالوا في موآب • لما أهلك الله تعالى أمة لوط عليه السلام • ونجا بابنتيه فقط • توهمت ابنتها أن الارض قد خلت ممن يستبقين منه نسهلا • فقالت الكهبرى (٢٩٦) للصغرى • أن أبانا لشيخ ولم يبق في الارض من يأتينا كسبيل البشر • ملمى نستى أبانا خمرا ونضاجعه • لنستبقى من أبينا نسهلا • ففعلتا • فولدت (٢٩٧) احداهما موآب بمعنى أنه من الاب • والثانية سمت ولدها عمون (٢٩٨) بمعنى أنه من قبيلتها • والولدان عند اليهود أولاد زنا • لانهما من الآب وابنتيه في وازد عليه السهر عندهم من هذه الذرية فهو من الآب وابنتيه وابنتيه الموادن عند السهر عندهم من هذه الذرية فهو

(۲۹۹) ـ ورد في سفر التكوين ( وصعد لوط من صوغر ، وسكن في الحبل وابنتاه معه ، لانه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة مو وابنتاه ، وقالت الكبرى للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض ، هلم نستى أبانا خمرا ونضجع معه فنحيى من أبينا نسلا ، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضجعت

<sup>(</sup>۲۹۱) كلمة (عليهم) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۹۲) كلمة ( بها ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۹۳) ـ في الأصل ( لا يظن ) ٠

<sup>(</sup>٢٩٤) كلمة ( انه ) ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>۲۹٥) ـ في الأصل (بشاي) ٠

<sup>(</sup>٢٩٦) \_ الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٩٧) ـ في الأصل ( فوحدت ) ٠

<sup>(</sup>۲۹۸) ـ في التيمورية ( ابن عم ) ٠

ولد زنا عندهم · لعنهم الله · فما أجراهم على أعراض الانبياء عليهم السلام · بل على دمائهم ومثل هذه الحكاية كثير في التوراة يسمونها النجاسات · وناهيك بكتاب مشتمل على النجاسات · فكيف (٣٠٠) يليق نسبته الى الله تعالى · فيقطع العاقل أن شرب لوط عليه السلام الخمر وزناؤه بابنتيه كنب مع قيام الادلة على عصمة الانبياء عليهم الصلاة (٣٠٠) السلام وأن الله تعالى شرفهم نسبا وخلقا (٣٠٠) وخلقا وسيرة وسريرة بحيث لا يوجد في نسب نبى ولا شيء (٣٠٣) من أحواله · ما يكون سببا للطعن عليه · وهو مقتضى الحكمة · والا لما صلح جعلسه رساولا عن الله تعالى · ولما حصلت حكمة الرسالة بسبب نفور الخلق منه ·

واهتضامهم لجهته • بل اقل الملوك في الدنيا • لا يعتمد مثل هذا • فكيف برب الارباب ثم تأمل كيف اذا سكر الشيخ الكبير يتأتى منه نكاح امراتين ثم وطئهما وتحبيلهما (٣٠٤) معا في الليلة الواحدة • فهذه (٣٠٥) القصة غارقة في بحر البهتان • قاضية على التوراة بانها مشتملة على الافك والعدوان • وسحب هذا الافك العصداوة التي ما زالت بين بنى اسرائيل وبين بنى

= مع أبيها ولم يعلم باضجاعها ولا بقيامها · وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة · أنى قد أضجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا · وقامت الصغيرة وأضجعت معه · ولم يعلم بأضجاعها ولا بقيامها · فحبلت ابنتا لوط من أبيهما · فولدت البكر أبنا · ودعت أسمه موآب · وهو أبو الموآبيين إلى اليوم · والصغيرة أيضا ولدت أبنا ودعت أسمه بن عمى وهو أبو بنى عمون إلى اليوم · تك صح ١٩ : ٣٠ / ٣٨ ·

<sup>(</sup>٣٠٠) \_ في الأصل ( وكيف ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٠١) \_ كلمة ( الصلاه ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٠٢) ـ كلمة ( خلقا ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٠٣) \_ ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٠٤) \_ في التيمورية ( وحبلا ) ٠

<sup>(</sup>٣٠٥) ساقطة من التيمورية ٠

عمون (٣٠٦) • وبين (٣٠٧) بنى موآب بعثت الواضع على تلفيق هذا المحال • ليكون عارا كبيرا في بنى عمون (٣٠٨) وموآب • لعنه الله فيما افترى لعنا كثيرا •

وسبب العدواة أن موسى عليه السلام كان قد وضع الامانية في الهارونيين (٣٠٩) • شم استولى الداوديون عليهم • فكان المرتب لهذه التوراة هارونيا فظهر أشتمال التوراة على التغيير والبهتان وهو المطلوب •

( وثالثها ) (٣١٠) في التوراة • قال الله تعالى لابراهيم عليسه

(۳۰٦) في التيمورية (عمران) وهؤلاء كانوا يسكنون منطقة وسط الملكة الاردنية حاليا وقد نالوا غضب الله لانهم تحالفوا مع المؤآبيين ضد بنى اسرائيل وحكم أن لا يدخل أحد منهم في جماعة الرب في العهد القديم حتى الجيل العاشر • (تثنيه ٣/٣: ٦ ولم تكن علاقتهم مع بنى اسرائيل سليمة • وقد طالب احد ملوكهم باسترداد أراضيه التى استولى بنسوا اسرائيل عليها عند مجيئهم الى البلاد (قض ١١ / ١٣) ولكنه خسر المعركة • ثم ان اليهود حاربوهم في عهد الموكابيين به وانتهى تاريخههم بالتدريج واندمجوا مع باقى سكان شرق الاردن به قاموس الكتاب القديس ص ١٤٠

(۳۰۷) – كلمة ( بين ) عن التيمورية وكذلك كلمة بعثت في التيموريـة ( بعثتا ) ٠

(۳۰۸) - في التيمورية (عمران) ٠

(۳۰۹) ـ نسبة الى هارون اخ موسى عليه السلام وظلت رئاسة الكهنوت عند العبرانيين في بيت هارون الى دمار اورشليم والهيكل في سنة ٧٠ م وكانت الكهانه بالأمر الصادر الى موسى عليه السلام ( وتقدم مارون وبنيه الى باب خيمة الاجتماع ونغسلهم بماء وتلبس هارون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لى وتقدم بنيه وتلبسهم القمصه وتمسحه كما مسحتهم كما مسحت أباهم ليكهنوا لى ويكون ذلك لتصير لهم مسحتهم كهنوتا أبديا في أجيالهم وفقعل موسى بحسب كل ما أمره الرب وكذا فعل وروج ١٢/٤٠ : ١٢ و

(٣١٠) - في التيمورية (وثانيها) وهو خطأ ٠

السلام • لقد وصل الى اثم سدوم وعامور (٣١١) • فقلت أنزل الآن فأنظر (٣١٢) على منعوا وأثموا كما بلغنى والا عرفت ذلك • وفي هذا الكلام نسبة البارى تعالى الى عدم العلم بالمغيبات • ونسبة الملائكة الى عدم الصدق • وأنهم متهمون عند الله تعالى •

وهذا كلام في غاية البعد عن جلال الربوبية والملائكة الكرام · فيقطع العاقل بكذبه فتكون التوراة مشتملة على الكذب والتغيير وهو المطاوب ·

( ورابعها ) في التوراة أن ابراهيم عليه السلام اطعم الملائكة خبزا · وصنع لهم عجلا سمينا · وسقاهم لبنا وسمنا (٣١٣) · وان لوطا عليه السلام اطعمهم فطيرا (٣١٤) · مع أن أهل الكتاب ينكرون قول المسلمين بالنعيم الجسماني · ويقولون لا طعام في الجنة ولا شراب ولا نكاح · بل

(۳۱۱) \_ وقال الرب ان صراخ سدوم وعمورة قد كثر · وخطيتهم قد عظمت جدا · أنزل وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى الى والا فاعلم · تكوين صح ۲۰/۱۸ : ۲۱

(٣١٢) \_ الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

(٣١٣) ـ ورد في التكوين ( ان الملائكة اتوا ابراهيم على هيئة رجال فقال لهم : ليؤخذ قليل ماء واغسلوا ارجلكم واتكئوا تحت الشحرة • فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لانكم قد مررتم على عبدكم فقالوا مكذا نفعل كما تكلمت • فاسرع ابراهيم الى الخيمة الى سسارة • وقال اسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميذا • اعجنى واصنعى خبز ملة • ثم ركض ابراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا واعطاه للغلام فاسرع ليعمله • ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل الذى عمله ووضعها قدامهم • واذا كان هو واقف تحت الشحرة لديهم أكلوا • • تكوين صع ٤/١٨ • •

(٣١٤) \_ ورد في التكوين أن الملكين مرا بلوط ( فالمح عليهمسا جدا ٠ فمالا اليه ودخلا بيته فصنع لهما ضيافة وخبزا وفطيرا فأكلا ٠٠ تكويسن صعح ٣/١٩ ٠

حال أهل الجنة كحال الملائكة • لا ياكلون ولا يشربون (٣١٥) • وهذه غفلة عظيمة فان كان هذا صحيحا • فانكارهم على المسلمين باطل • وان كان باطلا فتكون التوراة مشتملة على الباطل • فهى مشتملة على الباطل على كل تقدير • مع أننا (٣١٦) نقطع أن الملائكة صلوات الله عليهم • لم ياكلوا عندهما شيئا • لقوله تعالى ( فلما رأى أيديهم لا تصل اليهم نكرهم ( ٣١٧) •

( وخامسها ) • في التوراة جمع اسرائيل عليه السلام بين أختين في عصمته • وهما اليا (٣١٨) وراحيل ابنتا لابان • والجمع بين الاختين حرام بنص التوراة (٣١٩) وهم لا يعترفون بالنسخ (٣٢٠) • فيكون هذا كذبا على

(٣١٥) ـ هذا هو احد رأى فريقى النصارى • حيث انهم يؤمنون بالبعث والجنة والنار • ولكنهم مختلفون فى كيفية النعيم • هـل هو بالجســد والروح أم بالروح فقط • وما ذكـره الامام القرافى له شاهد فى الانجيل فقد ورد ( وجاء اليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامه وســالوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى ان مات لاحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ الخوه امرأته ويقيم نسلا لاخيه • وكان سبعة اخوة أخذ الاول امرأة ومات ولم يترك نسلا • فأخذها الثانى ومات ولم يترك هو أيضا نسلا • وهكذا الثالث • فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلا • وآخر الكـل ماتت المرأة أيضا ففى القيامة متى قاموا لن منهم تكون زوجة • لانها كانت زوجة للسبعة • فاجاب يسوع وقال لهم اليس لهذا تضلون أذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لانهم متى قاموا من الاموات لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في السموات ( مرقس ١٢ - ٢٥ ) •

(٣١٦) \_ في التيمورية ( لأنا ) •

(۳۱۷) ـ سـورة هـود ( ۷۰ ) ۰

(٣١٨) التسمية الواردة في التوراة (ليئة) وراجع تكوين صح ٢٩-١٦ (٣١٩) ـ نص الحل وارد في سيفر التكوين الاصحاح التاسسيع والعشرين وهو يتحدث عن زواج يعقوب من بنتى لابان وأما نصوص الحرمه فقد وردت في سيفر اللاوين الاصحاح الثامن عشر الاية الثامنة عشر و

(٣٢٠) ـ يرى اليهود أن الشريعة لا تكون الا واحدة • وقد ختـمت بموسى عليه السلام • وينكرون وجود رسالة أخرى لان ذلك يعنى الموافقة أو المضالفة • فأن كانت موافقة فهى عبث وأن كانت مضالفة فذلك بداء • والبداء على الله محال •

اسرائيل عليه السلام · لانه معصوم · ونبى مكرم · يجل عن الوطى الحرام وهو دليل اشتمال توراتهم على الكنب والبهتان وهو المطلوب (٣٢١) ·

( وسادسها ) في السفر الاول من التوراة • أن الله تعسالي لما رأى معاصى بنى آدم قد كثرت على الارض • قال لقسد ندمت الدخلقت آدم • فارسل له الطوفان فاباد (٣٢٢) • ما على الارض من الحيوان • وأنه لما فعل ذلك ندم أيضا • قال لا أعود أفعل ذلك (٣٣٣) • وهو كلام يتتضى

(۳۲۱) – ورد فی سفر التكوین (ثم قال لابان لیعقبوب الأنك اخی تخدمنی مجانا أخبرنی ما أجرتك و وكان للابان ابنتان اسم الكبری لیئة واسم الصغری راحیل و وكانت عینا لیئة ضعیفتین و اما راحیل فكانت حسنة الصورة وحسنة المظهر و واحب یعتبوب راحیل فقال اخدمك سبع سنین براحیل ابنتك الصغری و فقال لابان و ان أعطیها ایاك احسن من أن أعطیها لرجل آخر أتم عندی و فخدم یعتوب براحیل سبع سنین و كانت فی عینیه كایام تلیلة بسبب محبته لها و

ثم قال يعقوب للابان اعطنى امراتى لان ايامى قد كمات فادخل عليها فجمع لابان جميع اهل المكان وصنع وليمة وكان في المساء انه اخذ ليئة ابنت واتى بها اليه فدخل عليها واعطى لابان زلفة جاريته لليئه ابنت جارية وفي الصباح اذا هى ليئة فقال للابان ما هذا الذى صنعت بى اليس براحيل خدمت عندك وفلهاذا خدعتنى فقال لابان لا يفعل هذا في مكاننا أن نعطى الصغيرة قبل البكر واكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمه التى تخدمنى سبع سنين أخر وفقعل يعقوب هكذا فأكمل اسبوع هذه و فاعطاه راحيل ابنته بلهه جاريته هذه و فاعطاه راحيل ابنته زوجة له واعطى لابان راحيل ابنته بلهه جاريته جارية لها فدخل على راحيل ايضا واحب ايضا راحيل اكثر من ليئة (تكوين صعح ١١٣/٢٩ : ٣٠) و

(٣٢٢) الجملة من التيمورية ٠

(٣٢٣) النص ( ورأى الرب أن شر الانسان قد كثر في الارض ٠ وأن كل تصور المكار قلبـــه انمــا هو شرير كل يوم ٠ فحزن الرب أنه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه ٠ فقال الرب أمحو عن وجــه الارض الانسان الذي خلقته ٠ الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأنى حزنت أنى عملتهم ٠ تكوين صح ٦ ــ ٥ : ٧ ٠

ان الله تعالى لا يعلم ما سيكون وانه تعتريه صفات البشريه من الندم والبدأ والاسف ومن العجب أنهسم ينكرون النسخ لئلا يلزم البدأ (٣٢٤) وهم يعتقدون البدأ والندم في فما أدرى من أى أمرهم من (٣٢٥) وأعجب ثم في هذا الكلام الندم والندم والندم وهو لو فعله والي ضيعة الاستحق العزل فيكيف يليق نسبته الى رب الارباب سبحانه وتعالى عن قول هذه الطائفة المعونة و وذلك أبلغ دليل على اشتمال توراتهسم على الكذب والجهل والكفر فضلا عن التبديل والتغيير و

( وسابعها ) (٣٢٦) في التوراة أن نوحا عليه السلام نام في خيمته فكشفت الربح عورته ، فضحك منه ابنه حام ، فدعا عليه وعلى عقبه (٣٢٧) فاين هذا الخلق الذميم والطبع السقيم والعقوبة العظيمة على من جنى ، وعلى من لم يجن على جناية صغيرة من خلق العقلاء - فضلا عن الاولياء (٣٣٨) فضلا عن الانبياء ، وهل هذا الا من ترهات العوام ، وخرافات العجائز اتخذته اليهود قرآنا يقرأ ، وجعلوه أنزل من عنه الله تعالى ، كهلا والله - تعالى الله - (٣٢٩) ، عما يقولون علوا كبيرا ، وجلت رسله ورسائله عن هذا الافتراء - علوا كثيرا (٣٣٠) ،

<sup>(</sup>٣٢٤) راجع صفحة (١٩٧ - ٢٠١) من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٣٢٥) الجملة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٢٦) هذا الرقم ساقط من الاصل ومأخوذ عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٢٧) ورد في التكوين ( وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما ٠ وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه ٠ فأبصر حام أبو كنعنان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا ٠ فأخذ سام ويسافث الرداء ووضعاه عسلى أكتافهما ومشيسا التي الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما التي الوراء ٠ فلم يبصرا عورة أبيهما ٠ فلما استيقظ نوح من خمره ٠ علم ما فعسل به ابنه الصغير ٠ فتال ملعون كنعان عبيد الكل يكون لاخوته ٠ وقال مبارك الرب اله سام ٠ تكوين صع ٩ - ٢٠ : ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣٢٨) مأخوذة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٢٩) مأخوذة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٣٠) مأخوذة عن التيمورية ٠

( وثامنها ) فى التوراة أن رؤبين بكر يعتوب عليه السلام زنا بسرية أبيه يعتوب عليه السلام • وافترشها • فلما حضرت يعتوب الوفاه قرعه وعيره بين اخوته وقال له نجست فراشى وامتهنته ولست أعطيك السهم الزائد (٣٣١) •

وكان من سنة ابراهيم عليه السلام توريث البكر سهمين وغيره سهما (٣٣٢) • فأى حكمة فى ذكير هذه القبائح فى التوراة • يعير بهيا سبط عظيم • ومآثر الآباء مفاخر الابناء •

ثم فيه من التناقض أن فى التوراة أن ابراهيم عليه السلام • ورث مائه ولده اسحاق وحرم اسماعيل (٣٣٣) • مع أن فى هذا الفصل أنه كان يورث البكر سهمين وغيره سهما وهى غفلة من اليهود • وجهالة بكتب الله تعالى • وما دخلها من التبديل والتغيير • وأنتم معاشر المسلمين تعلمون أن سيد البشر (٣٣٤) • محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (٣٣٥) • صلاة

(۳۳۱) ورد في التكوين ( رأوبين انت بكرى قوتى وأول قدرتى ٠ فضل الرفعة وفضل العز ٠ فائرا كالماء لا تتفضل ٠ لأنك صعدت على مضجع أبيك ٠ حينئذ دنسته على فراشى صعد ) تكوين صح ٤٩ ـ ٣ : ٤ مضجع أبيك ٠ حينئذ دنسته على فراشى صعد ) تكوين صح ٤٩ ـ ٣ : ٤ (٣٣٢) ورد في التثنيه ( اذا كان لرجل امراتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة ٠ فولدتا له بنين ٠ المحبوبة والمكروهة ٠ فان كان الابن البكر للمكروهة ٠ فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقددم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر ٠ بل يعرف ابن المكروهة بكرا على ابن المكروهة البكر ٠ بل يعرف ابن المكروهة بكريا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته له حـــق البكورية ( تثنيه صح ٢١ ـ ١٥٠ : ١٧ ) ٠

(۳۳۳) ورد فی التکوین ( وعاد ابراهیم فاخذ زوجة اسمها قطوره ۰ فوادت له زمران ویقشان ومدان ومدیان ویشباق وشوحا ۰ وواد یشقان شبا وودان ۰۰۰۰ واعطی ابراهیم اسحاق کل ما کان له ۰ واما بنروا السراری اللواتی کانت لابراهیم فاعطاهم ابراهیم عطایا وصرفهم عنن السحق ابنه شرقا الی ارض الشرق وهو بعد حی ( تکوین صح ۲۰ – ۱ : ۲) اسحق ابنه شرقا الی ارض المرسلین ) والسیاق عن التیموریة وهو اشمل ۰ دمسه المراد المرسلین ) والسیاق عن التیموریة وهو اشمل ۰ دمسه المراد المرسلین المرسلین المراد المرسلین المرسلین المراد المرسلین ال

(٣٣٥) الجملة ساقطة من التيمورية •

الله عليه قال • نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه (٣٣٦) • فاخبر عن جميع الانبياء عليهم السلام أنهم لا يورثون • وهؤلاء يخبرون في توراتهم أنهم يورثون • فيكون خبر المعصوم مقدما على خبرهم • واخبارا عن تبديل هذا الموضع وهو المطلوب •

(وتاسعها) في التوراة أن يهوذا بن يعقوب عليه السلام · زنا بكنته ثامور ووهبها على ذلك خاتمه وعصاه · وأنها حملت منه وصار شهرة في بنى اسرائيل (٣٣٧) · مع أن في التوراة أنه كان حظيا عند أبيه · ودعا له بتخليد الملك والنبوة في عقبة (٣٣٨) · فلا نبوة يهوذا صانوها عما يليق بادني السفلة من الفاحشة وسوء السمعة ولا دعاء يعقوب عليه السلام صانوه عن عدم الاجابة · بل أتبعوه بالعار والفضيحة · وذلك كله ينافيه ما للنبياء \_ عليهم السلام (٣٣٩) \_ من العصمة بل ما وجب لهم من صون

(۳۳٦) فتح الباری جزء ۸ صفحة ۱۲ ۰

(٣٣٧) \_ ورد في سفر التكوين ( ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا أثم تعزى يهوذا فصعد الى جزاز غنمه الى تمنه هو وحيره صاحبة العدلامي • فاخبرت ثامار وقيل لها هوذا حموك صاعد الى تمنه ليجز غنما • فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنه ٠ لانها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجه ٠ فنظرها يهوذا وحسبها زانية • لانها كانت قد غطت وجهها • فمال اليها على الطريق وقال هاتى ادخل عليك لانه لم يعلم أنها كنته ، فقالت ماذا تعطيني لتدخل على • فقال انى أرسال جدى معزى من الغنم • فقالت هل تعطينى رهنا حتى ترسله • فقال ما الرهن الذي أعطيك • فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك ، فاعطاها ودخل عليها فحبلت منه ، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها ٠٠ ولما كان نحسو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك ٠ وها هي حبلي ايضا من الزنا ٠ فقال يهوذا أخرجوها فتحرق • أما هي فلما أخرجت أرسلت الى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له • أنا حبلي • وقالت حقق عن الخاتم والعصا والعصابة هذه ٠ فتحققها يهوذا وقال هي ابرا مني ٠٠ تكوين ٣٨ - ١٢ : ٢٨ (٣٣٨) \_ النص ( يهوذا اياك يحمد اخوتك • يدك على قفا أعدائك يسجد لك بنو أبيك ٠٠ تكوين ٤٩ - ٨٠

(٣٣٩) \_ الجملة المعترضة ساقطة من التيمورية .

الله تعسالى لهم فى جميع أحوالهم سـ وعلوهمهم (٣٤٠) ـ عما يوجب وصمهم واحتكارهم فى نفوس شيعهم وأممهم · وذلك دليل التبديل والافتراء والكذب والبهتان على الله تعسالى وعلى خاصته صلوات الله عليهم أجمعين ·

( وعاشرها ) في التوارة أن دينا أبنة يعتبوب عليه السلام خرجت فرآها مشرك ، وهو سحم بن حمور رئيس القرية فافترشها ، وأنزل العبار بيعتوب عليه السلام ، وآمن والتزم الاحكام هو وأهل القرية ، وأن بنى يعتبوب عليه السلام ، وآمن والتزم الاحكام هو وأهل القرية ، وأن بنى يعتبوب قالوا لأهل القرية ، أن أحييتم سنتناوديننا ، فاختتنوا لنصير شبعبا وأحدا ، ومكروا بهم فلما اختتن كل أهل القرية دخلوا عليهم بالسلاح وهم لا يستطعون الدفع عن أنفسهم فقتلوهم أجمعين ، وأخنوا أموالهم وحريمهم ولما علم يعتوب عليه السلام بالقصة ، هرب ليلا على جمل خوفا ، وترك البلاد ، فحكموا على الأنبياء أولاد يعتوب عليه السلام بانهم قتلوا المؤمنين ، ومن فحكموا على الأنبياء أولاد يعتوب عليه السلام بانهم قتلوا المؤمنين ، ومن لم يؤذهم لسبب من الأسباب ، وانتهبوا الاموال والحريم بعد صدور الاسلام (٣٤٢) منهم والانابه إلى الله تعالى ، المقتضين لحسن المعاملة

<sup>(</sup>٣٤٠) ـ الجملة من التيمورية .

<sup>(</sup>٣٤١) - في الأصل ( متنصل ) ٠٠

النص في التكوين ( وخرجت دينه ابنة ليئه التي ولدتها ليعتوب لتنظر بنات الارض فرآها شكيم بن حمور الحوى رئيس الارض وأخذها واضطجع معها وأذلها و وتعلقت نفسه بدينه ابنة يعتوب وأحب الفتاة ولاطف الفتاة و فكلم شيكم حمور أباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجة وسمع يعقوب أنه نجس دينه ابنته و) وتستمر التوراة في سرد القصة المنكورة حتى سلم القوم بما دعاهم اليه حمور وشكيم ابنسه ( فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب الدينة واختتن كل نكر وكل الخارجين من باب الدينة و واختتن كل متوجعين أن ابني يعقوب ( شمعون ولاوى ) أخوى دينه أخذ كل واحد سيفه وأتيا على الدينة بامن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشكيم ابنه بحدد وأتيا على الدينة بامن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشكيم ابنه بحدد وأتيا على الدينة بامن وقتلا كل ذكر و وقتلا حمور وشكيم ابنه بحدد وأتيا على الدينة بامن وقتلا كل ذكر و وقتلا حمور وشكيم ابنه بحدد السيف و منه أتى بنو يعتوب على القتلى ونهبوا الدينة لانهم نجسوا

وبسط الاحسان · وهذه أمور لا تليق بادنى السعفلة من ذوى الروءات فضلا عن الانبياء عليهم السلام · مع أن هذه الاشياء ينقلونها ـ على سبيل نقل التواريخ (٣٤٣) ـ يسمونها النجاسات · لا أن الله أوحى بذلك الى موسى عليه السلام فأى صواب في نقل النجاسات الكاذبة والفضائح المستمرة على مر الايام · لا سيما في حق الانبياء عليهم السلام · واذا استهانوا بالتوراة الى هذه الغاية فأى وثوق يبقى بما فيها · بل اقل التواريخ الاسلامية أثبت نقرب زمانه ·

( وحادى عشرها ) فى التوراة تسال الله تعسالى لابراهيم عليه السلام · ان ذريتك ستستعبد بمصر أربعمائة سنة (٣٤٤) · وقال مؤرخوهم لم يمكثوا الا مائتين وثلاثين سنة (٣٤٥) والخلف على الله تعسالى محال · فهم وكتبهم الكانبون ·

(وثانى عشرها) فى التوراة فى نسخة منها أن آدم عليه السلام عاش مائة سنة وثلاثين سنة • ثم ولد على شبهه ولدا • نسماه شيثا (٣٤٦) • وفى نسخة أخرى لم يرزق شيئا الابعد مائة (٣٤٧) وخمسين سنة • وعاش بعد ولادته ثمانمائة سنة • فكان جميع عمره تسعمائة سنة وثلاثين سنة •

(٣٤٤) – ورد في التكوين ( ولما صارت الشمس التي المغيب وقع على البرام سببات و واذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه و فقال لابرام أعلم أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم أربع مئة سنة ) تكوين صح ١٢/١٥: ١٣٠

(٣٤٥) ـ ذكرت كتب التاريخ أن بنى اسرائيل أتبوا إلى مصر زمن الريان بن الوليد الهروان وظلوا متيمين بها حتى زمن الوليد بن مصعب وهن يوفق بين التواريخ لا يستطيع القطع بزمن محدد ويمكن الرجوع الى الكامل لابن الأثير من ص ٧٨ ـ ١/١١٢ والطبيرى في تاريخه من صفحة ٢٧١ الى ١/٤٩٥ والبداية والنهاية ١٩٧ : ١/٣١٦ .

(٣٤٦) - في النسخة البابلية ( وعاش آدم منه وثلاثين سنه وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شبينا ) تكوين صبح ٣/٥٠

(٣٤٧) ـ بالرجوع الى التوراة السامرية لم اجد ذلك • ولعل الخطأ وقع في طبعة بابلية أخرى غير المتداولة الأن •

<sup>(</sup>٣٤٣) - الجملة ساقطة من التيمورية •

وفى نسخة الف وثلاثون سنة • ثم عاش شيث مائة وخمسين سنة فولد انوش (٣٤٨) وعاش بعد ولادة انوش تسعمائة واثنى عشر سنة (٣٤٩) • وفى نسخة أخرى تسعمائة وسبع سنين • واستمر هذا التكاذب والتناقض فى مشاهير أولاد آدم عليه السلام •

ولا تكاد نسخة توافق أخرى و اذا كان هذا تحريفهم وتبديلهم وتهاونهم فيما لا غرض لهم فيه من أعمار الأنبياء عليهم السلام و وفضائح أسلافهم ومعظمى رسلهم و فكيف يكون حالهم على رسول الله (٣٥٠) ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق لهم به من غرض ولنتتصر على هذا القدر ـ من أمرهم و فهو أمر يملأ الصحف وتصد به الاسماع والتلوب وانما القصد ببيان كذبهم في قولهم أن التوراة في غاية الضبط والتحرير وأنها سالمة من الكذب والتحسريف وقد ظهر ما هي عليه من عسم النظام (٣٥١) و

( وثالث عشرها ) في آخر السفر الخامس · أن موسى عليه السلام توفى في أرض موآب ـ ودفن في الوادى من أرض مؤآب (٣٥٢) ـ بازاء بيت فغورا · ولم يعرف انسان موضع تبره الى اليوم ·

وکان قد أتى على موسى عليه السهلام أذ توفى مأنهة وعشرون سنة ولم يضعف بصره ولم يتشنج وجهه وبكى بنوا اسرائيه على موسى عليه السلام ثلاثين يوما فى غريب مؤآب و فلما تمت أيام حزنهم على موسى عليه السلام أمتلاً يوشع بن نون من روح الحكمة لان موسى عليه

<sup>(</sup>٣٤٨) وعاش شيث منه وخمس سنين وولد أنوش ( تكوين صح ٥-٦ )

<sup>(</sup>٣٤٩) \_ فى النسخة البابلية ( وعاش شيث بعد ما ولد أنوش ثمانى مئة وسبع سنين وولد بنين وبنات و فكانت كل أيام شيث تسع مئه واثنتى عشرة سنة ومات ) تكوين الاصحاح ٥٠٠٠ . ٨٠

<sup>(</sup>٣٥٠) جملة ( رسول الله ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٥١) \_ الجمل المعترضة مأخوذه عن التيمورية وساقطة من الأصل ٠

<sup>(</sup>٣٥٢) \_ الجملة المعترضة ماخوذه عن التيمورية •

السلام كان قد وضع يده على رأسه في حياته (٣٥٣) ٠ وكان بنوا اسرائيل يطيعونه ٠ ويعملون كما أخبر الرب موسى ٠ هذا آخر كلام التوراة ٠ وهو تاريخ حدث بعد موسى عليه السلام بالضرورة ٠ فهو من غير المنزل قطعا ٠ بل هو كلام القائل ٠ ولم يعرف انسان موضع القبر الى اليوم ٠ السذى كتب فيه هذا التاريخ ٠ ولا يعترفون بأن التوراة زيد فيها ما ليس فيها ٠ بسل الجميع عندهم كلام الله تعسالى ٠ وهو جهل عظيم منهم ٠ واذا زيد فيها مثل هذا ١ أمكن أن يقال : ان تلك الحكايات الركيكه زيدت بالاهويةوالاغراض وليست منزلة من عند الله تعسالى ٠ بل يسقط الاحتجاج بجميع التوارة ٠ وليست منزلة من عند الله تعسالى ٠ بل يسقط الاحتجاج بجميع التوارة ٠ لأن باب الزيادة والنقصان قد انفتح ٠ فلا يوثق بشيء بعد ذلك ٠ ويجب اجتناب الجميع خشية ان يكون مما زيد وهو محرم ٠ كما اذا اختلطت الميتة بالمذكاة يحرم الجميع ٠ والذى يغلب على الظن أن السفر الاول الذى هو سفر البدأ ٠ والأنساب زيد بجملته وهم لا يشعرون ٠

( الرابع عشر ) أنه قد تكرر في التوراة • وكلم الرب موسى • وقال له التبض حساب بنى اسرائيل • وكلم الرب موسى وقال كلم بنى اسرائيل • وكلم الرب موسى وقال كلم بنى اسرائيل

(۳۰۳) ـ الحدیث عن وضاة موسی ونعی بنی اسرائیل علیه وارد فی سفر التثنیة الاصحاح الرابع والثلاثین ایة ۷: ۸ ـ وعن یشوع بن نون ورد ( ویشوع بن نون کان قد امتلا روح حکمه اذ وضع موسی علیه یدیه نسمه له بنو اسرائیل وعملوا کما أوصی الرب موسی تثنیة صبح ۹/۳۶ ۰

وما أشار اليه الامام القراق من التدوين بعد الوماه في غاية الوضوح بدليل أنها نسبت الى موسى عليه السلام في سفر التثنية الحديث عن قبره بعد وفاته ( ولم يقم بعد نبى في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه • في جميع الآيات والعجائب • • تثنيه صح ١٠/٣٤ : ١١ وهذا يدل على أن كاتب التوراة انسان عاش بعد موسى عليه السلام بمدة من الزمان وقارن بين شريعة موسى وشرائع التابعين فوجد أن موسى عليه السلام قد تحقق له من العطاء ما لم يتحقق لغيره من حيث • المكالمة • الاصطفاء • الصبر على الايذاء الخ •

ولا يقبل عقل أن يكون هذا الكلام على لسان موسى عليه السلام • (٣٥٤) ـ اسلوب الغيبة لا يدل على قطعية الايحاء • فالاولى أن يقول موسى عليه السلام • كلمنى الرب • ورجوت الرب ـ أمرنى الرب • الن الملام • أما قوله وكلم الرب موسى فهو يدل على حديث الغير عن موسى عليه السلام •

وهذه العبارة يقطع العاقل بانها ليست من كلام الله تعسالى • ولا من كلام موسى عليه السعلام • بل هى حكايات من قول الغير لمعنى وقع • ولعل هذا الحاكى أخل باللفظ والمعنى • أو بالمعنى وحده • ولم يثبت عندنا عدالته ولا معرفته • بل لعله عدو للدين قصد الافساد والتبديل والتغيير • فيحصل القطع بأن هذه التوراة لا يجوز الاعتماد على شىء منها • وأنها مغسيرة قطعا •

( الخامس عشر ) ان اليهود تعترف بان سبعين كوهانا اجتمعوا على تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة بعد السيح عليه السلام في زمن القياصرة ومن اجترا على تبديل حرف من كتاب الله تعالى كفر (٣٥٥) - وتحريفه لا يوثق به فيما يدعى أنه كتاب الله تعسالى • أذ لعله مما حرفه (٣٥٦) - والكوهان هو المتقدم في أصول ديانتهم وصاحب هيكلهم ولا يكون الا من ولد هارون عليه السلام • واتفق اليهود على أن التوراة ما كانت توجد الا عند الكوهان وحدد فاذا كان هذا ثناؤهم الجميل • فعلى من يحصل التعويل • بل يجزم العاتل (٣٥٧) بوقوع القنيير والتبديل •

### ( السادس عشر ) طائفة من اليهود يقسال لهم السامرية (٣٥٨) ٠ !

(٣٥٥) \_ كلمة (كفر ) ماخوذة عن التيمورية ومراده بذلك الترجمة السبعينية للتوراة التي تمت في الاسكندرية •

(٣٥٦) الجملة المترضة ساقطة من التيمورية •

(٣٥٧) في الأصل ( الطفيل ) والتصويب عن التيمورية ٠

(٣٥٨) – ظل بنو اسرائيل ( أبناء يعقوب عليه السلام ) عصبه واحدة مدة من الزمان · ابتدات باقامتهم في مصر · وانتهت بوفاة سليمان عليه السلام حيث انقسمت المملكة بعد وفاته الى مملكتين ·

الأولى: - تتكون من سبط يهوذا وبنيامين ونفر من سبط لاوى ٠ وقد اتخذت مدينة القدس عاصمة لها ٠ وادعت أن جبل صهيون مو جبل الله الذى قدسه وعظمه ٠ وقد غلب عليهم اسم العبرانيين ٠ وسميت مملكتهم بمملكة (يهوذا) لأن الحكام كانوا من حذا السبط ٠ كما سميت توراتهم بالعبرانية ٠

الثانية : - تتكون من بعية بنى اسرائيل • وقد اتخفت مدينة نابلس =

اتنق اليهود على أنهم حرفوا التوراة تحريفا شديدا · والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك التحريف · ولعل الفريقين صادقين · فاين حينئذ في التوراة شيىء يوثق به هم تشابل هذه الدعاوى من فرق اليهود فكفونا بنفسهم عن انفسهم (٣٥٩) · وكذلك النصارى أيضا · يدعون على اليهود انهم حرفوا في التوراة والتواريخ · ونقصوا من تاريخ آدم عليمه الصلام ألفسا · ونحو المائتين سنة حتى تنازعوا في زمن ظهور المسبيح عليه السلام وتقدموه · وهذه أمور لا يدعى معها الجزم بعد تحريف القوراة الا معاند متحسف ·

فان قالوا : فقد كان النبيون صلوات الله عليهم يحكمون بها الى زمن السيح عليه المسلام ٠

- والأنبياء عليهم السلام (٣٦٠) معصومون عن الباطل • وهذا يبطل جميع ما يذكره المسلمون • فانهم وافتونا على حكم النبيين بها • لتول القرآن ( يحكم بها النبيون ) (٣٦١) •

= ( شكيم ) عاصمة لها • وقالت أن جبل جرزيم هو الجبل الذي قدسة الله وعظمة • وهؤلاء سموا بالسامريين • نسبة الى جبل شامر • التي صحفت فصارت سامر • كما أن مملكتهم سميت بدولة ( اسرائيل ) نسبة الى الجد الأول • وكان حكام هذا السبط من نسل افرايم وتعرف ثوراتهم بالسامرية • وتختلف توراتهم عن توراة البابليين في الأمور التالية :

١ ـ لا يعترف السامريون بغير الأسفار الخمسة الاولى ٠

٢ ــ الاعتراف بيوم القيامـة وارد في أسفارهم غير وارد في أســفار
 العبرانيين •

٣ ـ توجد مغايرة في كثير من الأحكام التعبدية • يمكن الوقوف عليها
 في كتاب ( التوراة السيامرية ) ط دار الانصار •

(٣٥٩) \_ في التيمورية (عن غيرهم) •

(٣٦٠) \_ الجملة ماخوذة عن التيمورية ٠

(٣٦١) \_ جـزء أية من سورة المائلة • رقم ٤٤ •

(م ١٧ - الاجوبة الفاخرة)

### قلنا الجواب من وجهين

( أحدهما ) لعل النبيين عليهم السلام كان يوحى اليهم بالصحيح منها ·

(تانيهما) نسلم (٣٦٢) أن كل شيئ حكموا به هو صحيح و فلم قلتم انهم حكموا بجملتها ثم الذي حكموا به غير معين و فسقط الاستدلال بالجميع ولا يفيدكم حكمهم شيئا و ثم أن التغيير لم يتعين له زمان و فلعله كله وقع بعدد (٣٦٣) النبيين وحتى (٣٦٤) بعد المسيح عليه السلام و

( السابع عشر ) في التوراة في سفر ملاحيم أن داود عليه السلام اطلع من قصره فرأى امرأة من نساء المؤمنين تغتسل في دارها (٣٦٥) فعشتها وبعث

(٣٦٤) ـ الكلمة ساقطة من التيمورية ويلاحظ ان النسخ الأولى للتوراة قد فقدت وليس لدى اليهود دليل قطعى على أن السند متصل وانما مى دعاوى قائمة على غلبة الظن في صحة النسبة مع مراعاة أن الحقائق العلمية لا تؤخذ بالظن بل لابد فيها من اليقين وخاصة ما ينسب الى الحق جل وعلا و

(٣٦٥) ورد في التوراة ـ وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم • وكانت المرأة جميلة المنظر جدا • فارسل داود وسيال عن المرأة • فقال واحد • الميست هذه • بثشبع بنت اليعام • امرأة أوريا الحثى • فأرسيل داود رسلا وأخذها فنخلت اليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت المي بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت اني حبلى • فأرسيل داود الى يوآب يقول أرسل الى أوريا الحثى • فأرسيل يوآب أوريا الى داود • فأتى أوريا اليه فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشيعب ونجاح الحرب • • • فقال داود لأوريا • أما جئت من السيفر • فلميا م تنزل الى بيتك • فقال أوريا لداود ان التابوت واسرائيل ويهيوذ ما ساكنون في الخيام وسيدى يوآب وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء • وائنا آتى الى بيتى لآكل واشرب واضطجع مع امراتى وحياتك وحياة =

<sup>(</sup>٣٦٢) \_ الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٦٣) \_ الكلمة ساقطة من التيمورية •

اليها و فحبسها اياما حتى حملت ثم ردما وكان زوجها يسمى اوريا غائبا في العسكر ولما علمت الرأة بالحصل أرسلت به الى داود عليه السلام و في العسكر فيعث داود عليه السلام الى \_ أدوناب بن صور (٣٦٦) \_ قائده على العسكر يامره أن يبعث اليه باوريا فجاءه و فصنع له طعاماً وخمرا حتى سكر وأمره بالانصراف الى أهله ليواقعها فينسب الحمل اليه و ففهم أوريا ذلك و فتجانب ولم يمش (٣٦٧) الى أهله فلما يئس داود عليه السلام منه وردالى العسكر وكتب الى القائد وأن يصدر به القتال مستقتلا له و فقتل الوريا (٣٦٨) \_ وتل معه من المؤمنين سبعة آلاف و ففزع القائد من داود عليه السلام لقتل العدد العظيم و وقال للرسول و اذا أنيت أخبرت الملك داود بقتل الناس ورأيته قد غضب وقال له سريعا أن أوريا قد قتبل فيهم و هفعل الرسول وسكن داود عليه السلام بعدد الغضيب وسر بموت فيهم و مفعل الرسول وسكن داود عليه السلام بعدد الغضيب وسر بموت

= نفسك لا افعل هذا الامر · فقال داود أوريا أقم هذا اليوم ايضا وغسدا أطلقك · فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده · ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره · · · وفي الصباح كتب داود مكتوبا الى يسوآب وأرسله بيد أوريا · · · وقد ضمنه ( اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وأرجعوا من ورائه فيضرب ويموت · وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه وحاربوا يوآب · فسقط بعض الشعب من عبيد داود · ومات أوريا الحثى أيضا فأرسل وأخبر داود بجميع أمور الحرب · وأوصى الرسول قائلا : عنما تقرب من الكلم مع الملك عن جميع أمور الحرب · فأن الشتعل غضب ألمك وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال · أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبيمالك بن يدبوشت · ألم ترمه أمراة بقطعة رحا من على السور · فمات في تاباص · لماذا دنوتم من السور · فمات في تاباص · لماذا دنوتم من السور · فمات المناه فيه أوريا الحثى أيضا · فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه أوريا الحثى أيضا · فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب · · · و ولا مضت المناحة أرسل داود الى المرأة وضمها الى بيته وصارت له أمرأة وولدت له ابنا · صموئيل الثاني صع ١١ - ٢٠ : ٢٠ ·

<sup>(</sup>٣٦٦) مأخوذة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٦٧) في التيمورية ( ولم يسير ) •

<sup>(</sup>٣٦٨) كلمة ( أوريا ) ساقطة من التيمورية ٠

اوريا · وهانت عليه من اجل موته (٣٦٩) ـ دماء المؤمنين · فانظر هذه الفواحش الشديدة (٣٧٠) المنكره · والصفات المستقذرة · هل تليق باولى الديانات فكيف بمعدن النبسوات · وهل يحسن ذكرها من ذوى المروآت · فكيف يوحى بها الاه الارض والسموات · فلعنهم الله لعنا كبيرا دائما ابدا ما أجراهم على الله تعسالي وعلى رسله · ولو لم يكن في التوراة الا هذا الموضع ثقطع العامل بتبديلها وتحريفها · وأنها لفتت بالاهوية والاغراض ·

( الثناهن عشر ) في التوراة في سفر ملاحيسم ، أن سليمسان بن داود صلوات الله عليهما ختم عمره بعبادة الاصنام والسحر (٣٧١) ، كنبوا و قاتلهم الله أنى يؤفكون ، وصدق الله العظيم وكتابه الكريم ( وأتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطسين كفروا ) (٣٧٢) ، فلعنة الله ولعنة الملائكة أجمعسين عليهم وعلى من يصدقهم الى يوم الدين .

ثم هذه الحكايات التبيحة والاكاذيب الشنيعة التى فى التوراة تبطل من أن التوراة بما فيها من الثناء العظيم على هولاء الرسل الكرام • ثناء يتعذر معه متاربة هذه الامور • فضلا عن ملابستها • وإذا أمعنت

<sup>(</sup>٣٦٩) الجملة المعترضة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٣٧٠) في الاصل ( العديده ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۳۷۱) ورد فی اللوك الاول ـ وكان فی زمن شیخوخة سلیمان ان نساء املن قلبه وراء آلهة آخری ولم یكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود أبیه ، فذهب سلیمان وراء عشتورث الهة الصیدونیین ، وملكوم رجی العمونیین ، وعمل سلیمان الشرفی عینی الرب ، ولم یتبع الرب تماما كداود أبیه ، حینئذ بنی سلیمان مرتفعه لكوش رجی الموآبیین علی الجبل الذی تجاه آورشلیم ولمولك رجی بنی عمون ، وهكذا فعل لجمیع نسائه الغریبات اللواتی كن یوقدن ویذبحن لآلهتهن ، وغضب الرب علی سلیمان لأن قلبه مال عن الرب الله اسرائیل الذی تراءی له مرتین ، وأوصاه فی هذا الامر أن لا یتبع الهة آخری فلم یحفظ ما آمر به الرب ، والملوك الاول صح

<sup>(</sup>٣٧٢) سورة البقرة آية ١٠٢ ٠

النظر في الفصلين جزمت بأن هذه الفواحش مفتعلات وأن التسوراة امتلأت تبديلات وتغييرات ولفقتصر على هذا القدر من كذبهم (٣٧٣) ولأنه (٣٧٤) وأمر يملأ الصحف وتصدأ له الاسماع والقلوب وانمسا القصد بيان كذبهم في قولهم وأن التوراة في غايسة الضبط والتحرير سالمة من الكذب والتحريف (٣٧٥) وقد ظهر ما هي عليه من عسدم (٣٧٦) النظام واشتمالهسا على ما يقطع بكذبه في حق الله تعسالي وفي حق أنبيائه عليهم السلام و

( السؤال العاشر ) قال الفريقان اللعونان اليهود والنصارى ان دين المسلمين في غاية الضعف • وانما ظهر بسبب القتال والقهر والغلبة والاخانة وسلب الذرارى والاموال • ولو سلكوا العدل والانصاف لماظهر في دينهم حق •

#### والجواب من وجوه ٠

( أحدها ) يختص بالنصارى وهو أن الانجيل بين أيديهم ناطق مصرح بالمسالمة والتزام التواضع والمذلة ، وهو من ضرب خدك حول الخد الآخر ، ومن سامك نوعا من الهوان فلا تنازعه ، وأن يبتعدوا مسن القتال والمنازعة غاية البعد الى أن تتوم الساعة ، وهذا نص الانجيل ، قال المسيح عليه السلام ، سمعتم ما قيل (٣٧٧) ، العين بالعين والسن بالسن ولكن من لطمك على خدك الايمن فحول له الآخر (٣٧٨) ، ومن ومن رام أخذ ثوبك فزده ازارك ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين ، ومن سالك فاعطه ، ومن اقترض ( ٣٧٩) ، منك فلا تمنعه ، وسمعتم ما قيل سالك فاعطه ، ومن اقترض ( ٣٧٩) ، منك فلا تمنعه ، وسمعتم ما قيل

and the second of the second

<sup>(</sup>٣٧٣) في التوراة ( من دبرهم ) ٠

<sup>(</sup>٣٧٤) في الاصل (الأنهم) •

<sup>(</sup>٣٧٥) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٧٦) في التيمورية (عظم) ٠

<sup>(</sup>٣٧٧) جملة ( ما قيل ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٧٨) في التيمورية ( الايسر ) •

<sup>(</sup>٣٧٩) في التيمورية (استقرض) •

أحبب قريبك وأبغض عدوك • وأنا أقول لكم أحبوا أعدامكم وباركوا على لاعينكم واحسنوا الى من يبغضكم • وصلوا على من يطردكم ويخزيكم • لكى تكونوا بنى أبيكم • كونوا كاملين مثل أبيكم فهو كامل (٣٨٠) •

ومع ذلك فهم من اشد الناس تكالبا وحرصا على المتال والمتسل وبسط الايدى بالاذى فى أقطار الارض بسلب النفوس والاموال مستبيحين لذلك و يعتقدونه من أعظم القربات وأوثق أسباب السعادات مع تحريم انجيلهم عليهم ذلك وايجاب التزام الاستسلام لاعدائهم ومن استحل حرمات الله تعالى و فهو أشد الناس كفرا بالله تعالى وكتبه وأحكامه وأما نحن \_ وكتابنا و فنحن أولياء الله تعالى وأنصاره وهمم كفرته وأعداؤه (٣٨١) وكتابنا أوجب علينا القتال ونص على أنه من أعظم القربات \_ وأتم أسباب السعادات (٣٨٢) و

( وثانيها ) أن المسيحى وغيره من مؤرخيهم نقلوا أن ابتداء دينهم · انما كان بسبب القتال مع اليهود · وأنهم كانوا يحرقونهم بالنيران · ويغرقونهم في السفن في البحار وعملوا في اليهود كل نوع من أنواع

(٣٨٠) في الاصل ( وانما ) والنص ( سمعتم أنه قيل عين بعسين وسن بسن • وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر • بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الآخر أيضا • ومن اراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضا • ومن سخرك ميلا واحدا فأذهب معه اثنسين • من سالك فاعطه • ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده •

سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عبدوك وأما أنا فاقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى في السموات معادي في السموات كاملين كما أن أباكم الذي في السموات موكامل ) متى صح ٥ ـ ٣٨ : ٨٨ .

<sup>(</sup>٣٨١) الجملة المعترضة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٣٨٢) الجملة من التيمورية ساقطه من الاصل •

الاذى • ولولا ذلك لم يبق لهم اليهود اثرا (٣٨٣) • فان الدولة كانت لهم • وقد قتلوا الههم على زعمهم • ولم يترك بعده اكثر من اثنى عشر حواريا وسبعين معارف هاربين خانفين ولو ظهر منهم احد لقتل شر قتله • فلو التزموا شريعتهم من المسالمة لم تتم (٣٨٤) لهم قائمة • ولم يبق منهم باقية • لكن أقاموا دينهم برفض معالم • وبضرورة محو آثاره • والتزموا القتل والعسف ومع ذلك فلم ينص دينهم بذلك • حتى اضافوا لدينهم أنواعا من الشعبذة والخداريق • وضروبا من التخيل للعوام • واللوك كبكاء الصور الجمادية عند قراءة الانجيل وتعليق الاصنام والصلبان في هياكل الكنائس بحجارة المغنطيس في الهواء • من غير شيء يمسكها • الى غير ذلك مما تقدم في أول الكتاب من

(٣٨٣) عندما استولى مرقل على بلاد الشسام مرة ثانيسة وغلب الفرس فعل النصارى باليهود أشهد مما فعله اليهود بههم قال المقريزي عند ذكر انتصار الروم على الفرس : « ثم سار من قسطنطينية يمهد ممالك الشام ومصر ويجدد ما خربه الفرس منها • فخرج اليه اليهود من طبريه وغيرها وقدموا له الهدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم ويحلف لهمم على ذلك فامنهم وحلف لهم ثم دخل القدس وقد تلقاه النصارى بالاناجيل والصلبان والبخور والشمسوع الشعلة فوجد الدينسة وكنانسها وقمامتها خرابا فساءه ذلك وتوجع له وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس وايقاعههم بالنصارى وتخريبههم الكنائس وانهم كانوا اشد نكاية لهم من الفرس وقاموا قياما كبيرا ف متلهم عن آخرهم وحثوا هرمل على الوميعة بههم وحسنوا له ذلك ٠ فاحتج عليهم بما كان من تامينه لههم وحلفه فافتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم بانه لا حرج عليه في قتلهم فانهم عملوا عليه جعله حتى امنهم من غير أن يعلم بما كان منهم وأنهم يتومون عنه بكفسارة يمينه بأن يلتزموا ويلزموا النصاري بصوم جمعة من كل سنة عنه على ممر الزمان والدهور • فمال الى قولهم ، وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها حتى لم يبق في ممالك الروم بمصر والشام منهم الا من فر واختفى » انظر الخطط حـ ٣ ص ٥٣٣ ، ٥٣٤ وانظر فتح العرب لمحر بتلر ص ٩٩ ، ١٠٠

(٣٨٤) في التيمورية ( لم تبق ) ٠

ترهاتهم التى يعشون بها دينهم · فسؤالهم ينعكس (٣٨٥) عليهم · بل مو خاص بهم لأنه على خلاف كتبهم · وأما نحن فممتثلون لأمر الله تعالى · ناصرون لديله · قائمون بحقه في أرضه على خلقه · سعداء · شهداء · أولياء أعزاء · نناظر بالمعجزات الباهره · والبراهين القاطعة · فندعوا الى مكارم الاخلاق وننهى عن لئامها · فمن اهتدى اليهما (٣٨٦) ظفر بالسعادة · وحاز أسباب السيادة · ومن أعرض عنها كان جديرا (٣٨٧) بالصغار والذل والعار · لا نحتاج الى التتميم بالمحال · ولا نعتمد في الاقوال والافعال الا ما يثبت نقله عن ذى الجلال (٣٨٨) · ولا ندعموا الى عبادة الرجال ولا ربات الحجال · ولا نعبد من رمته (٣٨٨) اليهمود بأنواع النكال · فاين السماء من الاوهاد (٣٩٠) · وأين الدخان مسن العسجد · وأين الشموس من الظلمات · وأين القوى من المستجلد (٣٩١)

(٣٨٨) المصدر الرئيسى للتشريع في الاسلام • القرآن الكريم • وهو وحى الله الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم • وكذلك السنة المطهرة • وهى وحى الله الى نبيه بالنص ( وما ينطق عن الهوى • ان هو الا وحى يوحى ) النجم ٣ ، ٤ ( ولو تتول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) الحاقه ٤٤ ــ ٥٥ ــ ٤٦ وأما القياس مان دليله من القرآن بقوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) الحشر ٢ وهو قائم على القرآن والسنة • وكذلك الاجماع •

(٣٨٩) في الاصل(أوردته)والتصويب عن التيمورية ومراده المسيح عليه السلام ٠

(٣٩٠) في الاصل ( الأهد ) والتصويب عن التيمــورية وهي الاماكن المطمئنه الهابطة ( مختار الصحاح ) باب الدال فصل الواو ٠

(٣٩١) في الاصل ( الملحد ) والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٨٥) في الإصل ( منعكس ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٨٦) في التيمورية ( امتدي الينا ) ٠

<sup>(</sup>٣٨٧) في التيمورية (كان حقيقا) ٠

<sup>(</sup>٣٩٢) كلمة الحق ) ساقطة من التيمورية ٠

( وثالثها ) أن الكتب التي بايديهم شاهدة بقتال الانبياء عليهم السلام • مع طوايف (٣٩٣) من الطاغية كداود عليه السلام مع جالوت (٣٩٤) وسليمان مع طوايف من أهل الكفر (٣٩٥) • ولم يقدح ذلك في صحة أديانهم واذا كان القتال سنة الله تعالى • وعادتة لاهل الحق مع أهل الضللا • فنحن على تلك السنة سالكون وبها عاملون • فتكون من مناقبنا لا من مسالبنا ومن حسناتنا لا من سيئاتنا • بل الأمر بالعكس كما تقدم •

( السؤال الحادى عشر ) قالت النصارى القرآن ناطق بجواز الاتحاد فلا يذكر علينا · بيانه · ان فيه (٣٩٦) أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام تكليما · وأجمعت الملل على انه كلمه بصوت (٣٩٧) · فنقول هذا الصوت يستحيل أن يقوم به · لانه تعالى ليس بجسم فيكون قائما بشجرة العليق بوادى المقدس · وتكون الشجرة هى المتكلمة · وقد قالت : اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى (٣٩٨) وقالت أيضا · ( اذهبا الى فرعون انه طغى ) (٣٩٩) وقال موسى ( ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى (٤٠٠) فخاطبت بأنها الله تعالى و وخاطبها موسى بانها الله تعسالى (٤٠١) \_ ولولا الاتحاد بين ذات الله تعالى و ذات الشجرة · ما صحح الكلام ولا جوابه (٤٠١) ولا قول

(٣٩٣) في التيمورية ( مع الأمم ) •

(٣٩٤)يتحدث سفر صموئيل الاول الاصحاح السابع عثر عن حرب داود مع جليات وكيف ان جليات هذا عدد شاول وعير اليهود · فقتله داود وهرب جيش جالوت بعد الهزيمة · راجع صموئيل الأول الاصحاح السابع عشر كاملا · وترك النص خشية الاطاله ·

(٣٩٥) راجع سفر اللوك ، الاصحاح السادس والسابع ، والعاشر، وهي اصحاحات تصور قدرة سليمان الحربية وقوة عتاده وبعض حروبه ، (٣٩٦) ـ ( ان فيه ) ساقطة من التيمورية ،

(٣٩٧) \_ هذا صريح القرآن ، وما ذكرته التوراة كذلك ،

(۳۹۸) ـ سورة طه آية ۱٤ ٠

(٣٩٩) ـ سسورة طه آية ٤٣٠٠

(٤٠٠) ـ سيورة طه جزءاية ٤٥ ،

(٤٠١) \_ الجملة عن التيمورية ٠

(٤٠٢) ــ جملة ( ولا جوابه ) ســاقطة من التيمورية ٠

الملك أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام تكليما (٤٠٣) انما كلمته الشجرة حينئذ • واذا صح - الاتحاد بالشجرة (٤٠٤) - صح بذات عيسى عليه السلام • وصح لنا أن نخاطبه بأنه الرب • وبأنه الله تعالى • اقتداء بموسى عليه السلام • فنحن على الحق حينئذ • والمسلمون غالطون في تكفيرنا بذلك •

وهذا السؤال اعتمد عليه تمشدين زعيم القسيسين بطليطلة • ورسمه في كتاب سماه مصحف العالم • وكان مرجع النصرانية (٤٠٥) اليه في العام والفضيلة •

ثم جاء ابن الفخار اليهودى • تنصر ورأس عند ملوك الأفرنج بالوزارة وغيرها بسبب فضيلته على زعمهم • وكتب بهذا السؤال الى علماء قرطبة • وكان سؤالهم الذى عليه يعولون وبه يصولون •

( والجبواب ) أما قوله أن الملل متفقة على أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بصوت مكذب وفجر (٢٠٦) والتقم بفيه الحجر ، أذ لهم يقع في ذلك اتفاق ، بل جمهور هم المسلمين على أن الله تعالى لم يكلم موسى عليه السلام بصوت ، بل اسمعه كلامه النفساني القائم بذاته من غير حرف ولا صوت ، وأذا لم يكلمه الله تعالى بصوت بطل السؤال من أصله بناء على هذه المقدمة وسابين(٤٠٧)كيف يتصور أسماع الكلام النفسي بغير حرف ولا صوت، وأما القائلون بأنه كلمه بصوت، فقالوا خلق الاصوات والكلام في شجرة دالة على ما قام بذاته تعالى ، وكانت الشجرة مبلغه عن الله تعالى ، كما تبلغ الملائكة من غير اتحاد ولا حلول وكما يحسن أن يقال : أن الله تعالى خاطب موسى على لسسان اللك ، ويقال هو كسلام الله ، فكذلك الشسجرة ،

<sup>(</sup>٤٠٣) - كلمة ( تكليما ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٠٤) ـ ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٠٥) \_ كلمة ( النصرانية ) سساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٠٦) \_ الكلمة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٠٧) ـ في التيمورية (بين ) ٠

الأصوات (٤٠٨) فيها - مبلغة عن الله تعالى (٤٠٩) - والمتكلم (٤١٠) في الحقيقة هو الله تعالى و والوسائط من الملائكة وغيرها ولا يمنع كون ذلك كلام الله تعالى بهذا التفسير ولذلك أجمعت الملل على أن الكتب التي بلغتها الملائكة كالتوراة والانجيل والزبور وغيرها (٤١١) كلام الله تعالى وان كانت تلك الاصوات وتلك اللغات بالعبرانية وغيرها ولم تقم بذات الله تعالى لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى (٤١٢) - هذا على القسول بأن الذي سمعه موسى عليه السلام صوت وهو ليس بصحيح وانها أردت أن أبين فساد السؤال على القولين (٤١٣) - وأما على الصحيح (٤١٤) وهو أنه عليه السلام وانها سمع الكلام النفسى الذي هو صفة ذات الله تعالى عليه السلام ولا صوت فمعناه يتبين بتواعد منها والتها أله والمناه التائل به من غير حرف ولا صوت فمعناه يتبين بتواعد منها والتها التها والتها والتها والتها التهائل والتها والانتها والتها والته

۱ ـ ان كل عاقل يجد في نفسه الامر والنهى والخبر عن كون الواحد نصف الاثنين وعن حدوث العالم وغير ذلك • ثم انه يعبر عن ذلك تارة بالعربية وتارة بالفارسية فتختلف العبارات وهو واحد لا يختلف في نفس المعبر • فذلك الذي لا يختلف هو الكلام النفسى • والختلف هو الكلام اللسانى • والاول هو الذي ندعى أن الله تعالى متصف به وأقمنا البراهين على ذلك في علم أصول الدين •

٢ - ومنها أن علم الحواس أجلى من علم النفس · بدليل أن من فتح بصره فرأى زيدا ثم أغمض عينه فانه يقطع بوجوده حالة التغميض كما يقطع بوجوده حالة فتح البصر (٤١٥) · ونحن - نقطع بأن القطع الحاصل

<sup>(</sup>٤٠٨) - في التيمورية (خلق الاصوات) •

<sup>(</sup>٤٠٩) ـ في التيمورية ( ساقطة هذه الجملة ) ٠

<sup>(</sup>٤١٠) – في التيمورية ( المتكلم على ٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>٤١١) في التيمورية ( وغيرها ولا يمنع كون ذلك كلام ٠٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>٤١٢) الجملة ساقطة من الاصل ماخوذة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤١٣) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤١٤) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤١٥) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

حالة فتح البصر أجلى وأقوى من القطع الحاصل حالة التغميض (٤١٦) ٠ وكذلك سائر الحواس • واذا تكرر هذا ظهر أن ادراك الحواس علم خاص أجلى من مطلق العلم • وهو ممكن الوجود • والقدرة الربانية يمكن ايجادها (٤١٧) لكل ممكن وفيخلق الله تعالى هذا العلم الخاص الذي هو السمع (٤١٨) في نفس موسى عليه السلام • متعلقاً بصفات الكلام القائم بذات الله تعالى فهذا هو سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى النفسي وبه باين من يعلم - هذه الصفة ولم يسمعها لأن من يعلم (٤١٩) قيام كلام الله تعالى بذاته منا ٠ انما يعلمه بأصل العلم العام ٠ واما هذا العلم الخاص الجلى فلم يحصل لنا • وسمى الخاص سماعا • لأن ادراكات الحواس الخمس انما هي علوم خاصه أخص من مطلق العلم • فاذا وجد هذا العلم الخاص سمى باسمه الموضوع له في اللغه ٠ فليس من شرط علوم الحواس ان تكون بالاعضاء المخصوصة • لأن الاعضاء المخصوصة اجسام وجواهر • والاجسام والجواهر متماثلة • وكل ما جاز على احد المثيلين جاز على الآخر • فكما جاز أن يخلق عالم (٤٢٠) السماع في الاذن · جاز أن يخلق في سائر جهات هذا (٤٢١) المطلب على العقل • أن الانسان يقطع بأن الناس يتحدثون في انفسهم فهو مطلع على كلامهم النفسى وقاطع به ـ وهو مطلع ايضا\_(٤٢٣) على ما قام بنفسه من الاحاديث ويجد من نفسه علما ضروريا ٠ أن علمه باحوال نفسه من \_ الاحاديث وغيرها اجلى من علمه باحوال نفس غيره (٤٢٤) وان اشترك الجميع في القطع ٠ فقد وجدنا العلم (٤٢٥) الجلى المتعلسة

<sup>(</sup>٤١٦) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤١٧) في التيمورية (التحادما) •

<sup>(</sup>٤١٨) كلمة ( السمع ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤١٩) الجملة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٢٠) كلمة ( عالم ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٢١) كلمة ( هذا ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٢٢) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٢٣) الجملة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٢٤) الجملة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٢٥) في الاصل ( القطع ) •

بالكلام النفسى موجودا فينا واذا وجدناه واقعا فينا أمكن وقوعه (٢٢٦) متعلقا بكلام الله تعالى والوجب لعدول أهل الحسق عن سماع موسى عليه السلام الكلام الصوتى والى أنه سمع الكلام النفسى قوله تعالى (منهم من كلم الله) (٢٢٤) فجعل بعض النبيسين كلمهم الله (٢٨٤) دون البعض مع اشتراك الجميع وبل هم والمؤمنون والمشركون في سماع الكلام الصوتى من التوراة وغيرها سواء (٢٢٤) و ظولا اختصاص البعض بسماع كلام الله (٢٣٠) النفسى لما حسن ذكر لفظة من المتضيسة المتبعيض وموسى عليه السلام من أجلهم فهو أولى بان يخصص بسماع الكلام النفسى لاسيما وتد أكد الله تعالى كلامه بقوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليما ) (٢٣١) والمصادر تأكيد وتقوية للمذكور و فيتعين أن يكون الراد الكلام النفسى دون الصوتى و

فان قلت اذا كان المسموع هو الكسلام النفسى • فلأى شىء قسال الله تعالى ( نودى من شاطىء الوادى الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى انى أنا الله ) (٤٣٢) فقد حصل ابتسداء غاية الكسلام من الشجرة ومن الوادى • والقائم بذات الله تعالى • لا يكون ابتسداؤه من شىء من المحدثات • انما يستقيسم ذلك فى الصوتى •

قلت هذا سؤال قوى وجوابه جليل شريف • وهو أن الغاية التى ذكرت بلفظة من كما يتصور أن تكون غاية اللنداء • يتصور أن تكون غاية المنادى • باعتبار حال مقدرة له وتقريره • أنا اذا نادينا زيدا وهو قريب من شجرة ونحن بعيدون عنها • لا ينسب اليها صدق قولنا •

<sup>(</sup>٤٢٦) الكلمة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٢٧) سورة البقرة آية ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>٤٢٨) في الاصل ( كلمة ) والسياق من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٢٩) كلمة ( سواء ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٣٠) في الاصل ( الكلام ) والسياق من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٣١) النساء آية ١٦٤ -

<sup>(</sup>٤٣٢) القصص آية ٣٠٠

نادينا زيدا من الشجرة ، بمعنى ناديناه (٤٣٣) قريبا من الشجيرة فهى غاية لتربه منها لا لنا ، ولا لندائنا وهذا مثالنا في غاية الظهور ، فكذلك موسى عليه السلام ناداه الله تعالى بكلامه (٤٣٤) النفسى ، وهو قريب من شاطىء الوادى (٤٣٥) ، وقريب من الشجرة ، فيكون العامل في هذا المجرور الحال المقيدة لوسى عليه السلام ، دون النداء ، أو نقول ، انباركة اسم مشتق يصلح للعميل فيكون الغاية له ، أى ابتيداء البتعة الباركة من الشجرة ومن شاطىء الوادى ويتعين هذا دون النداء لميا ذكرناه من الادلة على أن المسموع هو الكلام النفسى دون الصوتى من التخصيص من الادلة على أن المسموع هو الكلام النفسى دون الصوتى من التخصيص في جهه وبغير جارحة ، ونراه نحن وهو ليس في جهه ، ونقطع بوجيوده هو (٤٣٧) ، وليس هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا جسيم له (٤٣٨)

( السؤال الثانى عشر ) قال النصارى • د ل القرآن على الاتحساد والمسلمون ينكرونه • بيانه أنه لمسا ذكر الله تعسالى (٤٣٩) يحيى عليه السلام قال في حقه ( وسلام عليه يوم ولد ويسوم يموت ويسوم يبعث حيسا ) (٤٤٠) ولمسا ذكر عيسى عليه السلام قال في حقه ( والسلام على ) (٤٤١) فاتحد المسلم والمسلم عليسه في حق عيسى عليه السلام • لأجل ما اختص به من الاتحاد • ولمسالم يحصسل الاتحاد ليحيى عليه السلام • سلم الله تعالى عليه بصيغة التعدد • فقال وسلام عليه • وهذا

<sup>(</sup>٤٣٣) في التيمورية ( معناه ) ٠

<sup>(</sup>٤٣٤) في الاصل ( بالكلام ) ٠

<sup>(</sup>٤٣٥) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٣٦) في التيمورية (ينظرنا) ٠

<sup>(</sup>٤٣٧) كلمة ( هو ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٣٨) كلمة (له) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٣٩) كلمة ( تعالى ) ساقطة من التيموية ٠

<sup>(</sup>٤٤٠) سورة مريم آية ١٥٠

<sup>(</sup>٤٤١) جزء آية رقم ٣٣ من سورة مريم ٠٠٠

نص جلى فى الاتحاد فى حــق عيسى عليه السلام دون غيره · ولا يحتاج معــه الى غيره مع أن السلمين ينكرون ذلك فى حق عيسى عليه السلام وهو فى كتابهم ·

## ( والجسولية ) : قرير ( معايرين المواهم ( معاريزيون و المعارية عليه المعارية و المعارية

أن هذا اغترار بما لا طائل تحته • لأن كل واحد منا يحسن منه أن يقول في حق نفسه • الرضوان والسلام والرحمة على سبيل الدعاء أن لم يعلم وقوع ذلك له • أو على سبيسل المخبر أن علم وقوع ذلك له مع القطع بعدم اتحاد شيء بذاته • بل لأن اللفظ العربي يقتضي ذلك • وأى غريب في قول عيسى عليه السلام ( والسلام على ) أي من الله تعالى • كما يقول صلوات الله عليه ورضوان الله على • وفضله ونعمته • بل تسليم الله تعالى على يحيى عليه السلام ( والسلام على ) لأن خبر الله تعالى عن يحيى عليه السلام ( والسلام على ) لأن خبر الله تعالى عن يحيى عليه السلام وحصول السلامة له واقع قطعا (٢٤٤) • وخبر الله تعالى صدق • وكلام عيسى عليه السلام دعاء • والدعاء ليس من لوازمه الإجابة • واللازم الوقوع وأخبار الله تعالى عن العبدد في العبدد من العبدد أنضل من اخبار العبد عن العبدد أذيد شرف الربوبية على العبودية • فظهر أن متمسكاتهم أوهام وأضغاث أحلام •

( السؤال الثالث عشر ) قالوا : المسلمون ليسوا على ثقبة ممسا بأيديهم من القرآن • وهم يعتقدون أنه لا خلل فيه (٤٤٣) • وبيانه أن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه كان (٤٤٤) من أجل الصحابسة حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام (٤٤٥) رضيت لأمتى ما رضى لها ابن أم عبد (٤٤٦) • وقد خالفهسم في القرآن وخالفوه حتى أوجعسه عثمان رضى الله

<sup>(</sup>٤٤٢) في التيمورية ( واتع لفظا ولأن ) ٠

<sup>(</sup>٤٤٣) في التيمورية ( لا خلاف ) ٠

<sup>(</sup>٤٤٤) الجملة المعترضة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٤٥) في التيمورية (صلوات الله عليه) ٠

<sup>(</sup>٤٤٦) مجمع الزوائد حـ ٩ ص ٢٩٠ ــ والمستقرك ٣ ــ ٣١٧ .

عنه ضربا (٤٤٧) • ولوكان القرآن مقطوعا به لما وقسع فيه الخلاف بين الصحابة وهم حديثوا العهد بالنبى صلى الله عليه وسلم • لأن القطع يمنع وقوع الخلاف • كما لا يختلف العقلاء في وجود بغداد ولا في أن الواحد نصف الاثنين • واذا لم يحصسل للصحابه رضى الله عنهم القطع لم

(٤٤٧) هذه الشبهه من الروايات الشهيرة في قاريخ الشبه المسارة في وجه جمع القرآن الكريم · وقد تناولها العلماء بالرد ننقل عن الزرقاني قوله : وننقض هذه الشبهة ·

أولا: بأن ابن مسعود لم يصح عنه هذا النقل الذي تمسكتهم به من اتكار كون المعونتين من القرآن ٠٠٠ وخلاصة ما قاله العلماء في هسذا أن المسلمين اجمعوا على وجوب تواتر القرآن وأن ما نقسل عن ابن مسعود باطل ٠ قال النووى في شرح المهذب و أجمع المسلمون على أن المعوذت بن والماتحه من القرآن وأن من جحد شيئا منها كفر ٠ وما نقسل عن ابن مسعود باطل ليس صحيح ٠ وقال ابن حزم في كتاب القسدح المعلى ( هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ) بل صح عن ابن مسعود نفسه قراءة عاصم ٠ وفيها المعوذتان والفاتحة ٠ وفي صحيح مسلم عن عقبه ابن عامر ( أنه صلى الله عليه وسلم قرأهما في الصلاة ٠٠٠٠ ) ٠

ثانيا: يحتمل أن انكار ابن مسعود لقرآنية المعونتين والفاتحة كان قبل علمه بذلك ، فلما تبين له قرآنيتهما بعد وتم التواتر وانعقد الاجمياع على قرآنيتهما كان في المقدمية قال بعضهم : يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعونتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتواتر عنده فتوقف في أمرهما ، وانما لم ينكر ذلك عليه ، لأنه كان بصدد البحث والنظر والواجب عليه التثبت في هذا الامر ، ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح اليه النفس لان قرآءة عاصم عن زرعة عن ابن مسعود ثبت فيها المعونتان والفاتحة ، وهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح ، أما تركه كتابة الفاتحة والمعونتان فالراجح أن الترك كان بسبب التثبت ، في الن الهدف من الكتابة كان خشية الحفظ والضياع وما رأى ابن مسعود ضعيعا فيها السور في غاية الوضوح ،

ثالثا: لو سلمنا جـدلا بصحة ذلك فانه رأى آحـاد لا يعارض التواتر أو القطعى والأمة قد أجمعت على هذا وعليه اتفق الصحابة • الاتقـان ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ـ ١ مقصرف •

يحصل لغيرهم بطريق الاولى لانهم أصل لغيرهم • والفرع لا يكون أتوى من الاصسل وقد أثبت ابن مسعود رضى الله عنه ما نفاه غيره من القراءات الشاذه وأثبتوا هم ما نفاه هو • وهو المعونتان • فكان عبد الله ينفيهما (٤٤٨) • واذا وقع مثل هذا الاختلاف العظيم نفيا واثباتا اختلت الثقه بجملة القرآن •

والجواب ، أن هذا سؤال أورده بعض المرتدة عن الاسسلام بعد أن أسلم ، وكان يعتقد أنه من الاسئلة العظيمة ، والمثالب الفاحشية وليس الامر كما ظنه ، بل أضله الله تعالى على علم ، فنظر بعين البغضياء وتكلم بلسان الشحناء فران على قلبه هواه فلم يتميز له صوابه من خطاه ، والذى اتفق بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (٤٤٩) ، ليس بالن القرآن غير معلوم عندهم (٤٥٠) بل هو معلوم متواتر خلفا وسلفها ، لقوله تعسالى ( أنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (٤٥١) وتوليه ( ومن أصدق من الله حديثا ) (٤٥٠) ،

وانما اختلفوا رضى الله عنهم فى أن ابن مسعود كان يقرأ القرآن ويضم اليه تفسيره نحو قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) ( ٤٥٣) كان يقرؤها متتابعات (٤٥٤) وغير ذلك مما كان رضى الله عنه يعتقد أنه تفسير لتلك الآيات التى نازعوه فيها حرصا منه على بيسان معناها •

( م ١٨ - الاجوبة الفاخرة )

<sup>(</sup>٤٤٨) راجع تفسير ابن كثير ٥٧١ /٤ الذي جميع هذه الروايات و والمقول بالنفى خطأ فأن نغى الكتابه غير نفى الاثبات والذى عليه الجمهور أنه ترك الكتابه لهما لاعتماده على ذيوع حفظهما و

<sup>(</sup>٤٤٩)كلمة ( أجمعين ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٥٠) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٥١) سورة الحجر آية ٩

<sup>(</sup>٤٥٢) سورة النساء ٨٧

<sup>(</sup>٤٥٣) سورة المائده ٨٩

<sup>(</sup>٤٥٤) ابن كثير ١٦٨ ـ ٣ ط الشعب ـ القرطبي ٢٨٣ ـ ٦ ط مصوره عن طبعة دار الكتب ٠

فكانوا هم يحرصون على أن لا يضاف للترآن غيره • حذرا مما اتفق لأمل الكتاب في كتابهم ففسر حالهم وكان الصواب معهم ورضي الله عنهم (٤٥٥) وميزوا كالم الله تعالى عن غيره • ولم يخلطوه بسواه فسلم من الغلط والزلل • وهذا هو الحرزم الذي وفسق الله تعالى (٤٥٦) له هذه الامة • ولذلك أجمعوا فيما أعلم على أنه لا يجوز أن يكتب فواتح السور بالمداد بل بصبغ آخر حذرا من أن يعتقد أنها من الترآن (٤٥٧) وهذا غاية العناية من الله تعالى بهذه الامة • وعو المحمود المشكور على نعمه السابقة • وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله • فهذا هو القراءات الشاذه ومنها القراءات بالمعنى نحو القراءة في قوله تعالى ( اهدنا صراط من أنعمت عليهم ) فرفض من أنعمت عليهم (٤٥٨) بدلا من قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فرفض نلك غاية الرفض حرصا على نفس اللفظ وابعادا لذرائع التغيير والتبديل فهذا من أفضل محاسن هذه الامة لا من مساويها • ومن فضائلها لا من رذاذلها • وأما المعوذتان • فكان ابن مسعود يريد أن يفردهما عن القرآن ليتراهما الجنب وغيره للتعوذ • حتى يتميز ما يشترط فيه الطهارة موسن

<sup>(</sup>٥٥٥) الجمله الدعائيه من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٥٦) كلمة ( تعالى ) ساقطه من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٥٧) ليس بين الصحابة اجماع في أن البسملة ليست آية مستقلة في كل سورة • بيل العكس هو الثابت • وممن روى عنهم ذلك على وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة • ومن التابعيين عطياء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري • وبه يقول بن المبارك والشافعيي واحمد بن حنبل في روايه عنه واسحق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام • وقد مال الامام مالك وأبو حنيفة الى أنها ليست آية من الفاتحة ولا غيرها • وقد رجح القراف ذلك لانه مالكي المذهب ( راجع تفسير ابن كثير ص ١٦ ـ ١ ) وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لابي طالب القيسي ص ١٦ ـ ٢٤ ـ ١

<sup>(</sup>٤٥٨) بها قرأ ابن مسعود وعمر وابن الزبير وزيد بن على - راجع البحر المحيط ص ٢٨ - ١ م

القرآن عما لا يشترط (٤٥٩) • فهذا وجه اجتهاده رضى الله عنسه • • ورأى الصحابة رضى الله عنهم أن (٤٦٠) افراد شيء من القرآن ـ عسن القرآن (٤٦١) ذريعة ووسيلة الى اسقاط يعض القرآن فمنعوا منه وكان الحزم معهم رضى الله عنهم فظهر حينئذ أن السؤال سراب (٤٦٢) • والجاهل يعتقد أنه صواب فبنى على منواله فى الضلال وقنع بزخارف الاقوال • وسيعلم إذا انكشف الغبار • فرسا ركب أم حمار •

السؤال الرابع عشر: قالوا: المسلمون على ضلال في دينهم بنص نبيهم وهم لا يشعرون • بيانه أن في الاحاديث الصحيحة عندهم (٤٦٣) باتفاقهم • أن نبيهم قال لهم عند موته هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا • فمنعهم عمر من ذلك • وقال حسبنا كتاب ربنا (٤٦٤) • واذا قال النبى الصادق أن الكتاب الذي يكتبه يسبب عدم الضلال وما كتبه • فيكون سبب عدم الضلال لم يوجد • فينتفى مسببه وهو عدم الضلال • فيكون الواقع هو ضلالهم جزما • بشهادة نبيهم التي لا يمكنهم ردها •

(٤٥٩) القرآن كل لا يتجزأ وبين العلماء خلاف في حكم قراءة شيء منه لمن لم يكن على طهاره فالجمهور على حرمة قراءة أي شيء منه الا بطهاره أما طلاب العلم ومن في حكمهم فان القراءة مع وجود الحدث الاصغر فيها جواز •

(٤٦٤) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما حضر رسول الله عليه وسلم وفي البيت رجال • فقال النبى صلى الله عليه وسلم علموا اكتب اليكم كتابا لا تضلون بعده • فقال بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن • حسبنا كتاب الله • البخارى ٦ ـ ١١ •

<sup>(</sup>٤٦٠) الاصل ( الى المراد ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٦١) الجملة المعترضة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٦٢) في الاصل ( صواب ) والتصحيح من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٦٣) كلمة ( عندهم ) من التيمورية ٠

والجواب أن ايراد هذا السؤال يقضى على مورده بعدم فهمم لسان العرب ٠ لأن قوله عليه الصلاة والسلم ٠ لن تضلوا معلم ٠ لا يقتضي أن الضلال المنفى (٤٦٥) بسببه يجب أن يكون في عقائد الدين ٠ ولا ف قواعد السلمين · بل ذلك يصدق بادنى مسالة من الفروع · ولم يصرح عليه الصلاة والسلام • بانا نضب ل الدين اذ لم يكتب • ولا أنسا نضل في شيء البته ، بل صرح بانه يكتب ما ينفي معسه الضالا \_ ولا يلزم من عدم سبب معين لنفى الضلال أن يقع الضلال (٤٦٦) بل جاز ان ينفى الضلال بالهداية الالهية والعناية الربانية • كما اذا قلنا للمسافر ان أخذت هذا الخفير لا تضل معه (٤٦٧) • يحتمل أنه اذا لم يأخذه أن يهتدي من تلقاء نفسه بالهام ربه أو سبب آخر أن العلماء مسد نقلوا ان ذلك الكتاب كان المتصود به نفى الضلال فيمن يعين للخلافة بعده عليه الصلاة والسلام • والخلافة ليست من قواعد الاديان • ولا شرطـــا في صحة الايمان ٠ مم أنا ما أثبتا الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم (٤٦٨) ٠ الا بنصه وايمان به (٤٦٩) وذلك في معنى الكتاب كتوله عليه الصلاة والسلام ٠ الائمة من قريش (٤٧٠) وقد ولينا قريشا (٤٧١) وبقوله عليه الصلاة والسلام ١ لما وعد الرأة بعده ١ فقالت له \_ عليه السلام (٤٧٢) فان لم أجدك مال لها عليه الصلاة والسلام (ائت أبا بكر) (٤٧٣) فصر حبانه يتولى اعباء السلمين بعده • وهذا هو الخلافة وما ولينا غير أبا بكر رضى

<sup>(</sup>٤٦٥) في التيمورية (أن النفي) ٠

كتاب الله ۰۰۰ البخارى حـ ٦ - ١١ ٠

<sup>(</sup>٤٦٦) الجملة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٦٧) كلمة ( معه ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٦٨) في الاصل (عليه السلام) ٠

<sup>(</sup>٤٦٩) في الاصل ( بنصه وايمانه ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٧٠) فتح للباري ١٣ - ١١٩ - مسند أحمد ٣ - ١٢٩٠

<sup>(</sup>٤٧١) الجملة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٧٢) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٧٣) بدائع المنن رقم ١٨٢٥ - وجامع المسانيد ٨٢٣ - ٢

الله عنه (٤٧٤) • فما ضللنا والحمد لله في الخيلافية ولا في غيسيرها • وعمر رضى الله عنه من أشفق الناس على هذه الامة • فلولا أنه (٤٧٥) علم أن في النصوص ما ينوب عن الكتاب لما أهمله • وهو عليه السلام أشفق منه وعليه التبليغ واجب • فلو كان قد بقى ما يضلنا في ديننسا لما تركه عليه السلام • ولا سيما (٤٧٦) وهو يتول في حجة الوداع الا قد بلغت الا قد بلغت (٤٧٧) والله تعالى يقول تقريرا لذلك ( اليوم أكملت لكم دينكم ) (٤٧٨) وحينئذ به يتعسين أن ذلك الكتاب كان من باب الاحتياطات التي لا يضر الاخلال بها (٤٧٩) وحينئذ لا يلزم من عدمه منسده (٤٨٠) في شيء من أصول الدين (٤٨١) ولا في غيرها • فاندفع السؤال •

( السؤال الخامس عشر ) قال : المسلمون يعيرونا بأن أنا جيلنا أربعة عن أربعة مختلفين ٥ وترآنهم عن سبعة (٤٨٦)قراء مختلفين (٤٨٣)اختلافا شديد أكثر

(٤٨٢) مراده القراءات السبع · وهى متواترة · ومفهوم التواتر هو : ما نقله جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب واصحاب هذه القراءات هم نافع المدنى · وابن كثير المكى ـ وابو عمرو بن العلاء البصرى · وابن عامر الشامى وعاصم · وحمزة والكسائى (الكوفيون) ·

(٤٨٣) اختلاف القراءة في الكلمة الواحدة من رحمة الله بهذه الامة ويترتب عليها كثير من الفوائد · منها ·

<sup>(</sup>٤٧٤) الدعائية من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٧٥) ( أنه علم ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٧٦) ( لاسيما ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٧٧) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٧٨) المائدة جزء آية ٣٠

<sup>(</sup>٤٧٩) ما بين الشرطتين ساقط من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٨٠) كلمة ( مفسده ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٨١) في الاصل ( من الاحوال ) والتصويب عن التيمورية ٠

١ - تنوع الأحكام الفقهية ٠

٢ - تنوع المعنى بحسب الاعراب •

٣ - الجمع بين حكمين مختلفين كقراءه يطهرن ، يطهرن - ويمكن الرجوع الى كتاب النشر في القراءات العشر ص ٢٩ / ١ لمزيد البيان •

مما بين الأناجيل من اختلافات بكثير · ويعترفون أن القراءات أكثر من سبع (٤٨٤) وانما هذه السبعة اتفق اشتهارها فلهم حينئذ سبعة كتب مروية (٤٨٥) ـ بل عشرة بل اكثر من ذلك عن أناس شتى · فهم أشد اختلافا في كتابهم منا في كتابنا بالضرورة · فلا معنى لانكارهم علينا ما وقع في كتابنا من الاختلاف فانه عندهم أعظم ·

والجواب ما قال الشاعر ٠

ونار توقد بالليل نارا (٤٨٦)

أكل أمرء تحسبين أمرءا

هيهات ما كل سوداء فحمة ولا كل بيضاء شحمة • انزل اللسه سيحانه وتعالى كتابه العزيز على خير رسله بلغة قريش • وقبايل العرب

(٤٨٤) توجد قراءات ثلاث مشهوره وهي صحيحة السند دون بلوغها درجة التواتر • ووافقت العربية ورسم المصحف • واشتهرت عند القراء • واصحابهاهم ( أبو جعفر بن قعقاع المدنى المتوفى في سنة ١٣٠ ه • يعقوب الحضرمي المتوفى سنة ٢٠٥ ه • وخلف البزار المتوفى سنة ٢٢٩ ه وقد أجاز الفراء وابن تيمية وعبد الوهاب السبكي وزكريا الانصاري القراءة بهذه القراءات •

(٤٨٥) كلمة ( مروية ) ساقطة من التيمورية ويوجد من القراءات غير المعتمدة ما يلى •

ا ـ الأحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر ولم يقرأ به •

ب - الشاذ ، وهو ما لم يصح سنده ،

ج - الموضوع ما لا أصل له ٠

ه ـ ما زید علی وجه التفسیر • انظر الاتقان ج ۱ من ۷۷/۷۷ ) البرمان - ۳۳۰ ما زید علی وجه النشر صفحة - 87 من - ۷۲۰ منحة - ۷۲۰ منح

(٤٨٦) البيت لعدى بين زيد كتاب سبيويه وشرح شواهده ٣٣/١ واما لى الشجرى ١/٢٩ والانصاف لابن الانبارى ٧٤٣ راجع معجم الشواهد العربية ١٤٧ والمثل التالى ورد في المقتضب صفحة ١٩٥ / ٤٠

مختلفة اللغسات في الامالسة (٤٨٧) والتفخيسسم (٤٨٨) والمد (٤٨٩) والقصر (٤٩١) والجهر والأخفاء (٤٩١) واعصال العوامل الناصسبة والرافعة والجارة (٤٩١) • فلو كلفوا كلهم الحمل على لغة واحدة لشبق عليهم ذلك فسال عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعله على سبع لغات لتتسبع العسرب ويذهب الخرج • وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما • فانزلت القراءات لذلك فكلها مروية عنه عليه الصلاة والسلام • متواترة • فنحن على ثقة في جميعها • وأنها عن الله تعالى (٤٩٣) وباذنه متلقاه عن خير رسلة •

(٤٨٩) لغة مطلق الزيادة واصطلاحا اطالة الصوت بحرف من حسروف الزيادة الثلاثة وله درجات تطلب من مظنها •

(٤٩٠) القصر لغة الحبس اصطلاحا اثبات حرف المد من غير زيادة عليه ٠ البرمان في تجويد القرآن ص ٣٤/٣٣ محمد الصادق قمحاوى ٠

(٤٩١) يتفاوت بتفاوت انواعه وحكم كل نوع مفصل فى كتاب مرشدد الأعزة الى شرح رسالة حمزه صفحة احدى عشر •

(٤٩٢) قال بعض العلماء ان حركات الاعراب احدى الحروف السبع التى يقرأ بها القرآن ومن يقف على كتب التفسير التى اهتمت بالقراءات كابن كثير والبحر المحيط لابى حيان والقرطبى وغير ذلك يجد أن بعض الكلمات يتغاير معناها بحكم النظرة الاعرابية اليها فقد تعرب صفة وقد تعرب ابتداء وقد تكون غير ذلك وفى كل يتنوع المعنى ويتسم البيان وتستنبط الاحكام •

(٤٩٣) روى البخارى ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقراني جبريل على حروف فراجعته ، فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى الى سبعة أحرف ، ويمكن الوقوف على الشواهد والاعتراضات والرد في كتاب مناهل العسرفان من ١٣٩ / ١٩١

<sup>(</sup>٤٨٧) الامالة أن تنحو بالالف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسره ٠

ولها تقسيمات في كتب القراءات ٠ انظر مرشد الاعزه شرح رسالة حمزة ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٤٨٨) لغة التسمين واصطلاحا عبارة عن سمن يدخل على صسوت الحروف حتى يمتلا الفم بصداه ٠

فذهب اللبس وحصل اليقين · واما انتم فليس في انا جيلكم رواية العدل عن العدل الى مؤلف ولا صرح مؤلفوا أنا جيلكم بكلمة وأحدة يقول متى فيهــــا أو غيره (٤٩٤) قسال لي المسسيح : إن الله انسزل عليمه كمذا بسل غاية ما في بعضه قال اليسموع المسيح كذا • أما أن ذلك القول من الكتساب المنزل من عند الله أو هو من قبل عيسى عليه السلام على ما اقتضاه رأيه . او أنزل عليه لا على سبيل أنه من الانجيل \_ هذا لم يتعرض له انجيـل من الاناجيل (٤٩٥) \_ وهلموا الى اناجيلكم تحكم بيننا وبينكم ان كنتـــم صادةين ٠ فقد وقفنا عليها ولم نجد فيها شديئا من ذلك ٠ بل تواريخ وحكايات واخبار وبينها اتوال يسيرة معزية للمسيح عليه السلام لم يصرح فيها بأنها من الانجيل ولا من غيره وليس لكم أن تقولوا متى نقل للتلاميذ شيئًا فالمسيح قاله لهم لانا نقول هم خلفاؤه على زعمكم • وكانسوا فضلاء نجباء ومثل هؤلاء يكون لهم اراء واجتهادات واقيسسة وفراسسات يتحدثون باعتبارها ٠ فليس لكم أن تقولوا كل ما يقولونه فهو من قبل المسيح عليه السلام • أو من قوله • ولو سلمنا أنه من قوله عليه السلام فيحتمل أن يكون من كــلام الانجيل ومن غيره • فلا يوثق بحــرف واحد عندكم أنه من الانجيل المنزل • بل (٤٩٦) نقطع بأن اكتسره ليس منزلا وهـو تلـك التواريخ وكالم الكهنة وملوك الكفرة التي حشوتموها (٤٩٧) في الانجيل ٠ وتزعمون أن الجميع من (٤٩٨) الانجيل الكتاب المنزل • وهذا عندكم أشد واصعب من التوراة • فان التوراة كتبت في الألواح • وتميزت وتعينت ثم طرا عليها ما طرا عليها • وأما الانجيل فلم يتميز قط ولم يعرف لسه صورة ولا سمعت (٤٩٩) منه كلمة ٠ غايته أن التلامية أملوا هذه الاناجيل بعد رفع المسيح عليه السلام بمدة طويله • ولم يصرحوا بان هدذا

<sup>(</sup>٤٩٤) في التيمورية (يقول متليقها ولا) ٠

<sup>(</sup>٤٩٥) الجملة المعترضة من التيمورية دون الأصل •

<sup>(</sup>٤٩٦) في الأصل ( به نقطع ) والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٩٧) في الأصل (حشرتموها) والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٩٨) ( الجميع من ) عن التيمورية دون الاصل ٠

<sup>(</sup>٤٩٩) في الأصل ( ولا مسمع ) والتصويب عن التيمورية •

منزل ولا غير منزل فستقطت الثقة من الجميع حتى يتعين المنسزل ولهده القواعد لم يجز المسلمون أن يجعلوا شسيئا من الاحاديث النبوية مع صحتها من الكتاب المنزل ولا قسول أحد من الصحابة وسلم متى قال صحابى قولا نسب له فقط ولا يجوز أن يقال هذا من قسول النبى صلى الله عليه وسلم و فضلا عن كونه من القرآن (٥٠٠) وانتم جعلتم الجميع من الكتاب المنزل وسميتموه كتاب الله و فوقعتم في الضلال وقسول المحال و فلا تشبهوا انفسكم بنا و فوالله ما اجتمعنا في شيىء من هذا بل انتم في غاية الاهمال ونحن في غاية الاحتفال و

والعمل بالقسم الاول فيما صح أو حسن متفق عليه • وما قيل فيه ففيه خلاف ذكرته كتب علوم الحديث • وقسمته بحسب القول فيه • القسمان الأخيران فيهما خلاف يطلب من مظنه (راجع مقدمة ابن الصلاح حفاع عن السنة لابى شهبه • السنة ومكانتها في التشريع مصطفى السباعى •

<sup>(</sup>٥٠٠) قسم علماء الحديث الكلام الوارد في السنة الى ثلاثة اقسام ٠

١ - مرفوع وهو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ٠

٢ - موقوف • وهو ماروى عن الصحابي دون نسبة الى الرسول •

٣ ـ مقطوع ٠ وهو ماروى عن التابعي ٠

# البائب الثالث

, × A.c.

في استئلة على الفريتين معارضة السئلتهم ودامغة لكلمتهم وملتهم فيزمق الباطل بالحق والكذب بالصدق •

(السؤال الأول) في الانجيل قال لوقا · اختار يسوع عليه السلام سبعين رجلا وبعثهم الى كل موضع ازمع ان ياتيه وقال الحصاد كثير (١) والحصادون قليل · اطلبوا الى صاحب الزرع ان يرسل فعلة لحصاده · ثم قال من سمع منكم فقد سمع منى – ومن سمع منى فقد سمع من الذي ارسلنى (٢) ومن شتمكم فقد شتمنى • ومن شتمنى فانما شتم من ارسلنى (٣) · فقد صرح عليه السلام بأنه رساول لارب وهو حجة على النصارى ·

(١) بين التيمورية والاصل خلاف في بعض الكلمات في التيمورية مدافعه وفي الاصل دامغه وفي التيمورية البسع وفي الاصل ازمع وفي التيمورية قليل وفي الاصل كثير ٠

(٢) الجملة المعترضة من التيمورية ٠

(٣) يمكن تراءة الاصحاح العاشر من انجيل لوقا من الآية ١ الى ١٦٠٠ (السؤال الثانى) قال لوقا: قال الفريسيون وليسوع عليه السلام والخرج من هاهنا فان هيردوس يريد قتلك فقال امضوا وقولوا لهذا الثعلب انى التيم هاهنا اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل ولا يهلك نبى خارجا عن اورشليم (٤) فخوفوه كما يخوف البشر وصرح انه نبى حكمه في اورشديم حكم الأنبياء عليهم السلام ولا انه رب العالمين ويريد بقوله اكمل) تتم مدة اقامته في هذا العالم ثم يرفع الى السماء و

( السؤال الثالث ) في الانجيل قال يوحنا لما انتصف العيد حضر يسوع عليه السلام الى الهيكل ، وشرع يعلم فقال اليهود كيف يحسن هذا التعليم ، فقال تعليمي ليس هو لي بل للذي ارسلني ، فمن عصل بطاعته فهو يعرف تعليمي هل هو من عندي أو هو من عند الله أن من يتكلم من عند نفسه أنما يريد مجد نفسه ، فأما من يريد مجد من ارسله فهو صادق (٥) ، ثــم قال أني لم آت من عندي ولكن الذي ارسلني فحق ، ولستم تعرفونه وأنما أنا الذي اعرفه وهو الذي ارسلني ، فهم اليهود بأخـــذه فلم يتدروا لأن

(٤) النص ( فى ذلك اليوم تقدم بعض الفريسين قائلين له اخرج واذهب من هاهنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك · فقال لهم امضوا وقولوا لهاذا الثعلب ها أنا أخرج شاطين وأشفى اليوم وغدا وفى اليوم الثالث أكمل · بال ينبغى أن أسير اليوم وغدا وما يليه لانه لا يمكن أن يهلك نبى خارجا عن أورشليم الوقا صح ٣١/١٣ : ٣٣ ·

(٥) النص في يوحنا (ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم • فتعجب اليهود قائلين كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم • أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني • أن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي • من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه • وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق صح ٧ / ١٤ : ١٨ •

ساعته لم تحضر بعد (٦) وقد صرح غايسة التصريح بانسه مرسسل وأن الكلام ليس لسه وانما هو لله تعالى وانه لا يريد مجد نفسه بسل مجد مرسله وأنه لم يختلق شيئا من قبل نفسه ولكن الله تعالى ارسسله بالحق وعلى قول النصارى انه الله ستعالى عن قولهم سيكسون الكلام لسه ويكون ساعيا في مجد نفسه ولا يكون مرسسلا وهده تصريحات عظيمة لا تسدفع الا بالعنساد المحض والبهتان الصرف .

(السؤال الرابع) قال المسيح عليه السلام في خاتمة الانجيل والحد في خاصب الى ابى وابيكم والهى والهكم (٧) فسوى بين نفسه وبين غيره في الابوة والبنوه لان المراد بها أن الله تعالى يحسن لخلقه احسان الآباء للابناء بل اشد وحدا مشترك بين عيسى عليه السلام وبين الخلق فذلك سواء بسواء وهو معنى قول اليهود في القرآن الكريم (نحن ابناء الله واحباؤه) (٨) و

والنصارى يحكمون بابوة الولادة بصدر هذا الكلام · وهو قــوله ( أبى ) ويغفلون عن قوله ( وابيكم ) وعن قوله والهكم ( ٩ ) وتصريحه عليه السلام بأنــه مخلوق مربوب لـه الله يعبــده ورب يدبـره كســائر

<sup>(</sup>٦) النص ( فنادى يسبوع وهو بعلم فى الهيكل قائسلا تعرفوننى • وتعرفون من أين أنا ومن نفسى لم آت بل الذى أرسلنى هو حق السذى أنتم لستم تعرفونه • أنا أعرفه لانى منه وهو أرسلنى • فطلبوا أن يمسكوه • ولم يلق أحد يدا عليه لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد • يوحنا صبح / ٢٨/٧

<sup>(</sup>۷) هكذا قال لمريم ( اذهبى الى اخوتى وقولى لهم انى اصمحد الى أبى وابيكم والهي والهكم ٠٠٠ يوحنا صح ١٧/٢٠ ٠

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة جزء آية رتم ١٨٠

<sup>(</sup>٩) في الأصل والهي دون ذكر الهكم وهو مخالف الصواب ٠

المخلوقات (۱۰) وقد وقع في الانجيل لفظ الابن والاب كثيرا لغير المسيح عليه السلام (۱۱) وقد قالت النصارى ان المسيح عليه السلام وعلم تلاميذه هذه السورة وهي يا أبانا الذي في السموات وتدوس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك يكون في الأرض الى آخر السورة (۱۲) و فقد اطلقوا على الله تعالى الابوة بالنسبة اليهم وهي مستعملة بالمعنى الذي ذكرناه عندهم كثيرا على سبيل المجاز كقرا التلاميذ لبطرس يا أبا (۱۳) وفي التوراة قال يوسف عليه السلام ولستم انتم الذين بعتموني بل الله قد منى أمامكم وجعلني أبا لفرعون (۱٤) وأي مدبرا له وقد كان التلاميذ يتولون للمسيح عليه السلام يا أبه يا أبه وهو متكرر في الانجيل وهو متكرر في الانجيل وهو متكرر في الانجيل وسمة المهار المهاري المهارية المهار وهو متكرر في الانجيل وهو متكرر في الانجيل والمهار المهاري المهارية المهارية

(١٠) في الاصل ( البشر ) ولما كانت المخلوقات اعم اخذتها من التيمورية ٠

(۱۱) ورد فی یوحنا ( انظروا ای محبة اعطانا الأب حتی ندعی اولاد الله ۱ الرسالة الاولی صح ۱/۲ وقوله ( ایها الأحباء الآن نحن اولاد الله ۰ صح ۱/۲) وورد فی متی الامر بفعل الخیر حتی ( یکونوا کاملین مثل ابیکم صح ٥/٨٤ ، وقوله لکی تکونوا ابناء ابیکم الذی فی السماوات متی صحح ٥/٥٤ وقوله ومو یوصی بصحقه السر ( فابوك الذی یری فی الخفاء مو یجازیك علانیه ، صح ۲/١٤ وفی نهیه عن الریاء ورد ( فلا تتشبهوا بهم ، لان اباکم یعلم ما تحتاجون الیه قبل ان تسالوه ، ، صح ۲/۱) ،

(۱۲) ورد في متى ( فصلوا انتم مكذا ٠ ابانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ٠ ليات ملكوتك ٠ لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض ٠ خبزنا كفافنا اعطنا اليوم ٠ واغفر لنا ذبوبنا كما نغفر نحن ايضا للمنبين الينا ٠ ولا تدخلا في تجربة ٠ لكن نجنا من الشريسر لان لك الملك والقسوة والمجد الى الأبد آمين متى صحح ٩/٦ : ١٣٠ ٠

(١٣) ماخوذ عن الشروح وليس لـــه اصــل في الرسائل ٠

(۱٤) في التكوين أن يوسف قال لاخوته ( فالآن ليس أنتم أرسلتموني الى هنا ، بل الله وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر ٠ تكوين صح ٨/٤٥ ٠

وفى التوراة · قال الله تعالى : اسرائيل ابنى بكرى (١٥) اى اعز الأولاد · بمعنى أعامله انفسل ما أعامل به الخلق ،

وقال يوحنا في انجيله: ان يسسوع عليه السلام كان مزمعا إن يجمع ابناء الله • اى اهل الإيمان البنين تفضل الله تعالى عليهم بتوحيدة (١٦) غلم لسم يعتقد النصارى – ان – هؤلاء كلهم ابناء الله مشل عيسى عليه السلام • ويدلك على استعمال عيسى عليه السلام المجاز في الانجيل • قال متى بينما يسوع عليه السلام جالس يتكلم على الناس اذ قيبل له أمك (١٧) واخوتك بالباب يطلبونك • فقال من أمى ومن اخوتى ثم أوما بيده الى تلاميده • وقال هؤلاء هم أمى واخوتى • وكل من صنع مشيئة ابى الذى في السسموات فهو أخى وأختى وأمى (١٨) فلم لم يقتد النصارى بالمسيح عليه السلام وبالتلاميذ وبالتوراة باستعمال المجاز في هذه الألفاظ بل هم في الجهالة والضلالة وقلة العقل • بل عدمه كالفار الأعور • يرى الخبز ولا يسرى القط • ان هم الا كالأنعام بل هم اضل سبيلا •

ومن العجب انهم يحتجون على ضلالهم بأن الذى الجاهم الى انه ابن الله عما يقولون · كونه خلق من غير أب من البشر · فيتعين أن

<sup>(</sup>١٥) ورد في الخروج ( منتول لفرعون هكذا يقول السرب · اسرائيسل ابنى البكر · الخروج صح ٢٢/٤ ·

<sup>(</sup>١٦) النص ( فقال اليهود فيما بينهم الى اين هذا مزمع أن يذهب حتى لانجده نحن · العله مزمع أن يذهب الى شتات اليونان ويعلم اليونانيين ـ يوحنا صح ٧/٣٥٠ ·

<sup>(</sup>١٧) في التيمورية ( ابوك ) ٠

<sup>(</sup>۱۸) النص ـ وفيما هو يكلم الجموع اذ امه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه • فقال له واحد هوذا أمك واخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك • فأجاب وقال للقائل له • من • هى أمى ومن هـمم اخوتى • ثم مديده نحو تلاميذه وقال هؤلاء أمى واخوتى • لأن من يصنع مشيئة ابى الذى فى السموات هو أخى واختى وأمى • متى صبح ٢٢/١٢ ؛ • ٥ ومرقس صبح ٣٣/٣ •

يكون أبوه هو الله تعالى • وآدم أولى منه بذلك - لكونه خلق من غير أب ولم يباشر الأرحام ولاستم الأطفال ولا تطور (١٩) في اطوار البشر • وكسم في العالم من الحيوانات خلتها الله تعالى من غير أب ولقد بلغنى أن بعض رسل المسلمين فاظر النصباري بصعليسة ٠ لان الأنسارور (٢٠) اشر فلك لما قدم عليه رسول ملك المسلمين : فجمع اعيانهم له فقطعهم بقدح من الفول المسوس • فكان يخرج لهم الفولة فيخرج سوستها ويقول أين أبو هذه ؟ ثم يخرج اخرى فيتول اين ابو هذه (٢١) فبهتوا لعنهم الله • وناهيك من قوم يقطعهم فولة مسوسة و فان سوس الحبوب باسرمالا تتولد وانمسا تخلق كل سوسة داخل الحبة • والقشر مغلف (٢٢) عليها • وانما تخرج من الحبة بعد خلقها وقوتها • وقد ابتدا الله تعالى العالم باسره من غير مثال • فأى آيات الله تنكرون • ولذلك غلطوا في لفظة الرب والاله • والمراد بالرب المربى والاله المسلط ، ففي التوراة قول ابراهيم ولوط صلوات الله عليهما للملك يارب . بـل الهي . وفيها قال الله تعالى لموسى \_ عليه السلام (٢٣) - قـد جعلتك اله لفرعون و يريد مسلطا عليه وقسال له وقد اشتكى لسه الثعه في السانه ، قد جعلتك ربا لهارون ، وجعلت لك نبيسا ، أنا أمرك وانت تبلغه وهو يبلغ بنى اسرائيل (٢٤) • فلا تغتروا بقول بطرس للمسيح

<sup>(</sup>١٩) الجمل ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٠) في التيمورية ( الأيزورا ) وفي الاصل وصلت الكلمتان معلم ( الأنبرور ) •

<sup>(</sup>٢١) الجملة المعترضة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٢) في الاصل ( متعلق ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٣) ساقطة من التيمورية والأصح ان ابراهيم وموسى عليهما ) السلام قد صرحا بالعبودية للملك تكوين ٢/١٩ ، ١٨ / ٣ .

<sup>(</sup>۲۶) فقال الرب لموسى انظر • انا جعلتك الها لفرعون • وحرون أخوك يكون نبيك • انت تتكلم بكل ما آمرك • وحرون اخوك يكلم فرعون ليطلق بنى اسرائيل من ارضه • خروج صح ۱/۷ : ۲ •

عليه السلام يارب · وهذه الألفاظ كثيره في كتبهم في غير عيسى عليه (٢٥) · السلام تركتها خشسية الاطالة ·

( السؤال الخامس ) زعمت النصارى أن المسيح عليه السلام هو الله تعالى • وانما نزل الى الارض لينصرهم على اليهود • وأن يشرق في سسماء ومجدهم شمس المنعود • لتخليص العالم من الخطيئة • وتصير انفس أهله زكية راضية مرضية · فيقال لهم كان الأبلغ في أبهة الجلالة الصمدية · والحرمــة الالهية أن يفعل ذلك على أيدى رسله المرضيين وخاصته المقربين • فما الذي أوجب نزوله عن مجده الرفيع وعزه المنيع الى حضيض الآنات • ومقر الملومات (٢٦) فولج بطبون النسباء • واغتذا بالدماء • وليث في الأرحسام • منغمسا في المشيمة والأحوال الذميمة الى ان ولدته امه وارضعته وفصلته وادبته وامرته بحقوقها ونهته عن عقوقها وترددت به الى المواسسم وارته الشعاير والمعالم • تلقنه وتثقفه حتى شب وترعرع • وتشوق الى شرف الرجولية وتطلع • فلما شرع فيما نزل اليه وثبت عليه اليهود • اهـل الكفر والجود • فنكروه وطردوه • وعزموا على أن يقتلوه • فلما أعياه أمرهم تحصن بالاستتار خلف الجدار • وأمر اصحابه بكتمانه • وأن يبالغوا في اخفاء مكانه • واقام على ذلك مدة • واليهود تطليه حتى دل عليه يهوذا صاحب و فاسلمه لاعدائه واحله في شبكة بلائلة فسحبوه على الشوك حزينا (٢٧) وبقى هذا الاله المسكين في أيدى اليهود بالعذاب رهينا و يرون اتبح ما يفعلونه حمسنا وأشد ما يهينونه به مستحسنا • مهما بلغوا من اهانته المراد ٠ وعلاه لشدة الهوان الضعف والسواد ٠ مضوا به الى

 <sup>(</sup>٢٥) وردت كلمة الرب كثيرا على سبيل المجاز • والمقام لا يسمح بالحصر • ويمكن الرجوع الى قهرست الكتاب المقدس لبيان نلك •
 وكذلك كتاب المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الأنجيل •

<sup>(</sup>٢٦) في الاصل ( المؤلمات ) • والتصويب عن التيمورية •

<sup>(</sup>٢٧) اقرأ قصة الصلب وتصوير الإناجيل لها فيما يلي ٠

متی ۰ صبح ۲۲ ، ۲۷ مرقس صبع ۱۵/۱۶ ، لوقا صبع ۲۲ / ۲۳ ، یوحنا صبح ۱۹ ۰

<sup>(</sup>م ١٩ - الاجوبة الفاخرة )

بقعة من الارض يزعم النصاري انه دحاها (٢٨) • وحملوه على خشبته التي يقولون انه أنبت لحاها والبسوء أثوابا حمرا للشهره • كان قد خلق ورسها وانكره نحو الشمس الذي هو اسخن مسها وسألهم شربة من المساء المذي فجره حين وصلت روحه للحنجرة • فبخلوا بها وعوضوه الخل والمرعنها (٢٩) • فلما تعالت عليه الآلام والدواهي • نادي فوق جذعه الهي الهي وقد صار بين اللصوص ثالث الجناه (٣٠) وعوض عما نزل اليه أنواع الآفات والمذلات(٣١) ثم زهقت نفسه وحضررمسه وصسار في بطن اللحد سرا مكتوما • وعساد الاله القديم معدومًا • تــم خرج بعــد الثلاث من ذلك المكان • وعــاد كمــا كــان بعد أن اتصف بالاحوال الوبيلة • وبقيت حسرة النصاري عليمه طويلة • وتضاعفت الخطيئة بالجناية على رب البرية • وعظم تسلط اليهود • وكفر اهل الحجود • ولسم يعظمه ويؤمن به الا النفر القليل • والعدد اليسير • فكيف هذا الراى السقيم • والتصرف الذميم • بل لا يصدر هذا الا من فاسد الراي • مشوم الغره • ناقص الهمة • مظم الفكرة • يعرض نفسه للمحن • وازالة بهجتها وطمس نورها واطلاق السنة الأعدا بابطالها • وأين هذا من قول المسلمين الذين يجلون الله عن الاتصاف بصفات الأجسام • ويحيلون على جنابه الكريم أن تنالة الآفات والآلام • بعث عيسى عليه السلام • نبيا مكرما • ورفعه اليه ممجدا (٣٣) • معظما لم يهنه بأيدى الأعداء • ولا سلط عليه اسباب البلاء • ولو أن أنسانا نشا ببعض الجزاير لا يعرف الأديان • ولا يخالط نوع الانسان • فقيل له أن لك ربا خلقك • وأبدعك • وهسو

<sup>(</sup>٢٨) في الاصل ( رجاما ) والتصويب من التيمورية • ودحا الشيىء اي بسطه وبابه عدا ( مختار الصحاح • باب الواو والياء فصل الدال ) •

<sup>(</sup>٢٩) وكان اناء موضوعا معلوا خلا · فعلاوا اسفنجه من الخسل ووضعوها على زوفا وقدموها الى فعه · · يوحنا صع ٢٩/١٩ ·

<sup>(</sup>٣٠) في الاصل ( لجناح ) والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣١) في التيمورية ( بالملوّمات ) ٠

<sup>(</sup>٣٢) في الاصل ( أعظم ) والتصويب عن التيمورية •

<sup>(</sup>٣٣) في الاصل ( مجيدا ) والتصويب عن التيمورية •

رجل مثلك · يبول ويتغوط · ويبصق ويمحظ · ويجوع ويعطش ـ ويعسرى ويكسى (٣٤) · ويأكل ويشرب (٣٥) ويسهر وينام · ويتنازع مسع الآنام (٣٦) الكلام · وان انسانا مثله ومثلك ـ باعه (٣٧) ـ بفضه فضربه وسجنه ثم صلبه وقتله · بعد أن حطم شعره · ولطم نحره · فجاور الأموات وتعذر عليه روح الحياه · لأستنكف العقل السليم · والطبع المستقيم (٣٨) · الاعتراف بوجود هذا الاله · فضلا عن (٣٩) الاعتراف بربوبيته · ولنفر أن يكون عبدا له · ويرى نفسه أفضل من هذا الاله لسلامته عن هذه الآفات · وجميع ما ذكرته في هذا الفصل هو نص الانجيل ولا يخالف النصاري فيه ·

السؤال السادس • يقول النصارى . الله تعالى الأزلى الخالق للعالم • والنافخ للروح فى آدم • فيقال لهم أهو اله واحد أم لا ؟ فان قالوا نعم • وكفروا بالامانة والصلوات الثمانية لان فى الامانة التى هى أصل دينهم • نؤمن بالله الأب الواحد ضابط الكل • ونؤمن بالرب الاله الواحد يسوع المسيح اله الخلق • الذى بيده اتقنت العوالم وخلق كل شيى • ونؤمن بروح القدس الواحد الحى • ويقرؤون فى صلوة النوم • الملائكة يمجدونك بتهليلات مثلثه أيها الأب (٤٠) لانك لم تنزل • وابنك نظيرك فى الابتدا • وروح القدس مساويك فى الكرامة • ثالوث واحد (٤١) فقد صرحوا بثلاثة أزلية • وانسان من بنى آدم يسمى يسوع منهم • يقولون بأربعة وهم لا يشعرون •

<sup>(</sup>٣٤) الجملة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٥) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٦) في التيمورية ( الآلام ) •

<sup>(</sup>٣٧) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل ( الوخيم ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٩) في الاصل ( فضلا عن هذه ٢٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤٠) في التيمورية ( أيها السرب ) ٠

<sup>(</sup>٤١) في التيمورية ( بالرب الواحد ) ٠

وأن قالوا لا كفروا بالتوراة والانجيل •

أما التوراة • قال الله تعالى لموسى عليه السلام • أنا الهك ملا يكن لك الله غيرى (٤٢) • وميها أعلم أننى أنا الله وحدى وليس معى غيرى • أنا أميت وأحيى وأستم وأبرى ولا ينجو أحد من يبدى (٤٣) • والتصريح بالتوحيد كثير في التوراة •

وفى انجيل متى: لا صالح الا الله الواحد (٤٤) • وفى انجيل يوحنا • قال المسيح وقد رضع بصره الى فوق الهى • ان الحياة الدائمة تجب للناس اذا علموا انك الواحد الحق الذى ارسلت المسيح (٤٥) وهو كثير فى الانجيل تركته خوف الاطالة • فهم كفره على التقديرين • اما بصلواتهم واما بالمانتهم التى هى عن الخيانة أو بكتبهم •

السؤال السابع • نقول : الاله الواحد الأزلى جسم ولحم ودم أم يستحيل عليه ذلك • فان أحالوا ذلك عليه خرج المسيح عليه السلام من الربوبية • لأن الاناجيل الأربعة تشهد بأنه لذلك لا يباين البشر في شيىء • وأن لـم يحيلو ذلك • اكذبتهم التوراة والانجيل والنبوات •

(٤٢) ورد فى الخروج ( انا الرب الهك الذى اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية ٠ لا يكن لك آلهة اخرى امامى ٠ سـفر الخروج صح ٢٠ / ٣ ٠ ٠

(٤٣) ورد في التثنية (انظروا الآن ۱ انا هو وليس اله معى ۱ أتبا أميت واحيى ۱ سحقت وانى اشفى وليس من يدي مخلص ۱ تثنيبة مسح ٣٢ / ٢٩ ٠

(٤٤) واذا واحد تقدم وقال لسه أبيها المعلم الصالح ، أي صلاح اعمل لتكون لى الحياة الأبدية فقال لله لماذا تدعوني صالحا ، ليس احد صالحا الا واحد وهو الله ، متى صح ١٩ / ١٧ : ١٧ ) ،

(٤٥) النص ( وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الآله الحقيقي وحدك ويسلوع المسليح الذي أرسلته • يوحئا صح ١٧ / ٣ •

فغى التوراة • لا تشبهونى بشيىء مما فى السموات فوق ، ولا فى الارض أسفل • ولا فى البحار تحت ولا بشىء (٤٦) وهو قسول القرآن الكريد، (ليس كمثله شيىء وهو السميع البصير) (٤٧) •

وفى الانجيل ان الله لا ياكل ولا يشرب وراه · احد فقط ، وفى المزامير · يارب انت صانع العجائب ولا نظير لك (٤٨) ·

السؤال الثامن • نقول لهم : الله تعالى يجوز أن يصلب ويقهر • فأن قالوا لا بطل قولهم في المسيح • أذ يقرؤون في صلاة السياعة السادسة بها من سمرت يداه على الصليب • وبقى حتى (٤٩) لصق دمه عليه • قسد احببنا الموت لموتك يا الله \_ نسالك يا الله (٠٠) \_ بالمسامير التي سسمرت بها نجنا • وأن جوزوا على الله ذلك • كذبتهم التوراة والانجيل والمزامير •

ففى السفر الاول من التوراة • أن الله تعالى آنزل الطومان وأطك الجبابرة والفراعنة والطاغية (٥١) والطغاة والنمارقه (٥٢) وسائر الملوك من بنى آدم • وكل ذى (٥٣) روح من الحيوان البهيم وغيره • وغرق فرعون في ستمائة الف

(٤٦) بالرجوع الى فهرس الكتاب المقدس مادة ـ شبه • شيىء • سمو \_ ارض ـ سفل ـ لم اقف على النص في النسـخة العبرانية •

(٤٧) الشورى جزء آية رقم ١١٠

(٤٨) ورد في المزمور ١٨/٧٢ ( مبارك الرب الله اله اسرائيـل الصانع العجائب وحده ) •

- (٤٩) في الأصل (حق) والتصويب عن التيمورية ٠
  - (٥٠) الجملة من التيمورية ساقطة من الأصل ٠
- (٥١) الكلمة من التيمورية ساقطة من الأصل ٠
  - (٥٢) الكلمة من التيمورية ساقطة من الأصل •

(٥٣) فى الاصل ( بنى ) وكلمة ( ذى ) عن التيمورية ، وقد ذكرت التوراة ، قصدة الطوفان وانتهى الاصحاح السابع بهدا النص ( فمات كل ذى جسد كان يعب على الأرض ، من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التى كانت تزحف على الأرض وجميع الناس ، كل ما فى أنفه نسمه روح حياة =

فارس فى البحر فى سماعة واحدة (٥٤) ولم يقهر سبحانه ولم يغلب · بل هو القاهر الغالب جل وعلا ·

وفى الانجيل لاصالح الا الله الواحد · ولا يعلم يوم القيامة سسوى الله تعالى (٥٥) · لا عزيز مثل الهى (٥٦) ـ والذى تلحقه الآفات والقهر لا يتقرر بالصلاح بل هو كغيره · وفى المزمور السابع عشر · (عزيز مثل الهى) (٥٧) ·

السؤال التأسع • نتول للنصارى(٥٨) آدم وابراهيم واسماعيل وموسى • واممهم كانوا يعرفون المسيح عليه السلام • ويعتقدون انه خالقهم ومدبرهم أم لا ؟ فأن قالوا : لا • كفروا بهؤلاء الأنبباء ـ عليهم السلام (٥٩) ـ لنسبتهم

= من كل ما فى اليابسة مات فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض · الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء · فأسمحت من الأرض · وتبقى نسوح والذين معه فى الفلك فقط تكوين صح ٧/ ٢١ : ٢٤ ·

(٤٥) هذا الحصر غير وارد في التوراه وانما ذكرت ان فرعبون (شسد مركبته واخذ قومه معه واخذ ست مئة مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها وشسدد الرب قلب فوعون ملك مصر حتى سعى وراء بنى اسرائيل ٥٠) وقد انتهى الامر بما ورد في نهباية الاصحاح ( فدفع الرب المصريين في وسط البحر و فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر و ليبق منهم ولا واحد و خروج صع ٢٨/١٤ ٢٨ و

(٥٥) ورد فى متى (واذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الابدية • فقال لماذا تدعونى صالحا • ليس احد صالحا الا واحد وهو الله • متى صح ١٩ / ١٦ : ١٧ ) •

(٥٦) هذا النص غير وارد في الانجيل ٠

(۷۰) النص غير وارد في المزمور المذكور ٠ وقد وصف الــرب بالعزة في الايام الاول ١٩/١٦ ومزمور ٨/٢٨ ، ٢٩ / ١١ ، آرميا ١٩/١٦ ٠ (٨٠) في الاصل ( يقول النصاري ) والتصويب من التيمورية ٠

(٥٩) ساقطة من التيمورية ٠

فيها الى الجهل بخالتهم · وان قالوا : نعم · كذبتهم الكتب جميعا · اذ ليس فيها حرف يدل على أن أحدا من هؤلاء كان يعتقد أن المسيح عليه السلام اله ·

السؤال العاشر - نقول لهم - آدم عليه السلام تاب واناب ام لا ؟ فان قالوا نعم بطل القول بالصلب ، فانهم يقولون ان سر الصلب محو خطيئة آدم عليه السلام (٢٠) وآن الله تعالى فداه بابنه ، كما فدا اسماعيل بالكبش (٢١)، فضرب المسيح عليه السلام عوضا عن رفاهية آدم واهانته بدلا من الثمرة التى اهلها بالخلود فى الجنة ، وصلبه على خشبة لتناوله الشجرة ، وسمرت يداه لامتداد يد آدم عليه السلام الى الثمرة ، وسقى الخل والمر عند عطشك لاستطعام آدم عليه السلام حلاوة ما اكله ، ومات بدلا عن موت المعصية ، الذى كان آدم عليه السلام يتوقعه ، وان قالوا لا كذبتهم كتبهم ، فانها كلها مصرحة بتوبة آدم عليه السلام (٢٢) والتوبة تنفى الحوبة ، فلا معنى لعتوبة الولد ، ثم الفدا بهابيل أولى لانه ولد الصلب (٣٢) وفسداء البشر بالبشر الصرف أولى من الفداء ببشر هو اله قديم ،

<sup>(</sup>٦٠) قال بولس ( بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون ، لانه لا فرق اذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله ، متبررين مجانا بنعمة الفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة بدمه لاظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة ـ رسالة بولس الى أهل رومية ٢٢/٣ : ٢٥ ، وراجع مرقس ٤٤/١٠ ، يوحنا ١٦/٣ .

<sup>(</sup>٦١) في الاصل اسحاق ولعله من باب التدرج مع الخصم • والقصة في سفر التكوين الاصحاح ١/٢٢ : ١٣ •

<sup>(</sup>٦٢) النص على التوبة صراحة غير وارد الا في القرآن الكريم · وقد صرحت القوراة ان آدم قد اختبا من وجه السرب حياء لما فعل دون تصريح بالتوبة والاناجيل تصرح ببقاء المعصية ·

راجع (تكوين صح ٣ كاملا) ٠

<sup>(</sup>٦٣) ماخوذة عن التوراة ( وعرف آدم حواء امراته فحبلت وولدت قاين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب ، ثم عادت فولدت اخساه هسابيل تكوين صح ١/٤ :٢ ) ،

وفى كتبهم أن الله تعالى فدا اسحاق بكبش (٦٤) ففداء آدم على خطيئته بكبش أولى •

أو نقول: الله تعالى فدا الجميع بكفرة عجلهم للنار وهو أولى لأنه ايتاع العقوبة ويدل على أن التوبة تمحوا الاثم وتول الانجيل ولما أسلم المعمد (٦٥) الى القتل وخرج يسوع عليه السلام الى الجليل وجعل ينادى قد قدرب الزمان واقترب ملكوت الله تعالى و فتوبوا وآمندوا بالبشر (٦٦) و

السؤال الحادى عشر - نقول لهم الله تعالى بكل شيىء عليم ام لا · فان قالوا لا كذبتهم كتبهم لقول المسيح عليه السلام لا يعلم القيامة الا الله تعالى (٦٧) · وان قالوا نعم بطل اعتقادهم فى ربوبية المسيح عليه السلام · فان نصوص الانجيل تقتضى عدم علمه بالمغيبات · كقوله عليه السلام لمريم · ومرتا أمى العاذر · حين مات أين دفنتموه فعرفوه بمكانه (٦٨) فأحيه ،

(٦٤) تذكر التوراة أن الاصر قد صدر الى ابراهيم عليه السلام - لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا ، لأنى الآن علمت أنك خائف الله قلم مسك ابنك وحيدك عنى ، فرضع ابراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراءه مسكا في الغابة بترنيه ، فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضما عن ابنه ، تكوين صعح ١٢/٢٢ : ١٢ ،

(٦٥) في الاصل ( المعهد ) والتصويب عن التيمورية ٠

(٦٦) ( وبعد ما أسلم يوحنا جاء بسوع الى الجليل يكرز ببشسارة ملكوت الله • فتوبوا وآمنوا بالأنجيل • مرقس صح ١ / ١٤ •

(٦٧) ( وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكية السموات الا أبى وحده متى ٣٦/٢٤ ٠

(٦٨) فلما رآها يسوع تبكى واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب • وقال اين وضعتموه راجع يوحنا صح ٢١/٣٣ : ٣٤ •

وادلة كثيرة (٦٩) في الانجيل · ومن هو موصوف (٧٠) بنقايص البشر لا يصلح للربوبية ·

السؤال الثاني عشر • مل كان الله تعالى قادرا على خلاص آدم وذريته بغير صلب المسيح أم لا ؟ •

مان قالوا لا كفروا بنسبة الله تعالى للعجز والاضطراب واكذبهم ما تقدم من التوراة وغيرها وان قالوا يقدر كفروا بنسبته الى الحيف على يسلوع عليه السلام وأمانته الخاصة بايدى السفلة (٧١) على قاعدتهم في التحسين والتقبيل و وليس من العدل أن ينجى آدم عليه السلام و فيفد بابن الله تعالى و

المسؤال الثالث عشر • يقولون في امانتهم التي هي اصل دينهم • ان خطيئة آدم عليه السلام عمت جميع اولاده • وانه لا يطهرهم من خطاياهم الا قتل المسيح عليه السلام والتوراة والنبوات ترد عليهم • ففي السيغر الأول من التوراة • يقول الله تعالى لقابيل قاتل هابيل • ان احسسنت يقبل منك • وان لم تحسن فان الخطيئة رابضة ببابك (٧٢) • وفي بعض النبوات لا آخذ الولد بخطيئة الوالد – ولا الوالد بخطيئة الولد (٧٣) • طهارة الطاهر له تكون • وخطيئة الخاطئ عليه تكسون (٧٤) • وهسو تصريح

<sup>(</sup>٦٩) في الأصل وذلك كثير والتصويب من التيمورية •

<sup>(</sup>٧٠) في الأصل ومن هو منقوص والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٧١) كلمة ( السفلة ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۷۳) لم أجد هذا النص بلفظه وانما ورد ما يــدل على معناه كثير ٠ راجع اللاويين ٢٦ : ٣٦ – ٢٩ ) ولوقا ( ١٢ : ٢٩ – ٣٤ ) ويوحنا الاولى ( ٢ : ١٥ – ٢٥ ) ٠

<sup>(</sup>٧٤) النص (طهارة الطاهر له تكون ٠ وخطيئة الخاطىء عليه تكون ) ٠

بعدم (٧٥) تخطى الخطيئة محلها كقول القرآن الكريم · (ولا تزرو وازرة وزر أخرى) (٧٦) ولانه لو عمت لكانت خلاف العدل · وغير حسن على قاعدة الحسن والقبيح عندهم ·

وفي المزمور الرابع · يابني البشر حتى متى انتم ثقيلي القلوب · لماذا تهابون الباطل وتتبعون (٧٧) الكنب · اغضبوا ولا تأثموا · والدي تهتمون به في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم · انبحوا لله ذبيحة البر · وتوكلوا على الرب (٧٨) · فاخبرهم انهم اذا فعلوا آمنوا فلا حاجة الى صلب السرب ولا صلب ولده وهو كثير في كتبهم · ثم المصلحة تقتضى الفداء بهابيل وكان العالم قد تخلص من خمسة آلاف سنة من زمن هابيل الى زمن المسيح عليه السلام (٧٩) · ثم الذين ماتوا قبل المسيح عليه السلام · ما توا كفارا أو مؤمنين · فان قالوا ماتوا مؤمنين فلا حاجة الى الصلب · وان قالوا كفارا كنبهم الانجيل في قول عيسى عليه السلام · اني لم أرسل الا الى الذين ضلوا من بني اسرائيل (٨١) · وان الأصحاء لا يحتاجون الى الدواء (٨١) · ثم تاخيره حينئذ عن الخطائين حتى ماتوا · اغفال للمصالح العظيمة وهو غير لائق بالحكمة ·

<sup>(</sup>٧٥) في الأصل ( وعدم ) وكلمة ( بعدم ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٧٦) سورة فاطر ٠ جزء آية رقم ١٨ ٠

<sup>(</sup>٧٧) في الاصل ( وتبتغون ) وكلمة ( تتبعون ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۷۸) فى المزمور الرابع (يابنى البشرحتى متى يكون مجدى عارا ٠حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب ٠ سلاه ٠ فاعلموا ان السرب قد ميز تقيه ٠ الرب يسمع عندما ادعوه ارتعدوا ولا تخطئوا ٠ تكلموا فى قلوبكم على مضاجعكم واسكنوا ٠ سلاه ٠ اذ بحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب ٠ مز ٢/٤ : ٥ ٠

<sup>(</sup>٧٩) اتامة الدليل على هذه المدة الزمنية غير مستطاع ٠

<sup>(</sup>۸۰) فى متى من قصـة المراة التى طبت شفاء ابنتها (قال لـم أرسـل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة صح ٢٤/١٥ ٠

<sup>(</sup>٨١) فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بسل المرضى ٠ متى صح ١٢/٩ ٠

السؤال الرابع عشر • قالوا المسيح عليه السلام مات ثم عاش • فنتول لهم من أحياه فان قالوا نفسه قلنا وهو حى أو ميت فان قالوا وهو حى لزم تحصيل الحاصل • وأن قالوا وهو ميت لزمهم المحال • لأن الخالق للحياة لا يمكن أن يكون ميتا • بل أقل أحواله أن يكون عالما بمن يحييه • وقيام العلم بغير الحى محال • وأن قالوا أحياه غيره وهو الذى أماته لزمهم أن يكون المسيح عليه السلام عبدا مربوبا وهو المطلوب •

السؤال الخامس عشر يقال لهم · اماتة المسيح عليه السلام حكمة او سسفه · فان قالوا حكمة لزمهم الثناء على اليهود بالخير · لا عانتهم على الحكمة وفعلهم لها · وان قالوا سفة نسبوا الرب تعالى الى السفة وهو كفر ·

السؤال السادس عشر • قالوا المسيح عليه السلام اله العالم وخالقهم ورازقهم ومدبرهم الى منتهى اجالهم • ثم صلب ودفن ثلاثة ايام (٨٢) فنقول لهم ياسخفاء العقول والجاهلين بالمعقول والمنقول (٨٣) من كان يقوم برزق الأنام والانعام في تلك الايام • وكيف كان حال الوجود والاله في اللحود • ومن المدبر للسموات والارض بالبسط والقبض والرفسع والخفض وهل دفنت الكلمة بدفنه • وقتلت بقتله ام خذلته وهربت مع التلامية فان دفنت فان القبر الذي وسع الكلمة عظيم • وان اسلمته وذهبت فكيف امكنت المفارقة بعد الاتحاد والامتزاج وكيف يحسن بهذا الاله اسلامه محله لأعدائه • وخذلان سائر اودائه • وان قولكم في الأمانة التي هي اشد فسادا من الخيانه • ان المسيح عليه السلام • اتقن العوالم بيده • وخلق كل شييء • وقولكم ان الأب يدبر احدا بل الابن الذي يدبر الناس • فان كان صلبه برضاه • وهو قادر على دفعه عن نفسه فينبغي ان يترحموا على اليهود ويعظموهم لتحصيلهم رضاه وان كان بغير رضاه فاطبوا اله سواه • فان العاجز عن حفظ حشاشته كيف

<sup>(</sup>۸۲) ورد فى متى أن الكهنة والفريسيين قالوا لبيلاطس ( ياسسيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى أنى بعد ثلاثة أيام أقوم ٠٠٠ صبح ٧٧ / ٦٣ ٠

<sup>(</sup>۸۳) ساقطة من التيمورية ٠

يرجى منه دفع أو يتوسع منه نفع لغيره (٨٤) ٠

السؤال السابع عشر • نقول • كون هذه الواقعة العظيمة • التي من جملتها صلب اله العالم • انما كانت عندكم لسبب خلاصكم (٨٥) فحقتوا لنا هذا الخلاص • ان كان من محن الدنيا فها انتم مشاركون لسائر البشر في النفع والضر • أو من عهد التكاليف نها انتم مخاطبون فيها بالمبادرة • وآثمون (٨٦) على التسويف • تدابون في الصلاة والصيام • ومختبطون في موارد الانام أو من أموال القيامة • وما تكابده الخلائق يوم الطامة • أكذبكم الانجيل بقوله ( انى جامع الناس في القيامة عن يميني وشمالي فاقدول لاهل اليمين فعلتم خيرا فاذهبوا الى النعيم واقدول لاهل الشمال فعلتم شرا فاذهبوا الى الجحيم (٨٧) • فقد أخبر أن الناس كلهم ينجون بحسناتهم ويهلكون بسيئاتهم وضاع الصلب في البين (٨٨) •

السؤال الثامن عشر على معنى قلولهم في الاتحساد وهم غرق ثلاثة • البيعاتية والروم والنسطورية (٨٩) • وهم كثيرون في غرقهم • لكن المشهور

<sup>(</sup>٨٤) التيمورية سقط منها كلمة ( دفع ) وكلمة ( لغيره ) مأخوذه عنها ٠

<sup>(</sup>٨٥) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٨٦) في الأصل وأنون والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۸۷) لم اتف على هذا النص مع البحث عن كافة مفرداته وانما وردت نصوص تصرح بهذا منها فيمضى هؤلاء الى عذاب ابدى والابرار الى حياة ابديه ( متى ۲۰ / ٤٦ – وكذلك و من يغلب فساعطيه أن ياكل من شحرة الحياة التى فى وسط فردوس الله – متى ۷/۲) وعن العصاه ورد ( ۱۰ الى النار التى لا تطفأ وحيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ ومرقس ٤٣/٩ : ٤٤ و

<sup>(</sup>٨٨) ورد في التيمورية بعد كلمة البين ( بين هذا القسم الذي يلزمونه ويقولون امل السر من خالق ما نحن عليه من دين المسيح • لكي يبقى عليهم البرمان على ذلك على انهم على دين المسيح عليه المسلام ) وحمدًا غير متفق مع السياق فأسقطته •

<sup>(</sup>۸۹) راجع ترجمتهم صفحة من ۱٤٦ - ۱۶۸ ٠

الآن مؤلاء الثلاث واقوالهم متضادة متناقضة ، لان كلا منهم يريد تفريع مذهب صحيح على اصل مستحيل ، ولا فسرع اذا فسلد الأصل فاليعاقبة فرقة يعقوب السروجى ، ويسمى البرادعى ، ادعت ان المسليح عليه السلام صيره الاتحاد طبيعة واحدة ، واقنوما واحدا ، والسؤال عليهم ، ان حقيقة اللاهوت والناسوت ان بقيتا بعد الاتصاد على حالهما بطل قولهم صارتا طبيعة واحدة ، وان تغيرتا عن حالهما فهذه حقيقة اخرى ، لا لاهوت ولا ناسوت ، فلا تصفوا المسليح عليه السلام ، بأنه اله ولا انسلان ، ويلزمهم أن القديم (٩٠) صار محدثا ، والمحدث صار قديما لضرورة اتحاد الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لضرورة اتحاد الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لضرورة اتحاد الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لضرورة اتحاد الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لضرورة اتحاد الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لضرورة الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لضرورة الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لشرورة الحقيقة الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لشرورة الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لشرورة الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا لشرورة الحقيقية - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا المتورة الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمخلوق خالقا المتورة الحقيقة - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمحدث المتورة التحسيد - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمحدث المتورة التحسيد - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمتحدث - وان يصير الخالق مخلوقا ، والمحدث - وان يصير الخالق مخلوقا ، وان يصير الخالق مخلوقا ، وان يصير الخالق مؤلوقا ، وان يصير الخالوق المؤلوقا ، وان يصير الخالوق المؤلوقا ، وان يصير الخالوق المؤلوقا ، وان يصير الم

أو نقول اللاهوت والناسوت أن بقى لكل واحد منهما خصوص ذاته فهما حقيقت أن قطعالا حقيقة واحدة فلا اتحاد • وأن ذهبت خصوصية كل واحد منهما • عدما بالضرورة • لأن الخصوصية للذات من الزم اللوازم • فاذا عدم اللازم عدم الملزوم • وأذا عدمت الحقيقتان فلا اتحاد بالضرورة • لأن اتحاد الذاتين فرع وجودهما • والعدم نفى محض • فلا اتحاد معه فلاتحاد باطل جزما •

الفرقة الثانية • الروم وهم الملكانية • يقولون هما بعد الاتحاد جوهران • اقنوم واحد • والأقنوم لفظة رومية ومعناها في لصطلاحهم اقنوم الشخص • وقال الجوهري في الصحاح • الأقانيم الأصدول واحدما لقفوم (٩٢) مثل عصفور وخرطوم • قال واحسبها رومية • قالت الملكافية فله بطبيعة اللاهوت مشيئة كمشيئة الأب • وله بطبيعة الناسوت مشيئة كمشيئة ابراهيم وداود عليهما السلام • وهو شخص واحد • فاوجبوا الاتحاد في الشخص فقط لاعتقادهم استحالته في الحقائق • والسؤال عليهم أن نقول:

<sup>(</sup>٩٠) في الأصل (أن القديم الآله) .

<sup>(</sup>٩١) الجمل ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۹۲) راجع ص ۲۰۱٦ /٥ مادة (قنم ) ٠

قولكم الحقيقتان لم تتحدا وانما حصل الاتحاد في الشخص (٩٣)كلامغير معقول و فان الاتحاد ان اريد به الامتزاج قد صارت الحقيقتان واحسدة وهو مذهب اليعاقبة و فعليكم ما عليهم و وان أريد ان الحقيقتين اجتمعتا في شكل واحد و فهذا هو الحلول لا الاتحاد وهو محسال و فان العالم يلزم ان يكون أصغر من جماعة من اليهود و فانه كان في اليهود من هو اعظم هيكلا من المسيح عليه السلام وهو كان سياحا قليل الغذاء كثير الاسفار ومن هذا شمانه يكون ضئيل الجسم والحال ابدا أصغر من المحل و فيكون خلك اليهودي المعتل (٩٤) البدن اعظم من المسيح و الذي هو اعظم من الله تعالى وهو لا يقوله عاقمل وان كان المراد بالاتحاد معنى ثالثا فهو غير معقول و

الفرقة الثالثة • النسطورية • نصارى المشرق منسوبون الى نسطورس • يقولون عما بعد الاتحاد جوهران اقنومان باقيان على طبعها • والسؤال عليهم أن الطبيعتين أن كانتا فى شخص واحد فذلك ـ باطل • لان الطبيعتين لا تقومان فى محل واحد ـ وأن كانتا فى شخصين (٩٥) ـ فذلك يكذبه الحس • فأن عيسى عليه السلام كان شخصا واحدا • فيكون مذهبهم من قبيل السفسطه » • ومخالف الضرروريات وكفى بذلك باطلا •

السؤال التاسع عشر النصارى مجمعون على القول بالثالوث وهسو أن ربهم أب وابن وروح فالأب الذات والابن النطق الذى هو الكلام النفسانى والروح الحياة فالأب جوهر واختلفوا في الكلام والحياة مل هما صفتان للاب أو ذاتان قائمتان بانفسهما أو خاصيتان لذلك الجوهر وثلاثة مذاهب لهم .

<sup>(</sup>٩٣) في التيمورية ( وانما اتحد الشخص فقط ) •

<sup>(</sup>٩٤) في الأصل ( المبل ) والتصويب عن التيمورية .

<sup>(</sup>٩٥) هذه الجمل ساقطة من التيمورية ٠

فنقول لهم ان قلتم ان الاله واحد · والزائد صفات (٩٦) · فهــو قولنا أن الله تعالى لــــه صفات سبع · وهو اله واحد · وصفاته العلم والحياة والارادة والكلام والقدرة والسمع والبصر وفارقتهم قسول مشايخ الامانة في قولهم الاب اله واحد • والابن يسوع اله واحمد والروح القدس اله ثالث وانسدتم صلواتكم حيث تقرؤون نيها الملائكه يمجدونك (٩٧) وابنك نظهيدك في الابتداء وروح المتدس مشاركك في الكرامة • وان قلتم الجميع اله واحمد • وكل منهما يستقل بالالهية فقد خالفتم ما تقدم من الامانة • والصلوات ففي الامانة أن السيح اله حق أتقن العوالم بيده • وخلق كل شيء • وأنه نزل من السماء لخلاص الناس والذي نزل من السماء انما هو أتنوم الابن وحسده (٩٨) . وأن قلتم أن كل واحد من الثلاثة اله ومجموعهما اله واحد ٠ فنقول لهم الاله يتصور عندكم بدون صفات الكمال ٠ من الحياة والعلم والكمال أم ٧ ؟ فان زعموا تصور ذلك • فكل جماد في العالم • أو نبات أو حيوان هو اله مستقل • لاقتصارهم حينتذ على مجرد ذات المفهوم, من الاله • فيكون حمار الاسقف الاها • وكذلك جميع حشرات بيته • بـــل نعله الذي في رجله ٠ وان قالوا لابد من (٩٩) هذه الصفيات في مفهوم الاله لزمهم أن يكون لكل واحد من مؤلاء (١٠٠) الثلاثة ٠ علم وحياة وكلام • التي مي عندهم الاقانيم الثلاث • فيصير التثليث تتسيعها • ويلزمهم أن يكون لكل واحسد من التسع الها • لأن كل واحد منهمسا مساو لكل واحد من الثلاثة الاول • فيحتاج كل واحد من التسع الى صفات ثلاث • لأنه حينتُذ اله • فيلزمه التسلسل وآلهه غير متناهية وموجودات ليس لها غاية ٠ وهذا محال كله ٠ فهــم حينئذ لا يقدرون على تصوير مذهبهم أصلا ولذلك اتفق لى مع كثير منهم في المناظرة

<sup>(</sup>٩٦)في الاصل ( والزائد صفتان ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٩٧) في الاصل ( يمجد ربك ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٩٨) في التيمورية ( فقط ) بدلا من ( وحده ) ٠

<sup>(</sup>٩٩)في التيمورية ( من مفهوم هذه ) ٠

<sup>(</sup>١٠٠) كلمة ( مؤلاء ) عن التيمورية ٠

ان اطالبه بتصویر مذهبه \_ فیعجز ومن یعجز عن تصویر مذهبه (۱۰۱) کیف یمکنه اقامة الدلیال علیه فیتوقف و فلو کانت للقوم فطنسه بکوا علی عقولهم قبل ادیاتهم و

( السؤال العشرون ) لهم الامانة ومي أتبح من للخيانة • يسمونها شريعة الايمان والتسبيحه ٧ لا يتم لهسم عيسد ولا قربان الا بهسا ٠ قال المؤرخون وأرباب النقل • ان الباعث الأوائل النصارى على ترتيبها ولعن من يخالفها ٠ أن آريوس (١٠٢) أحد أوائلهم كان مع طائفسة موحدا مخالفاً للنصاري في اعتقادهم في المسيح عليه السلام • وكان يعتقد أنه رسول • وعبد مخلوق • فعلموا به • فتكاتبوا الى أن (١٠٣) اجتمعـــوا في مدينة نيقية عند الملك تسطنطين فناظروه • فشرح آريوس مقالت • فرد عليه (١٠٤) الاكصيدروس بطريق الاسكندرية وتتبع مقالته عند اللك • ثم تناظر الجمع • فأنتشرت مقالتهم • وكثر لختلافهم • فتعجب اللك من شدة الاختلاف • وكثرة التباين • وأمرهم بالبحث عن القسول المرضى • فأتفق رأى الاكصيدروس وجماعة من نظم الامانة • بعد أن انسسدوها دفعات وزادوا ونقصوا وهي ( نؤمن بالله الواحد الاب وضابط الكل ، ملك كل شيء ، صانع ما يرى وما لا يدى وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله (١٠٥) الواحد ٠ بكر الخلايق كلها ٠ الذي ولد من أبيسه قبل العوالم كلها · وليس بمصنوع · اله حق من الله حق من جوهر أبيه · الذي بيده أتتنت العوالم وخلق كل شيء ٠ الذي من أجلنا معشر الناس

<sup>(</sup>١٠١) الجملة ملخوذة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٠٢) كان تسيسا بالاسكتدرية دعا الى التوحيد وأعلنه وآمن به كثيرون • وجاهر بالدعوة فى مؤتمر نيقيه ولكنه أدين لأن مذهبه لم يتفق مع هوى الحاكم • وكان القرار ضد دعواه • وفى هذا المؤتمر كان النصف الاول من الامانة المزعومة •

<sup>(</sup>١٠٣) كلمتى ( الى أن ) سالتطقين من التيمورية •

<sup>(</sup>١٠٤) توجد كلمة ( عليه السلام ) بعد ( فرد عليه ) وقد استطتها . المعارضة السياق ٠

<sup>(</sup>١٠٥) لفظ الجلالة غير مذكور في المقيمورية ٠

ومن أجل خلاصنها نزل من السماء • وتجسد من روح القسدس • وصار انسانا وحبل به • وولد من مريم البتول • وصلب أياما ـ وليالي على عهد بيلاطس البنطى (١٠٦) \_ ودفن وقام في اليوم الثالث ٠ كمــا هـو مكتوب \_ وصعد الى السماء وجلس على يمين الله (١٠٧) \_ وهو مستعد للمجيىء تارة أخرى للتضاء بين الاموات والاحياء و ونؤمن بروح القدس الواحد ٠ روح الحق ٠ الذي يخرج من أبيــه روح يحييه (١٠٨) وبمعمودية واحدة \_ لغفران الخطايا ١٠٩ \_ قديسية واثليقية وبجماعة واحدة (١١٠) وقيامة أبداننا وبالحيام الدائمة الى أبد الآبدين (١١١) وهذه هي الامانة التي أجمع عليها اليوم جميع فرق النصاري • الروم واليعاقبة والنسطورية والتفقوا على أنه لا يتم عيد ولا قربان الا بها مع أنها لا أصلل لها في شرع الانجيل • ولا من قول المسيح عليه السلام • ولا من قول تلاميذه بل هي آراء قوم مغفلين • وتلفيقات جماعة مشكلين • عليها من الركاكة الظاهرة • والعبارة التبيحة • والمعانى السمجة • ظلمات بعضها فوق بعض • قد احتف بها القطع من جميع جهاتها • وشملها الكفر والبهتان في جميسع كلماتها • ومع ذلك فهم عليها عاكفون • ولها معظمون • لا جرم أنهم في الآخرة هم الاخسرون •

( السؤال الحادى والعشرون ) قولهم فى أول الامانة • الله تعالى ضابط الكل (١١٢) ومالك كل شىء • وصانع ما يرى وما لا يرى • يلزم منه أنه تعالى خالق المسيح • وروح القدس لانهما أما مرئيان أو غير مرئيين • وعلى التقديرين يكونان مخاوقين ( ١١٣ ) وهسو خيلاف

<sup>(</sup>١٠٦) في الاصل فيلليطس ، والتصويب من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٠٧) الجملة عن التيمورية وليست بالاصل ٠

<sup>(</sup>١٠٨) في الاصل ( مجديه ) وكلمة ( يحييه ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٠٩) المعترضة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١١٠) المعترضة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١١١) في الاصل ( الى الابد الابدي ) ٠

<sup>(</sup>١١٢) كلمة ( الكل ) ساقطة من التيمورية ،

<sup>(</sup>١١٣) في الاصل ( فانهما مخلوقان ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>م ۲۰ - الاجوبة الفاخرة)

معتقدهم (۱۱٤) ٠

السؤال الثانى والعشرون انهم وحدوا الله بالخلق واللك ، ثم لسم ويبدوا حتى نتضوا ذلك على الفور ، فقالوا مع هسذا الاله المستبسد بالخلق (١١٥) لما يرى وما لا يرى ، اله آخر انتن العوالم بيده ، وخلق كل شىء ، فكيف يتصور عاقل أن الاب خالق لكل شىء ، وابنه أيضسا خالق لكل شىء ، فأن صمع أن الآب خالق كل شىء فأى شىء بقى للابن ؟ وأن كان الابن خالق لكل شىء فأى شىء بقى للآب ؟ وأن كان الخالق واحدا ، فلاى شىء صرحوا بخالقسين (١١٦) غاية التناقض والفساد في هذه الامانة التى الفها أهل الجهل والخيانة فلو ألفها أحسد صبيان المكاتب مسن أولاد المسلمين ، لما وقع في هذه المذلات ، ولا نطق بهذه الهفوات ،

السؤال الثالث والعشرون · انهم في الامانة أثبتوا عبادة رجل مسن بنى آدم · فان يسوع المسيح عليه السلام · اسم للانسان المنفصل من مريم عليها السلام · وكان رجلا (١١٧) من بنى آدم مخلوقا · فهم يعبدون المخلوق ولا يشعرون · وهب أن القديم على زعمهم حل فيله اليس الناسوت مخلوقا · والمسيح اسم للمجموع · والمركب من القديم والمخلوق · مخلوق للهجموع · والمركب من القديم مخلوقا جزما (١١٨) لهجم يعبدون المحسدث المخلوق مخلوقا جزما (١١٨) ولو شعروا بذلك لانكروه · ولكن لا يشعرون ·

السؤال الرابع والعشرون • تولهم في الامانة أن المسيح ابن الله • بكر الخلائق • الذي ولد من أبيه • • يقتضى حدوث المسيح عليه السلام • وهم يعتقدون قدمه • فنقضوا أصلهم من حيث لا يشعرون •

<sup>(</sup>١١٤) في التيمورية ( مذهبهم ) وكلمة ( معتقد ) أبلغ ٠

<sup>(</sup>١١٥) كلمة ( الخلق ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١١٦) في الاصل ( خرجوا مخالفين ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١١٧) في الاصل (وكان رجل ٠٠) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١١٨) الجملة المعترضة عن التيمورية وهي متفقة مع السياق.

<sup>(</sup>١١٩) هذه الفترة ساقطة من التيمورية ٠

بيانه • أن المولود من غيره لابد أن يتقدم عليه والده بالزمان • ثم يوجد الولد بعده • في زمن آخر – اذ لو وجدا في زمان واحد لم يكن كون أحدهما ابنا للآخر (١٢٠) أولى من العكس • والمتاخر بالزمان هو الحادث لكن القوم لا يعلمون الحادث من القديم • غلظك نقضوا قواعدهم من حيث لا يشعرون •

ثم قولهم بكر الخلائق يقتضى أن الخلائق كلهم (١٢١) أولاده · ويكون المسيح عليه السلام مصنوعا · فالقسمان باطلان · فقولهم باطل جزما · ويصير المسيح عليه السلام بمقتضى القولين مخلوق وغير مخلوق ·

السؤال الخامس والعشرون • تولهم في الامانة المسيح اله حق – من اله حق (١٢٢) – من جوهر أبيه • يبطل تول السيح عليه السسلام في الانجيل • وقد سئل عن يسوم القيامة فقال لا أعرف ذلك • ولا يعرفه الا الآب وحده (١٢٣) • فلو كان من جوهر أبيه لعلم ما يعلمه أبوه وساواه في علمه (١٢٤) وتعلقه بالمعلومات وغيرها • فلما لم يعلم ذلك دل على أنه من جوهر آبائه داود وغيره من الانبياء عليهم السسلام • ولذلك لما سنلوا عن يوم القيامة قالوا كقول المسيح صلوات الله عليهم أجمعين • فلو جاز أن يكون الاها ثانيا من أول (١٢٥) لجاز ثالث من ثان ورابع من ثالث الى غير النهاية • لكن هذا كله باطل • لقول المسيح عليه السسلام • لن أول الوصاينا أن الرب واحد (١٢٦) • وبقوله في انجيسل مرقس •

<sup>(</sup>١٢٠) هذه الفقرة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٢١) في الاصل (أن الخلائق الكل) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٢٢) الفقرة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۱۲۳) النص ( وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات الا أبى ) متى صبح ٢٤ – ٣٦ ٠

<sup>(</sup>١٢٤) في التيمورية ( وساواه في علمه صفاته • وتعلقها • • ) •

<sup>(</sup>١٢٥) في الاصل ( أن يكون اله ثان ) والسياق عن التيمورية ٠

الرب الهنا رب واحد · وتحب الرب الهك من كل قلبك ) صبح ١٢ ـ ٢٩ ·

لا صالح الا الله تعالى (١٢٧)

السؤال السادس والعشرون ، تولهم في الامانة (١٢٨) المسيح عليه السلام أتقن العوالم ، وخلق كل شيء ، يلزم أن يكون خلق أمه ، فتكون أمه ولدت خالتها ، وهو خلق أمه وهذا لا يتوله الا أهل البيمارستان (١٢٩) ثم يبطله ويكذبه تول متى في الانجيل : هذا مولود يسوع المسيح عليسه السلام ابن الله داود (١٣٠) فكيف يكون خلق داود والعوالم التى تبله ، والخرق التى لف فيها عند الولادة والمهدد (١٣١) الذي وضحع فيسه وهو طفل من أمور معلومة (١٣٢) موبطلان ذلك لا يخفي على عاتل ، وكيف يكون خالق العوالم ومن جملتها ابليس ، وفي الانجيل أنه قال المسيح عليه السلام ، اسجد لى ، وهو محصور معه في رؤوس الجبال (١٣٣) ، فكيف ينحصر خالق العوالم ومدبرها في يد بعض العوالم على هذه الصورة ، لكن المشايخ الذين الفتوا الامانة (١٣٤) كانوا من التياسسة والجهالة في ابعد غايسة ،

(۱۲۷) ورد في متى (واذا واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اى صلاح اعمل لتكون لى الحياة الابدية مقال لماذا تدعونى صالحا لليسس أحد صالحا الا واحد وهو الله) متى صح ١٩ - ١٧ .

(١٢٨) كلمة ، الامانة ساقطة من التيمورية ٠

(۱۲۹) بنتح الراء وسكون السين كلمة فارسية مركبه من كلمتين (بيمار) أى مريض أو عليل ، (ستان) أى مكان أو دار ، فهى دار الرضى ثم اختصرت فصارت (مارستان) راجع تاريخ البيمارستانات في الاصل ص ٤ .

(١٣٠) انجيل متى الاصحاح الاول الآية الاولى ٠

(١٣١) في الاصل ( والمذود ) والتصويب عن التيمورية ٠

(١٣٢) تطلبها السياق فأضفتها

(۱۳۳) ثم اخذه ایضا ابلیس الی جبل عال جدا واراه جمیع ممالك العالم ومجدما • وقال له أعطیك هذه جمیعها ان خررت وسجدت لی • متى صع ٤ ـ ٩ •

(١٣٤) في الاصل ( الرسالة ) والتصويب عن التيمورية .

(السؤال السابع والعشرون) • تولهم في الامانة ان المسيح الاله الحق نزل من السماء • فنقول النازل ان كان الناسوت • فهو باطل • لاجماعهم (١٣٥) أنه ابن مريم رضى الله عنها • وان كان (١٣٦) اللاهوت • فان كان الاب • لزم لحوق النقايص به (١٣٧) من الاكل والشرب والحركة والسكون • من العلو الى السفل • وتلك (١٣٨) صفات المخلوقين • وخواص الاجسام المحدثة • هو محال على الله تعالى اتفاقا •

وان كان الكلمة الذى هو العلم عندهم · يلزم أن يبقى البارى تعالى بغير علم لأن علمه نزل وتركه · وعدم علم الاله يسقط ربوبيته اتفاقا وعقلا · أو يبقى عالما بعلم ليس قائما بذاته · وهو مستحيل أن يعلم انسان أو غيره بعلم لم يقم به · فبطل القول بالنزول مطلقا ·

السؤال الثامن والعشرون • أن المسيح ليس اسما للكلمة • لأنها عندهم في الانجيل (١٣٩) لا تسمى مسيحا بل علما • وليس للجسد على انفراده عندهم • فهو اسم للمجموع • والجموع لسم ينزل من السماء • لأن الجسد عندهم انما حصال في الارض • فبطل القول بنزول المسيح عليه السلام من السماء الى الارض •

السؤال التاسع والعشرون • تولهم في الامانة • انه نيزل لخيلاص الناس • دعوى لا دليل عليها • وما سبب استقلاله بهذه الفضيلة • والالهية بينهم أثلاثا • ولم لا يكون (١٤٠) المخلص هو الاب أو الروح • مع تصريح الامانة بمساواتهما للابن (١٤١) • واختصاص أحد المتساوين

<sup>(</sup>١٣٥) في الاصل ( باجماعهم ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٣٦) (وان كان ) عن التيمورية دون الاصل ٠

<sup>(</sup>١٣٧) في الاصل ( النقايص له ) وكلمة ( به ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٣٨) في الاصل ( وذلك ) وكلمة ( تلك ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٣٩) في الاصل ( في الازل ) وكلاهما صحيح من حيث المعنى ٠

<sup>(</sup>١٤٠) في الاصل ( ولم لا يأت ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٤١) في التيمورية (للاب) وكلاهما صحيح ٠

بحكم لابد له من مرجح ٠ فأخبرونا عنه (١٤٢) ولن تجدوه أبدأ (١٤٣) ٠ الا اذا كان من هذه الوساوس السوداوية فحدث ولا حرج ٠

(السؤال الثلاثون) • تولهم في الأمانة (وتجسد من روح القدس • باطل بنص الانجيل بقول متى في الفصل الثاني و أن يوحنا المعمداني حين عمد المسيح عليه السلام جات روح القدس اليه من السماء في شبه حمامة ٠ وذلك بعد ثلاثين سنة من عمر المسيح عليه السلام (١٤٤) ولا يكون قد تجسد من الروح لتأخرها عن الجسد هذا القدر فكذبت الأمانة وبينت الخيانة في حقوق الله تعالى بالكفسر • ولرسله بالتكذيب ولرسائله بالتبديل • ولسائر الخلق بالتضليل •

( السؤال الحادي والثلاثون ) · الروح القدس عندهم هو حياة الله تعالى · وتجسد المسيح منها يقتضى انقلاب الحقائق • فان الحياة معنى من المعانى ٠ كالاراده والعلم ٠ وصيرورة الحياة جسدا كصيرورة (١٤٥) اللـــون رائحة والطعم حركة ٠ والاعراض اجساما ٠ وذلك كله محال ٠ فالقول بتجسد الروح القدس محال

( السؤال الثاني والثلاثون ) · اذا تجسد المسيح عليه السلام من الروح القدس · والروح حياة الله تعالى · فيلزم أن يبقى - خالقنا ميةا (١٤٦) -لعدم الحياة وانتقالها الى المسيح - عليه السلام (١٤٧) - وذلك محال ٠

<sup>(</sup>١٤٢) كلمة (عنه ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٤٣) كلمة ( أبدأ ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٤٤) ( فلما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء ٠ واذا السموات قد انفتحت لمه فراي روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليمه ٠ متى صح ١٦/٣٠٠ (١٤٥) كلمة (كصيرورة) ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>١٤٦) الجملة من التيمورية • وقد اسقطت ( مواتا أو ميتا ) لتعارضها مع السياق •

<sup>(</sup>١٤٧) الجملة المعترضة ساقطة من التيمورية ٠

(السؤال الثالث والثلاثون) • ان القول بحلول الكلمة • التي هي الكلام في مريم • وتجسد المسيح عليه السلام من الروح • يقتضى انتقال صفات (١٤٨) ـ المعانى من محالها الى محال اخرى • وانتقالها محال • لان الحركة من خواص الاجسام والمتحيزات • فيلزم أن تكون المعانى اجساما • والصفات موصوفات • وذلك قلب للحقائق • وهو محال عند جميع العقلاء •

السؤال الرابع والثلاثون · اذا كان المسيح عليه السلام تجسد من الروح · نهو متولد من (١٤٩) الروح · نهو ابن الروح لا ابن الله تعالى · فكذبوا في قولهم · انه ابن الله · تعالى عن قولهم علوا كبيرا · وان كان ما تجسد من الروح كذبت الامانة · نهم الكاذبون على الله وعلى رسله على كل تقدير ·

السؤال الخامس والثلاثون · في قولهم في الأمانة · ان المسيح عليه السلام قام من بين الاموات وصعد الى السماء · وجلس عن يمين أبيه · كذب فاحش · فليت شعرى من هو الذي صعد الى السماء وجاء اليهم فأخبرهم أنه رآه جالسا عن يمينه · وهل هذا الا مجرد الاختلاق ·

السؤال السادس والثلاثون • جلوسه عن يمين ابيه • يتتضى انهما جسمان لكل واحد منهما الجهات الست • يمين وشسمال وخلف وتسدام واسسفل واعلى • فيلزمهم أن الله تعالى جسسم وهو محال • وهم لا يعتقدون الجسمية •

السؤال السابع والثلاثون • تولهم فى الامانة ان المسيح عليه السلام بعد قتله وصلبه وقيامه وصعودة (١٥٠) الى السماء من بين الاموات مستعد للمجيى مرة اخرى لفصل القضاء بين الأحياء والأموات •

<sup>(</sup>١٤٨) كلمة (صفات ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٤٩) في التيمورية (فهو منزله) ٠

<sup>(</sup>۱۵۰) كلمة (صعوده ) من التيمورية ٠

الظاهر انهم متخيلون انه لما جرى عليه من الشيطان وحزبه ما جرى من الايذاء والاهانة والاحراق راح الى ابيه يستريح وترجع اليه نفسه ويسكن روعه (١٥١) ويستظهر بعدة أخرى من عند ابيه و ثم ياتى (١٥١) لمحاربة عدوه و وما اجدرهم بان يعبدوا الآن عدوه ويتركوه و فان الغلب الآن لعدوه والمتوقع في المستقبل لا مدرى كيف هو ولعل الكسرة في النوبة الثانية تكون اعظم وهو الظاهر و فان ذلك الرعب العظيم – لم يكن حاصلا له أول مرة (١٥٣) – وقد جرى ما جرى و فكيف وقد استولى عليه الرعب و ذاق طعم الشدائد و واسد (١٥٤) عدوه بسلطان الظفر والنصرة و فالمصلحة الآن تقتضى أن لا يكون بينهم وبين آلهته (١٥٥) معاملة – بل يعبدون الشيطان كما يزعمون (١٥٦) فهو أولى و ثم انه في أول مرة مع وفور القوة و ما تخلص مع شرذمة يسيرة من الأحياء و وهم يريدون أن يوقعوه في المرة الثانية مع جميع الأحياء والأموات وعلى هذا التقدير لا يكون لهم ولا لهذا الاله قائمة أبدا و

السؤال الثامن والثلاثون · قولهم في الامانة نؤمن بروح القدس ـ الذي يخرج من أبيه ـ تصريح بأن الروح القدس (١٥٧) ـ والمسيح عليه السلام أخوان وهو خبط عظيم · وهم عنه معرضون ·

السؤال التاسع والثلاثون ـ تولهم في الأمانة • نؤمن بمعمودية واحدة لغفران الخطايا • مناقض لقولهم ان خطيئة آدم ـ عليه السلام (١٥٨) ـ عمت ذريته • ولا يتخلصون منها الا بقتل المسيح عليه السلام • وتلك الشدائد

<sup>(</sup>۱۵۱) في التيمورية ( روحه ) ٠

<sup>(</sup>١٥٢) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٣) الجملة ساقطة من التيمورية ويوجد بدلا منها ( خالطنا أول مره )

<sup>(</sup>١٥٤) في التيمورية ( وتايد ) ٠

<sup>(</sup>١٥٥) في الأصل ( الالهية ) ولا يستقيم معها المعنى ٠

<sup>(</sup>١٥٦) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٧) الجملة من التيمورية ساقطة من الأصل ٠

<sup>(</sup>١٥٨) الجملة المعترضة ساقطة من التيمورية ٠

التى جرت عليه • ولذلك يسمونه عليه السلام • حصل الله تعالى • ويسمونه مخلص العالم • واذا كانت المعمودية توجب غفران الخطايبا • فقد اعترفسوا بأنه لاحاجة الى قتل المسيح عليه السلام • وهذه كلها غفلات وجهالات • لا تصدر الا عن عدم أنواع الادراكات •

السؤال الاربعون - قولهم في الأمانة ، ونؤمن بجماعة واحدة قديسة يعنون هذه الجماعة التي لفقت هذه الامانة المتناقضة في نفسها ، المناقضة للانجيل بسبب جهل ملفقها وعدم معرفته بالايمان ، فضلا عن كونه مؤمنا في نفسه ، وناهيك من قوم رتبوا الثناء على انفسهم وذكوها وعظموها ، ولا يفعل هذا الا من لاخلاق له ، مسع انهم ، اعنى هؤلاء المثنين على انفسهم قد صرحوا بكفر انفسهم ، لما بيناه من مناقضة الانجيل ، الذي هو العمده (١٥٩) ، فكيف يكون مثل هذا (١٦٠) قد يسا ، بل حمارا وتيسا حسيسا ،

السؤال الحادى والأربعون • أن هذه الامانة مناتضة لجميع كتبهم التى يعتقدونها من التوراة والانجيل والنبوات • فدل ذلك على بطلانها وجهالة ملفقها • وجهالة من اتبعه وجعله تديسا •

بيانه • ان فى التوراة • انا ربك الذى اخرجتك من ارض مصر بيد القوة لا يكن لك اله غيرى • ولا تشبهنى بشيىء مما فى السماء ولا مما فى الارض • ولا مما فى البحار • انا اله واحد (١٦١) •

<sup>(</sup>١٥٩) في الأصل ( الذي هو العهد ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦٠) في التيمورية ( مؤلاء )

<sup>(</sup>١٦١) ورد في سفر التثنية ( أنا عو الرب الهك الذي اخرجك من أرض مصر من بيت العبودية • لا يكن لك آلهه أخرى أمامي • لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما • مصا في السسماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض • لا تسرجد لهن ولا تعبدهن ـ تثنية صحح ٥/٠ : ٩ •

فصرحت التوراة بالوحدانية ونفى التشبيه · والأمانة تنفى ذلك · فدل ذلك على بطلانها في قولها · ان معه (١٦٢) الاهين آخرين · احدهما انسان من بنى آدم ·

وفى نبوة أشعياء قال اله اسرائيـــل · أنا الاول وأنا الآخسر وليس غيرى (١٦٣) ·

والأمانه تقول: بل غيره أيضا أول ومعه غيره و وهو كذب على الله تعالى وعلى كتبه و وفي الأنجيل و أن أول الوصايا كلها و أسمع يا أسرائيل الرب واحد فأجبه من كل قلبك ومن كل قولك (١٦٤) و وقالت الأمانة بل الرب ثلاثة و وهذه النصوص كثيره نتركها خشية الاطالة وكلها مكنب لهذه الأمانة المخترعة التي جعلها النصاري عقيدتهم (١٦٥) و فاصبحوا هسزوا للناظر و ومضغة للمناظر و فهذه أثنان وعشرون سؤال على آمانتهم التي هي عمدة دينهم و

السؤال الثانى والأربعون • نتول للنصارى • زعمتم أن معبودكم ثلاثة القانيم •

الوجود - الحياة - العلم - او الكلام - على اختلافهم فى الدليل على الحصر فى ثلاثة ولعله اربعة والرابع هو القدرة لانها التى بها ظهرت العوالم و او خمسة والخامس هو الارادة لأنها القضاء والقدر التى

<sup>(</sup>١٦٢) في التيمورية ( ان منه ) ٠

<sup>(</sup>١٦٣) في أشعيا ( من فعل وصنع داعيا الاجيال من البدء • أنا الرب الاول ومع الآخرين أنا هو ) أشعيا صح ٤/٤١ •

<sup>(</sup>١٦٤) ورد فى مرقس ( فاجابه يسوع أن أول كل الوصايا هى اسمع يا أسرائيل • الرب الهنارب واحد • وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك • مرقس ٢٩/١٢ : ٢٠ •

<sup>(</sup>١٦٥) في التيمورية (عمدتهم) ٠

بها تخصيص المصنوعات وترتيب الموجودات وهى القاهرة المقدسة (١٦٦) على جميع الارادات و او ستة والسادس هو البصر و فانه ادراك وعلم اخص مما مما ذكر تموه من العلم و فكل بصر علم وليس كل علم بصر و فهذه الصفات كلها ثابتة لله في التوراة والانجيل و او سبعة أو عشرة آلاف الف ولا يلزمنا بيان ذلك و بل عليهم الدليل في حصر ما ذكروه (١٦٧) ولن يقدروا عليه أبدا و

فدل ذلك على انهم ليسوا على دين ولا في شيىء من أمرهم على يقين ٠

السؤال الثالث والأربعون • النصارى انما دلها بزعمها على أن عيسى عليه السلام • ابن الله تعالى • احياؤه للموتى • والعقل جازم بأنه لا يلزم من عدم الدليسل عدم المدلول • فلا يلزم من عدم علمهم بأن زيدا أو عمرا يحيى الموتى • أن لا يكون ابن الله تعالى • لجواز أن يكون كذلك • ولم يظهر الدلل عليه • فليجوزوا في كل أحد • أن يكون ابن الله • تعالى عن قولهم علوا كبيرا •

السؤال الرابع والأربعون ـ اذا تقرب النصارى فى الكنايس ، اكلو الخبز وشربوا الخمر ، ويقولون قد اكلنا خبز السرب وشربنا دمه ، ورووا عن المسيح عليه السلام أنه أعطاهم خبزا ، وقال هذا جسدى فكلوه ، وأعطاهم خمرا وقال ، هذا دمى فاشربوه (١٦٨) ، والله أن هذه بالخيانات الموبقات اليق منه بالقرب الموجبة للمثوبات : وقد اقتصر اليهود على القتل والصلب ، وكان النصارى لم يرضوا بهذا للرب ، حتى مزقوا لحمه على رؤوس الأشهاد ، وشربوا دمه فى المواسم والاعياد ، وانما يفعل

<sup>(</sup>١٦٦) في التيمورية كلمة ( المقدسة ) غير موجودة ٠

<sup>(</sup>١٦٧) الفقرة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦٨) ورد في مرقس (وفيماهم ياكلون أخذ يسموع خبزا وبارك وكسر واعطاهم • وقال خذوا كلوا هذا هو جسدى • ثم أخذ الكأس وشكر واعطاهم فشربوا منه كلهم • وقال لهم هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من اجل كثيرين - صح ٢٢/١٤ - ٢٤ •

ذلك أرباب الضغاين والاحقاد • ومع ذلك فقد جطوا هذه الفضائح كتابا يتلى • ووصايا ربانيه تملى • وكفى بهذه الفضايح لمن يريد الاسلام نصائح • ولهذا صار كثير من النصارى بسلم قبل اطلاعه على محاسن الاسلام • بل فرارا من هذه القبائح •

السؤال الخامس والأربعون - ترك جمهور النصارى الاختتان وحرموه بهواهم (١٦٩) لا بأمر مولاهم وراو اطالة الغرلة دينا وشرعا لا يسحخلافه - فيجامع (١٧٠) - أحدهم امرأته وجلدة غرلته مستطيلة وفسرج الأخرى بارز كانه عرف ديك (١٧١) و فيكون اجتماعهما القبسح شيئ واوسخه (١٧٢) - وتركوا (١٧٣) التورأة والانجيل وسائر النبوات وفي التورأة أن الله تعالى أمر أبراهيم الخليل عليه السلام بالختان ومنال له مذا عهد بيني وبينك وبين نسلك بعد أن يختن غرلته كل ذكر منكم ومن عبدانكم وليكون عهدا متسما (١٧٤) في أجسادكم عهدا دائما على الأبسد وكل ذكر لا يختن غرلته و فلتهلك تلك الذفس (١٧٥) من سعيها ولانهسا

(١٦٩) الختان من الفطرة • وقد صرحت التوراة بفرضيتة على ابراهيم وبنيه (تكوين ١١/١٧) وموسى عليه السلام (لاويين ٣/١٢) ويشوع (٥ : ٢ - ٩) وعندما اعتنق بولس المسيحية حرم هذه الفريضة واسقطها (ولهذا قال في رسالته الى غلاطية ها أنا بولس اقول لكم انه ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا • • غلاطية ٥/٢ وايضا (لأنه في المسيح يسسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرله بل الخليقة الجديدة - غلاطية ١٥/٦ ليس الختان ينفع مسيئا ولا العرب بل الخليقة الجديدة في العهد الجديد ويتضح مما جاء في كولوسي ان الرسول يعلم بان للمعمودية في العهد الجديد نفس المكانة التي كانت للختان في العهد القديم • هاموس الكتساب المقدس ص ٣٣٨٠

<sup>(</sup>١٧٠) في الأصل ( يخلو مع أحدهم ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٧١) في الأصل ( غرق كيل ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٧٢) في الأصل ( واسمجه ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۱۷۳) تطلبها السياق فاضيفت ٠

<sup>(</sup>١٧٤) في الأصل (اليكون عهدى سيما) والسَّياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٧٥) في الأصل ( تلك الشريعة ) والسياق عن التيمورية ٠

أبطت عهدي (١٧٦) ٠

فعهد ابراهيم عليه السلام فاختتن وهو اذ ذاك كبير وختن اولاده وعبدانه و فنصت التوراة على الختان للابد وان تاركه يقتل وذلك يدل على كفر تاركه و فان القتل من شدعائر الكفر عندهم (۱۷۷) و فهم الكفره حينئذ وقد اختتن المسيح عليه السلام وتلاميذه (۱۷۸) والعجيب من النصارى و أن منهم من يجب مذاكيره ويخصى نفسه و آخرون يطقون لحاهم ولم يأت بذلك شرع ولا نزل به كتاب وتركوا الختان المنزل في الكتب ولم تزل النصارى كلها تختتن الى زمان بولس و فنهاهم بولس وهو الشام من ابليس (۱۷۹) على النصارى واخرجهم بولس هذا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين واوقعهم في ظلمات الضللا والقتل النصارى منام بسبب انه كان يهوديا وكان شديد القتال والقتل للنصارى منام بشف بذلك قلبه و فاعمل الحيلة والى أن حفظ الانجيسل وعمد الى يشف بذلك قلبه و فاعمل الحيلة والى أن حفظ الانجيسل وعمد الى وجوه البر والاحسان الى أن طال الزمان و فاستيقظ في بعض الليالي وصاح واظهر الهلع مما راى في منامه و فساله الراهب و فنفس كلاما لا أدرى ما هو و

(۱۷٦) ورد فی التکوین ( هذا هو عهدی الذی تحفظونه بینی وبینکم وبین نسلك من بعدك یختن منکم کل ذکر ، فتختنون فی لحم غرلتکم فیکون علامة عهد بینی وبینکم ، ۰۰۰ صح ۱۱/۱۷ : ۱۲ ،

(۱۷۷) بهذا وردت العقوبة في حد الردة • راجع مبدأ السلام في الرسالات السماوية ص ٣٥٥ للمحقق •

(۱۷۸) ورد فى لوقا ( وفى اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبى وسموه باسم ابيه زكريا صح ١/٩٥) ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سمى يسوع ٠٠٠٠ صح ٢١/٢) .

(۱۷۹) كلمة ( أشام ) من التيمورية ٠

(۱۸۰) لعب بولس دورا كبيرا في عقيدة النصارى فقد صرفها عن التوحيد الى التثليث واباح الخنزير · واسقط الختان · ودعا الى التبتل والوحدة في الزواج وادعى الوحى اليه حتى صار مؤسس التصسرانية الموجودة ·

منذ نفث \_ فى فمى (١٨١) \_ فنكر بعض ذلك الكلم · فوجدوه من الانجيل بجملته (١٨٢) فاعتقدوا أن ذلك من عناية المسيح عليه السلام به · ومن عظم بركته · فقال الراهب · أنا أحق بالخدمة منك (١٨٣) وأنت أحق بالتقدمة · فتصدر وتقدم وأشتهر · ألى أن صارت ملوك النصارى تزوره يوملك في السنة · فلما تحقق تمكنه من قلوبهم · قال لهم في بعض زياراتهم له ·

ان المسيح قد امرنى ان انزل غدا من هذه العلية (١٨٤) • وإذبح نفسى فى سمنح هذا الجبل قربانا للمسيح • معظم ذلك عند الملوك لفوات بركته والم مفارقته • وكيف يذبح نفسه بيده • وباتوا تلك الليلة عيونهم ساهرة • وقلوبهم من الجزع طائرة • الى أن أصبح الصباح • ودخلوا للوداع • فتقدم اكبر الملوك منزلة • واعلاهم رتبة لينفرد بتوديعه فقال لمه بولس لعنه الله • اني ذاهب الآن الي المسيح ، وإن عندي سرا أودعك أياه قبل الممات ، فأعلم مقداره • وارفع مناره • فقال له وما هو ايها الأب القديس • فقال له إن المسيح هو ابن الله تعالى - فقال له : ابن الله ؟ فقال له ابن الله (١٨٥) \_ ولولا ذلك لـم يظهر عليه ما ظهر • فصمم الملك على ذلك • ولم يكن سمعه قبل ذلك اليوم • ثم دخل الملك الاوسيط • فقيال له : أن عندى سرا عظيما وانى ذاهب الى المسيح ، وانى اوثرك به فاحفظه واعمل به ، فقسال له وما هو ؟ قال له : مريم زوجة الله • فاعتقد الملك ذلك • ولم يكن مسمعة قبل ذلك الوقت ثم دخل عليه الملك الاصغر · فهول عليه وطول مثل الاولين · وأودعه أن الله ثالث ثلاثة • ثم خرج عند تعالى النهار • والعالم قيام في صعيد واحد ينظرون ماذا يكون من أمر بولس فخرج من صومعته وعليه ثياب القربان ومعه سكين مرهفة وونزل الى سمفح الجبل و وذبح نفسمه بيده والعسالم ينظرون اليه فابتدره الملك الكبير • بعد زهوق روحه واخده ليحملسه

<sup>(</sup>١٨١) شبه الجملة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٨٢) كلمة ( بجملته ) ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>١٨٣) كلمة ( منك ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٨٤) في الأصل ( القبلة ) والعلية عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٨٥) هذه الفقرة ساقطة من التيمورية ٠

الى وطنه • لتكون بركته في مملكته • فتنازعه الملكان الآخران • فقسموه (١٨٦) بينه وبينهم اثلاثا • واخذ ثاثه الذى فيه راسمه • فنازعه الملكان في ذلك الثلث • لاشتماله على اشرف الجسد • فأقتضى الحال ان احرقوه وسحقوه وقسموه اثلاثا • ليحصل العدل والتناصف • ثم ذهبوا الى بلادهم فأظهر الملك الأكبر معتقده الذى اسره اليه • وكذلك الملكان الأخيران فأنكر كل منهما على صاحبه مقالته • وقال ان الراهب بولس لم يقل هذا ولا جات به النبوات ولا الكتب فهو كفر • فقاتل كل منهما الآخر ديانة وتقربا فصار بأسهم بينهم شديد (١٨٨) • والقتل فيهم بسيوفهم • وبسيوف اليهروكان (١٨٨) ذلك مراد بولس • فأنظر ما اشد هذا الحقد • وما أبلغ هذا الكيد • وقالت فرقة من المؤرخين عندنا وعندهم • از عيسى عليه السلام • لما دعى بنى وقالت فرقة من المؤرخين عندنا وعندهم • از عيسى عليه السلام • لما دعى بنى اسرائيل للايمان • اجابه نفر يسير ثم رضع فاستحلى الناس كلامه حتى بلغ أتباعه سبعمائة رجل • فكانوا يجاهرون في بنى اسرائيل ويدعون للايمان • فقام بولس اليهودى ـ ويسمى قولس ابضا ـ وكان هو الملك في بنى اسرائيل فقزمهم واخرجهم من الشام الى الدروب فأعجزوه • فقال قولس :

ان كلامهم يستحلى • فان لم تقدموا على عدوكم وتردوهم عن ملتهم يتكثرون علينا • فتعاهدوننى على كل شبى خيرا أو شرا ففعلوا • فترك ملكه وخرج اليهم •

وقد لبس لباسهم ليضلهم وقالوا الحمد لله الذي أمكن منك وقال الهم أجمعوا أكابركم وأنه لم يبلسغ منى حمتى أن أتيكم الا ببرهان و فقال أكابرهم والك؟ قال والقد لقيني السيح عند منصرف عنكم و فأخذ سمعى وبصرى وعقلى فلم أسمع ولم أبصر ولم أعسل وثم كشف عنى فأعطيت الله عهمدا أن أدخل في أمركم و فأتيت (١٨٩) لاقيم فيكسم و وأعلمكم التوراة وأحكامها فصدقوه و

<sup>(</sup>١٨٦) في الاصل (فقسمة) ٠

<sup>(</sup>١٨٧) كلمة (شديد) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۱۸۸) كلمة (كان ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٨٩) في التيمورية فلبثت ٠

وأمرهم أن يبنوا له بيتا ويفرشوه رمادا ليعبد الله تعالى ٠ ففطوا ٠ وعلمهم ما شاء الله ثم أغلق الباب فأطافوا به ٠ وقسالوا نخشى أن يكون رأى شيئا يكرمه ثم فتح بعد يوم ٠ فقالوا رأيت ما تكرمه ؟ قال : لا ٠ ولكنى رأيت رؤيا (١٩٠) أعرضها عليكم ٠ فان كانت صوابا فخذوها ٠ وهى ٠ هل رأيتم سارجة تسرج الا من عند ربها وتخرج الا من حيث تؤمر به ؟ قالوا : نعم ٠

قال فانى رأيت الصبح والليل والشمس والقمر والبروج انما تأتى من هاهنا · وذلك أحسق الوجوه أن يصلى اليه · قالوا : صسدقت · فردهم عن قبلته م بيت المقسدس الى الشرق المحض (١٩١) · ثم أغلق الباب بعد ذلك يومين · ففزعوا أشد من الاول وأطافوا به · ففتح البساب

(١٩٠) في التيمورية (رأيا أعرضه) ٠

تأسيا بمريم عليها السلام · عنسدما انتبنت من اهلهسا مكانا شرقيا · تأسيا بمريم عليها السلام · عنسدما انتبنت من اهلهسا مكانا شرقيا · عن ابن عباس قسال : ان أهل الكتساب كتب عليهم الصسلاة الى البيست والحج اليه وما صرفهم عن ذلك الا قيسل ربك ( فانتبنت من اهلها مكانسا شرقيا ) قال خرجت مريم مكانا شرقيا فصسلوا قبسل مطلع الشمس · رواه ابن ابى حاتم وابن جرير · وعن داود عن عامر عن ابن عباس قسال : انى لأعلم خلق الله لأى شيء اتخنت النصارى المشرق قبلة · لقسول الله تعالى ( فانتبنت من أهلها مكانا شرقيا ) واتخنوا ميسلاد عيسى قبلة · ابن كثير ص ١١٤ س الكليات الازهرية ·

وقد ذكر بعض للباحث إن الاتجاه الى الشرق كان رغبة من النصارى في تعمد الخالفة لليهود • ففي نصوص الصلاة الأوريجانوس (والى الشرق انظروا) ويوضح المترجم ذلك فيقول: الاتجاه الى الشرق في العباده والصلاة كان من الطقوس الشائعة عند قدماء المصريين والفرس وغيرهما • • • والسيحيون الاوائل احتفظوا بعادة الاتجاه نحو الشرق اثناء الصلاة وثكنهم اضفوا عليها معانى مسيحية وقيما روحيسة • الصلاة الأوريجانوس ص ١٠٠ نقلا عن التشريع بين اليهودية والنصرانية والاسلام ص ١٠٨ •

فقالوا: رايت شيئا تكرمه ؟ قال: لا ، ولكنى رايت رؤيا ، قسالوا: هات قال الستم تزعمون أن الرجل اذا أهدى الى الرجل الهدية فردها شق عليه ، وأن الله تعالى سخر لكم ما فى الارض جميعا وما فى السماء ، والله تعالى أحسق أن لا يرد عليه فما بال بعض الاشعاء حسلال وبعضها حرام ، ما بين البقة الى الفيل حسلال ، قالوا صحقت فأتبعوه فى اباحة المحرمات ، ثم أغلق الباب بعد ذلك ثلاثا ، ففزعوا أشد من الثانية فلما فتح لهم ، قال : لنى رأيت رأيا ، قالوا هات ، قال ليخرج كل من فى البيت الا يعقوب (١٩٢) ونسطورا (١٩٣) ، وملكوت (١٩٤) والمؤمن ففعلوا ، قال مل علمتم أن أحسدا من الانس أبرا ففعلوا ، قال مل علمتم أن أحسدا من الانس أبرا الاكمه والابرص واحيى الموتى (١٩٦) قالوا لا ، قال بغضهم صدقت ، وقال بعضهم الله تعالى تجلى لنا ثم احتجب ، فقال بعضهم صدقت ، وقال بعضهم والله تعالى تجلى لنا ثم احتجب ، فقال بعضهم صدقت ، وقال بعضهم الله وولده ، وقال بعضهم هو الله نجم لنا ، فافترقوا على أربع فرق ،

فاما يعقوب فاخذ بقول بولس · ان المسيح هو الله (١٩٧) وبه اخنت شيعته وهم اليعقوبيه وأما نسطورا فقال ان المسيح ابن الله تعسالي على جهة الرحمة · وبه أخسنت شيعته النسطورية الا أن شيعته السم يعتقدوا أنه ابن على سبيل الرحمة · بل على ما تقدم ·

<sup>(</sup>۱۹۲) يعقوب هذا • هو من المختلف في نسجهم بين كونه أخ لعيسى من الأب أو ابن خالة له أو ابن أخ ليوسف زوج مريم لعب دورا بارزا في العصر الاول حتى لقب بالبار وكانت له مكانة مرموقة في أورشليم عندما زارما بولس سنة (۳۷ م) تاموس الكتاب المقدس ص ۱۰۷٦ •

<sup>(</sup>۱۹۳) سبقت الترجمة له صفحة ۱٤٧٠

<sup>(</sup>١٩٤) سبقت الترجمة له صفحة ١٤٧٠

<sup>(</sup>١٩٥) جملة ( من الانس ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٩٦) هكذا ورد في الانجيل وبذلك صرح القرآن إلا أن القرآن نسب ذلك الى اذن الله لعيسى عليه السلام أما الانجيل فجعل الاحداث ذاتيه ( أنظر مادة عجيبة في قاموس الكتاب المقدس ) •

<sup>(</sup> ١٩٧) في الاصل ( ان الله هو المسيح ) والسياق عن التيمورية · ( م ٢١ – الاجوبة الفاخرة )

وأما ملكوت · فقسال أن الله تعالى ثلاثة · وبه أخذت شيعتسه وهم الملكسانية ·

فقام المؤمن وقال لهم (١٩٨) عليكه لعنة الله والله ما حاول هذا الا افسادكم ونحن أصحاب المسيح قبله وقد رأينها عيسى عليه السلام و ونقلنه و ونقله م وانما هذا يضلكهم فقال بولس للذين اتبعوه قوموا بنها نقاتل هذا المؤمن و ونقتله هو وأصحابه والا أفسه عليكم دينكم و فخرج المؤمن بالمسيح (١٩٩) الى قومه وقال ألستم تعلمون أن المسيح عبهد الله ورسوله وكذا قال لكهم قالوا: بلى وقال أمن هذا المعلون أضل هؤلاء القوم فركبوا أثرهم و فهزموا المؤمن وأصحابه وفخرجوا الى الشام فاسرتهم اليهود وما لذا في الذبيه م وقالوا انمها نحن خرجنا اليكم لنأمن في بلادكم و وما لنا في الدنيها من حاجه النما نلتزم الكهوف والصوامع ونسيح في الارض فتركوهم و ثم فعل بعض الذين كفروا مثل أصحاب المؤمن من الصوامع والرهبنة فهو قوله تعالى الذين كفروا مثل أصحاب المؤمن من الصوامع والرهبنة فهو قوله تعالى الذين كفروا مثل أصحاب المؤمن من الصوامع والرهبنة فهو قوله تعالى

وادرك النبى صلى الله عليه وسلم من أصحاب المؤمن ثلاثين راهبا فأتبعوه • وماتوا على الاسلام • وفيهم نزل قوله تعالى ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) (٢٠١) أى بالحجة • وكانت هذه الواقعة بعد المسيح عليه السلام بأربعين سنة (٢٠٢) •

ثم لم يزل الامر كذلك لم يستقر للجميم على قدم الى زمن المك قسطنطين قيصر بعد رفسع السيح عليه السلم · بمائتى وثلاثة وثلاثين

<sup>(</sup>١٩٨) جملة ( وقال لهم ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٩٩) كلمة ( بالمسيح ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۰۰) سورة الحديد ٠ جزء آية (٢٧) ٠

<sup>(</sup>۲۰۱) الصف جزء آية ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢٠٢) ورد في تاموس الكتاب المقدس أن بولس آمن بالسبيح سنة ٣٥ للميلاد وقصة أيمانه وأضحة هناك ٠

سنة (۲۰۳) فكثر عدوه وكاد ملكه يذهب باختلاف رعاياه عليه وضعفهم وكسلهم عن نصرته (۲۰۶) و فرام جمعهم على شريعة واحدة و فاشار عليه أهل الرأى من دولته وأن يتعبد القوم بطلب دم ليكون فلسك أنسب لنصرته (۲۰۵) فوجد اليهود يذكرون في تواريخهم أن رجلا جاء يدعى (۲۰۰) نسخ التوراة والانفراد بالتأويل فطلبوه وهو في نفر يسير ممن اتبعه و فظفروا بواحد منهسم وشهد رجل بأنه المطلوب فصلبسوه ولم يحققوا أنه هو الا بكونه لم يوجد بعد ذلك و

فحينئذ عمد قسطنطين الى من ينتسب الى دين المسيح عليه السلام ، فوجدهم قد اختلفت آراؤهم وتفرقت كلمتهــم ، فاستخرج (٢٠٧) ما بقى من رسم شريعتهم النسوبة للمسيح عليه السلام ، وجمع علماءه (٢٠٨) ووزراءه ، فاثبت ما أعجبه منهـا ، وتحكــم فيها باختياره ، وما وافق مقصده كالقول بالصلبوت ، وتعبد القوم (٢٠٩) بطلب دم المصلوب ، وكترك الختان لأنه شان قومه (٢١٠) ، ثم اكد ذلك بمنامة ادعى انـــه رآها ، فجمع رعاياه من الروم على رأس سبع سنين من ملكه ، وقال رأيت انى انصر بهذا الشكل ، واغلب الامم ــ واشار الى صليب ــ فاعظموا ذلك ، وكان في زمنه كاهنة بعث اليها ، فقالت مثل ذلك فتأكــد قوله ومنامه ،

(۲۰۳) قسطنطين الصواب أنه استولى على الحكم من سنة (٣٠٦ ـ ٣٣٧ م) بعد تخلى ، قلديا نوس نظرا للمرض الذي أصابه فتنازل (٣٠٥ م) وبتنازله بدأ صراع داخلى استغرق سبعة عشر عاما • طاب الملك بعدما لقسطنطن •

<sup>(</sup>٢٠٤) في الاصل (تصرفه) وكلمة (نصرته) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٠٥) كلمة ( لنصرته ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٠٦) كلمة (يدعى ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۰۷) في التيمورية ( فأستنسخوا ) ٠

<sup>(</sup>٢٠٨) في الاصل ( وجمع عليها ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٠٩) في الاصل ( ليتعبد تومه ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۱۰) حیث یری النصاری ترک الختان رسائل بولس الاولی ۲ ـ ۲۹

والارجع أن ترك الختان مرده الى بولس دون تسطنطين ٠

ولم يعلم الناس ما سر ذلك الشكل حتى غزا غزوة به • فغلب فهول عليهم ووعظهم وبالغ في ذلك • فسألوه عن سر الشكل وألحوا عليه • فقال الهم أوحى الى في نومي أنه كان الله تعالى هبط الى الارض من السماء فصليه اليهود فهالهم ذلك كثيرا مع ما تقدم عندهم من تصديقه (٢١١) فأنتادوا اليه انقيادا حسنا وتأكنت أسباب دولته • وشرح هذه الشرائسم التي بأيديهم اليوم أو أكثرها • ولعل أكثر ما في الانجيل أو كثيرا منه مسن تنفيقات قسطنطين • وهسده التواريخ لا يفكرها النصاري من حيث الجملة (٢١٢) وان أنكروا بعض تفاصيلها ولا يقدروا أن يجحدوا (٢١٣) محاربة بولس اليهودي ولا اجلاءهم من الشام • وكذلك مسطنطسين • وهذا الملعون بولس • هو المسيد لدين النصاري بعد التوحيد • والمغير لمعالم شرائعهم • والحسال لنظام احكامهم في الخشان وغيره • وهو أصل التول بالتثليث برأيه الخبيث • ومع ذلك فالنصاري له في غاية الاجلال • وعلى رأيه وأقواله في غاية الاتبال • وكفي بهذه الثلمه في دين النصاري خللا عظيما (٢١٤) • لم تترك لهم عقلا مستقيما • ولا قلبا سليما • وقسد وقع في كتبهم الفقهية تأويل الختان • التزموا فيه على التوراة الباطــل والبهتان • فقالوا المراد بالختان في التوراة بقاوة القلوب وصفاء النيه بذماب غلومة القلب ، لأن اليهود كانت قلوبههم غلفا ، فغلومة القلب مي المضرة • وأما غلفة اللحم لا مضرة فيها • بل الاحسن ترك الاختتان • كما خلقها الله تعالى • هذا نص كلامه •

<sup>(</sup>٢١١) في الاصل ( من نصر الله ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۱۲) كان لقسطنطين دور بارز في التأثير العقدي على النصارى فهو الذي دعا الى عقد مؤتمر نيقية واكرم المدعوين وايد القول بالبنوة وصدر قرار المجمع باعلان بنوة المسيح والوهيته وكذلك جعل الصليب شعارا رسميا للدولة السيحية وخفف الاضطهاد واعترف بالسيحية كدين رسمى و ثم عمد على فراش الموت وان رجح المؤرخون عدم صدق الاعتقاد و لانه قتل زوجته واولاده واورسا العصور الوسطى ١ / ٣٠ ـ ٤١

<sup>(</sup>۲۱۳) في التيمورية (ينكروا) ٠

<sup>(</sup>٢١٤) جملة ( خللا عظيما ) ساقطة من التيمورية ٠

فانظر كذبهم على الله تعالى • فى قولهم انه أراد غلوفة القلوب • ولو كان صحيحا لنبه عليه السلام اليه • ولما فعال الختان يحيى وعيسى (٢١٥) وسائل الانبياء عليهم السلام الذين حكموا بالتوراة • ولم يزالوا يامرون بالختان •

( وثانيها ) • أنهم سفهوا أحكام الله تعالى • ورسل الله حيث قالوا : لا منفعة في ذلك مع أن الله تعالى قد حكم به • وبلغته رسله • وعملوا به ثم النا نبين فوائده حتى يظهر كذبهم في قولهم أنه لا فائدة فيه • فمنها ما يترتب عليه من ثواب الله تعالى في الدار الآخرة • وأعظم بالسعادة الابدية فائدة • ومنها أنه لا يتأتى مع بقاء الغلفة مبالغة في النظافة ومع زوالها يتأتى ذلك • ومنها أنه ألذ في الجماع وأسرع لمجيىء شهوته وقد تكسل الغرلة عن الانزال ووجهه • أن رأس الحشفه أنعم من الجلده ومع الخشونة يبعد الانزال • وانزعاج الماء لعدم الغلوف (٢١٦) والغرلة أنه أسرع في تدافع الانزال • وانزعاج الماء لعدم الغلوف (٢١٦) والغرلة وبعد عن محل التخليق • فيبعد حصول الولد • الذي هو أسمى المقاصد وبعد عن محل التخليق • فيبعد حصول الولد • الذي هو أسمى المقاصد في النكاح استبقاء للنوع الإنساني الشريف • وتسببا لايجاد من يوحسد في النكاح استبقاء للنوع الإنساني الشريف • وتسببا لايجاد من يوحسد في النكاح استبقاء للنوع الإنساني الشريف • وتسببا لايجاد من يوحسد في الذكاح استبقاء للنوع الإنساني الشريف • وتسببا لايجاد من يوحسد في النكاح استبقاء للنوع الإنساني الشريف • وتسببا لايجاد من يوحسد في الذكاح استبقاء للنوع الإنساني الشريف • وتسببا لايجاد من يوحسد في الذكاح استبقاء للنوع الإنساني الشريف • وتسببا لايجاد من يوحسد وأيادي امتنان وكلها تذهب بالفراغ من ملابستها ولا يبتي لهسا أثر وأيادي المتان • فائه يبتي مخلدا في الجسد الى المسات • وهذه في الوجود الا الختان • فائه يبتي مخلدا في الجسد الى المسات • وهذه

<sup>(</sup>۲۱۰) ختان يحيى ورد ( وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبى وسموه باسم أبيه زكريا ، فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى يوحنا ، ۰٠ ( لوقا صح ١ / ٦٠ - ٦١ ) وعن المسيح ورد ( ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا المصبى سمى يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن ، ٠٠٠ ) لوقا صح ٢ - ٢١ .

<sup>(</sup>٢١٦) في التيمورية (لعظم) ٠

<sup>(</sup>٢١٧) كلمة (تبعده) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۱۸) فی التیموریة ( انتفت ) ۰

خصيصة عظيمــة دالة ما بقى الانسان على توجه الامر الربانى عليه (٢١٩) وأنه حاز (٢٢٠) شرف الانابة والطاعة لديه • وكفى بهذه المنة شرفــا للانسان على مر الزمان • واليه الاشارة بقوله فى التوراة (ليكون عهــدى ميسما فى أجسادكم عهــدا دائما على الابد (٢٢١) • فهذه خمس فوائد جليلة عظيمة جهلها الاغبياء وشقى بتركهـا السفهـاء •

( وثالثها ) أنهم تركوا أحكام الله تعالى بالتوهم • وتابعوا اللهـو والتحكم • وتأولوا من غير حاجة للتأويل ورفضوا نص التنزيل • وذلك هو التحريف والتبديل • •

(ورابعها) ما كفاهم رفع كتاب الله تعالى حتى فضلوا أهواءهم على شرع الله تعالى فقالوا: والاحسن أن تترك الاجساد كما خلقت: فما أعجبهم يتبعون وهم مبتدعون ويعظمون وهم يهزؤون لا جرم أنهم فى الآخرة هم الاخسرون •

واذا وقفت على كتبهم التى فيها \_ نتائج \_ محافلهم (٢٢٢) التى المجتمعوا فيها التاسيس الاحكام وتلفيق النظام • رأيت (٢٢٣) عجبا عجيبا • ومذهبا غريبا • كيف اشتملت تلك المحافل على تيوس الانعام بل حشرات الهوام • قد أعملوا أفكارهم (٢٢٤) الرديئة فاستنبطوا آراء

<sup>(</sup>٢١٩) كلمة (عليه) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۲۰) كلمة (حاز) عن التيموريــة ٠

<sup>(</sup>۲۲۱) ورد فی التکوین ( هذا هو عهدی الذی تحفظونه بینی وبینکم وبین نسلك من بعدك ، یختن منکم كل ذكر فتختتنون فی لحم غرلتكم فیكون علامة عهد بینی وبینكم ، ۰۰۰ تكوین ۱۷ ـ ۹ : ۱۲ ،

<sup>(</sup>٢٢٢) في الاصل ( فيها محالهم ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٢٣) في الاصل ( فترى ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٢٤) في الاصل ( قد محقوا فكرهم ) والسياق عن التيمورية ٠

غير مرضية فسموها أحكام الله تعالى على العباد · وهذا غاية الجهل والفساد · والتمرد والعناد والقدوم على الموت بغير زاد ·

السؤال السادس والاربعون • النصارى تزعم (٢٢٥) أن مريم أم المسيح عليه السلام، • تنزل على دار المطران بطليطة في يوم معروف في السنة بكسوة تلبسها لهم • وهم جازمون بذلك ببلادهم • فيقال لهم : نزلت باذن الآب أو بغير اذنه ؟ فان نزلت باذنه فلم لم يرسل (٢٢٦) بعض الملائكة ووقرأم ولده • فصانها عن التبذل لرجل من جنسها أجنبي منها •

وان كان من غير اذنه فكيف اصطفى الأب لنفسه من يتصرف من غير اذنه ويعاشر الأجانب ـ وهو لا يعلم (٢٢٧) •

السؤال السابع والأربعون النصارى يصلون للشرق • ويتحرون مطلع الشمس قبلتهم حيث كانوا والمسيح عليه السلام طول مقامه يصلى لبيت المقدس (٢٢٨) وكذلك موسى عليه السلام • وجميع النبيين عليهم السلام(٢٢٩) واعتذروا عن هذه الزلة العظيمة والبدعة الشنيعة بأنها الجهة التي صلب اليها الاههم •

ولو أن لهم عقلا لرفض (٢٣٠) هذه الجهة في العادة • فكيف في العبادة • وكيف يجوز لهم أن يحدثوا في دينهم ما لـم يكن فيه • بناء على فعل (٢٣١)

<sup>(</sup>۲۲٥) في التيمورية ( بزعمهم ) •

<sup>(</sup>٢٢٦) في الاصل ( فلم لا أرسل ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٢٧) الجملة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>۲۲۸) في التيمورية (لقبلة المقدس) ٠

<sup>(</sup>٢٢٩) الجملة الدعائية عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٣٠) كلمة (عقلا) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۳۱) كلمة ( فعل ) ساقطة من التيمورية ٠

شر خلق الله تعالى اليهود · وهل هذا الا من تلاعبهم بالدين · وانتظامهم (٢٣٢) في سلك المجانين ·

# السؤال الثامن والاربعون:

النصارى يبول احدهم ويتغوط ويتوم من فوره من غير استنجساء لصلاته (٢٣٣) وهو مما احدثوه بعد المسيح عليه السلام ولا يوجد في شريعة من الشرائع اهمال الأدب مع الله تعالى في مناجاته والوقوف بين يديه ببل الشرايع قامر بان العبد لا يقوم بين يدى الله تعالى الاعلى اكمل احواله فيجمعون في صلاتهم بين ملابسة اقبح القاذورات ويستقبلون ما لم يشرع لهم من الجهات ويتضرعون الى رجل من بنى آدم قضوا عليه بالهوان والممات ويسالونه (٢٣٤) بالمسامير التي سمر بها على الخشبة أن يغفر لهم الزلات وهذه صلاة لو تقرب بها الى كسانس الكنيف (٢٣٥) لاشبعهم بالضرب العنبف وانف أن يكون مؤلاء من خدمه أو معدودين من حشمه و

السؤال التاسع والأربعون: رهبان النصارى وتساوستهم (٢٣٦) . يرون أن من أراد التوبة يعترف لهم بمخازيه وذنوبه والا فلا يقبل له توبة ففاذا اعترف للبترك أو القس غفر له ذنبه كأنه ربه أو خالقه ويبعثون العصاة على المجاهرة بالمعاصى وكتمان المعصية أخف جناية من اظهارها (٢٣٧) ويسلطون ولاة الأمور على أموال الناس وبالاضلاع على معاصيهم وجناياتهم وينشرون الفاحشة والفضيحة والعار في الذرارى والأعقاب ويبقى اهسل

<sup>(</sup>٢٣٢) كلمة (انتظامهم) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٣٣) في التيمورية (الصلاته وجو متضمخ ببوله وخراه ٠

<sup>(</sup>۲۳٤) في التيمورية (وينادونه) ٠

<sup>(</sup>٢٣٥) يطلق على الجانبي · والوعاء يكون نبيه أداة الراعي · مختار الصحاح ص ٣٣٤ ·

<sup>(</sup>٢٣٦) في الأصل ( وانسسادهم ) والكلمة عن التيمورية •

<sup>(</sup>۲۳۷) وفي الحديث الشريف ( كل امتى معا في الا المجاهرون · البخارى ك الأدب ٦٠ ومسلم ك الذهب ٢٥ ·

ذلك البيت سبة على وجه الدهر وهذه مفاسد كبيرة لم تأمر بهما شريعة · ولكنها من بدعهم الفظيعة · وهذا مشهور بعكا وسائر مدن النصارى · وأى ذنب سكت عنه وخباه لا يغفره الله لمه ·

#### ( السؤال الخمسون ) •

زاد النصارى في صومهم الكبير (٢٣٨) جمعة يصومونها لهرقل ملك بيت المقدس • بسبب أن الفرس لما استولوا على البيت المقدس وقتلوا النصاري وهدموا الكنائس أعانهم اليهود على ذلك • وكانوا أشد فتكا فيهم من الفرس • فلما توجه مرقل للبيت المقدس تلقاه اليهود بالهدايا وسالوه الأمان • فكتب لهم امانا على انفسهم واموالهم • فلما دخل البيت المقدس شكا اليه النصاري ما لقوا من اليهود و وسالوه قتلهم فاعتذر بالتامين و فقالوا نحن نصوم عنك جمعة في أول الصبوم الكبير كفارة لخطيئتك مده ٠ وندع أكل اللحم في الصوم مادامت النصرانية • ونلعن من يخالف ذلك ونكتب بذلك الى الآفاق غفرانا لذنبك • فأجابهم وقتل اليهود وفعلوا ما قالوا وهذا من التلاعب بالدين • موجبون ما لم يوجبه الله تعالى • ويحرمون من اللحم ما لم يحرمه الله ٠ ويزيدون في قربات الله ما لم يأذن به (٢٣٩) ٠ وهـــذا غاية اللعب بالرسائل الربانية والنواميس الالهية • شم انهم التزموا ستين يوما • ولا نكاد نجد من نساله عن الصوم الواجب منها • كم هو ؟ فيعرفه • وكان القسيس حفص افقه من نشسا في النصرانية • وازكاهم وأعرفهم • على أنه ليس في القوم رجل رشيد ٠ الا أنه (٢٤٠) كان في ذمة المسلمين ٠ وتعلم من علومهم ما ميزه بين النصارى • ومع ذلك اذا اخذ يتحدث في دينهم

<sup>(</sup>٢٣٨) هو الصوم المقدس • وعدد ايامه ٥٥ هي عبارة عن الأربعين يوما التي صامها المسيح • مضافا اليها اسبوعان الأول قبل الأربعين ويسمى اسبوع الاستعداد والتهيئه للصوم • والثاني اسبوع الآلام • ياتي بعد الأربعين وينتهي باحد القيامة ويمتنع في هذا الصوم عن اكل كل حيوان وما يتولد منه او ما يستخرج من اصله ولا يعقد في اثنائه سر زواج •

<sup>(</sup>۲۳۹) في التيمورية (ياذن فيه) ٠

<sup>·</sup> ٢٤٠) في الأصل ( الا أن ) والسياق عن التيمورية ·

يتلجلج لسانه · وينعجم بيانه · لأجل تواعدهم الرديئة · وارائهسم الدنية (٢٤١) · وهل يصلح العطار ما أنسد الدمر (٢٤٢) ·

وقد نص القسيس حفص في كتبه وقد ساله سائل عن صيامهم الواجب فقال: أول (٢٤٣) من صام الأربعين يوما موسى بن عمران عليه السلام (٢٤٤) وصامها بعد ذلك الياس النبى الذى رفعه الله اليه في عصر بنى اسرائيل (٢٤٥) و مم بعد ذلك صامها المسيح (٢٤٦) و وأمسالا العلماء فكملوها ثلاثة وأربعين وانما هي عشر أيام السنة كما قسال بولس الحوارى في بعض رسائله كما تؤدون العشر من أموالكم فأدوا العشر من أبدانكم (٢٤٧) و فهذا هو الصيام المفروض فأخذ يبين (٢٤٨) ان الثلاثة والأربعين واجبة بما يقتضى أنها ليست واجبة لاخباره أن اخيارهم أوجبوا الثلاثة من عند أنفسهم مع أن عيسى وموسى وغيرهم من النبيين صلوات الله عليهم أجمعين لم (٢٤٩) يبينوها والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين لم (٢٤٩) يبينوها والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين لم (٢٤٩) يبينوها

<sup>(</sup>٢٤١) في الأصل ( الونيئة ) والسياق عن التيمورية •

<sup>(</sup>٢٤٢) بالعودة الى تمثال الأمثال ـ جمهرة الامثال ـ مجمع الامثال ـ المستقصى في امثال العرب ـ معجم الشواهـد لـم اجد هذا المثل ٠

<sup>(</sup>٢٤٣) كلمة (أول) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٤٤) ورد فى التوراة (وكان هناك ـ اى موسى ـ عند الـرب اربعين نهارا واربعين ليلة لـم يأكل خبزا ولم يشرب ماء ٠ فكتب على اللوحـين كلمات العهد الكلمات العشر ٠٠٠ خروج ٢٩/٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢٤٥) ورد فى سفر الملوك الاول ( ٨/١٩ ) فقام ـ أى الياس ـ وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارا وأربعين ليلة الى جبل الله حوريب وسرب

<sup>(</sup>۲٤٦) ورد فی متی (ثم أصعد يسوع الی البرية من الروح ليجرب من البيس • فبعدما صام اربعين نهارا واربعين ليلة جاع اخيرا ) (صح ٤ / ٢) ( (727) متی (727) •

<sup>(</sup>٢٤٨) في الأصل ( فأخذوا منهم ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٤٩) كلمة ( أجمعين ) عن التيمورية وكلمة ( لم ) ساقطة ٠

فان كانت واجبة فما بلغوا احكام الله ، واعتقاد ذلك فيهم كفر ، وان لم تكن واجبة (٢٥٠) فلما أوجبها الجهال منكم ، واعتمدوا على قبول بولس الذى بينا أنه يهودى ، قد سلكم من الدين كما تسل الشعرة من العجين ، فأفسد عليكم دينكم وأحكامه ، فأحدث لكم القبول بالثالوث وأبطل الختان ، وحولكم عن قبلة الأنبياء عليهم السلام الى الشرق ، وأحل لكم المحرمات ، وأوقعكم في المعضلات بالخيالات والترهات ، وهب أنه حوارى كما زعتم أنه ادعاه ، فلعله ارتد كما ذكرتم أن يهوذا من الحوارين ارتد ، سلمنا أنه حوارى لم يرتد ، فأتباع الحوارى (٢٥١) غيره من دون الانجيل أولى ، ولم يذكروا هذه الأيام الثلاثة ، بل اتباع موسى والنبيين صلوات الله عليهم أولى ، فأنه ليس نبيا ولا ينقل عن الله تعالى ،

ثم قوله هي عشر ايام السنة ، علمهم فيها بالحساب ، كعلمهم بالحساب في الواحد ، جعلوه ثلاثة ، وجعلوا الثلاثة واحد ، وهو أظهر انواع الحساب ومراتبه ، بل عشر ايام السنة ، ستة وثلاثون يوما وبعض يوم ، لان السنة الشمسية ، ثلاث مائة يوم وستون يوما وخمسة ايام وربع يوم مجبور ، فعشر ثلاثمائة ثلاثون ، وعشر ستين سنة ، وخمسة وربع عشرها بعض يوم ، وفي سنة الكبيس ، وهي في كل أربع سسنين سنة بسبب اجتماع الربع يكون ثلاثمائة وستة وستين يوما ، يكون العشر ستة وثلاثين يوما ، فاين الأربعون فضلا عن ثلاثة وأربعين ، ومن غلط في الثلاثة لا غلط ولا عجب أن يغلط في عشر ثلاث مائة وخمسة وستين ، شمر المنتول في التواريخ أن الله تعالى أنما أوجب على بني أسرائيل ثلاثين يوما شهر رمضان ، وقد صرحت به (٢٥٢) شريعتنا ، المطهرة ، ثم أنهم وجدوه شهر رمضان ، وقد صرحت به (٢٥٢) شريعتنا ، المطهرة ، ثم أنهم وجدوه ألى الشتاء فتجبر صعوبة الحر بزيادة العسدد فصارت أربعين يوما الى الشتاء فتجبر صعوبة الحر بزيادة العسدد فصارت أربعين يوما

<sup>(</sup>٢٥٠) في التيمورية ( وأن بينوها لبيان لم تكن واجبة ) ٠

<sup>(</sup>۲۵۱) كلمة ) الحوارى ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۵۲) في التيمورية ( الذي جاءت به شريعتنا ) ٠

من يومئد • ثم زادوا الهرقال جمعة كما تقدم بيانه (٢٥٣) واتصلت الزيادة بزيادة بولس وغيره الى ستين • ثم ان من يخلفهم يصومون الكل بنية واحدة • ولا يقصدون ما أوجبه الله بنية تخصه • وما ابتدعوه بنية تخصه • ثم نقول لهم : كيف يعتقدون أن موسى اليه السلام أذا صام أربعين يوما يلزم إن يكون الجميع واجبل واوشيىء منها واجب فان الأنبياء عليهم السلام كما يفعلون الواحبات يفعلون النطوعات ببل هم أولى الناس بها ؛ فلم قلقم أنهم صاموا على وجه الوجوب ؛ ولعل الله تعالى لم يوجب صوما (٢٥٤) في التوراة البتة ؛ بل امر به تطوعاً • غالقضاء على ذلك الصوم بالوجوب جهل • حتى تنقلوا أن موسى عليه السملام قال صمته على سمييل الوجوب • أو قال احملوا المعالى كلها على الوجوب • حتى القول لكسم هي غير واجبة ٠ لكنهم لــم ينقلوا شــــينا من ذلك ٠ فقــد حكمتم بالجهل ٠ ثم انكم تفطرون من العصر (٢٥٥) • ومن اين لكم أن الصيوم لهذا الوقت يجزى • بـل ظاهر النقل ان صح ان موسى عليه السلام • كان يصوم اربعين يوما • أنه يصوم اليوم (٢٥٦) من أوله إلى آخره • فالاقتصار على خسلاف ما نقلتموه (٢٥٧) • افساد للدين • وبالحملة فأصل النقل لم يثبت بالعدل عن العدل • والتفقه فيه (٢٥٨) في غابة الفساد • فهدو فاسد مبذي على قاسد •

ثم العجب من اليهود والنصارى أنهم اجمعين (٢٥٩) يدعمون التباع التوراة • وقد اقتسموا في الصوم طرفي الأفراط والتفريط • فالنصاري

<sup>(</sup>٢٥٣) أنظر صفحة ٣٢٩ من هذا الكتاب ٠

و (٢٥٤) كلمة (صومه) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٥٥) كلمة ( من العصر ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٥٦) في التيمورية ( النهار ) ٠

<sup>(</sup>٢٥٧) في الأصل ( نقلوه ) وكلمة ( نقلتموه ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲٥٨) كلمة (فيه) عن التيموريــة ٠

<sup>(</sup>٢٥٩) في الأصل ( أنهم يجتمعون ويدعون ) والسياق عن التيمورية ٠

يصومون ستين · واليهود يوما واحد (٢٦٠) من كل سنة · فليت شــعرى اين التوراة من هاتين الفئتين · لقد تفرقت بهم السبل ايدى سبا (٢٦١) · والتزموا اتباع الهوى دينا ومذهبا ·

(٢٦٠) حصر صيام اليهود بيوم واحد هو ثمرة الفقة في الحديث الشريف حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى المدينة فوجد اليهبود يصومون يوم عاشبور • فسالهم عنه فقالوا : هذا يوم نجى الله فيه بنى اسرائيل من عدوهم فرعون • فقال انا احق بموسى منكم فصامه وامر الناس بصيامه • اما صيام النصارى فانه ينقسم الى ما يلى :

۱ ـ صوم الأربعاء من كل أسبوع · وهو يوم المؤامرة التي انتهت بالقبض على عيسى ·

- ٢ ـ يوم الجمعة لان المسيح صلب فيه ٠
- ٣ ـ صوم الميلاد وعدم أيامه ٤٣ تندهي بعيد الميلاد ٠
- ٤ ـ الصوم المقدس وعدد أيامه خمسة وخمسين هي عبارة عن الأربعين
   يوما التي صامها المسيح مضافا اليها اسبوعان

الاول : قبل الأربعين ويسمى أسبوع الاستعداد والتهيئة للصوم الأربعين المتحديد •

الثانى: أسبوع الآلام ويأتى بعد الأربعين وينتهى بأحد التيامة ويمتنع فى هذا الصوم اكل كل حيوان وما يتولد منه أو ما يستخرج من أصله ولا يعتد فى أثنائه سر زواج ٠

ه ـ صيام الرسل وعدد ايامه بزيد وينتهى حسب الطوايف وتتراوح مدته بين ١٥، ١٩ يوما ٠

٦- صوم العذراء ومدته ١٥ يوما دبدا من اول شهر مسرى ٠

ومفهوم الصوم عندهم الامتناع عن الطعام من الصباح حتى بعد منتصف النهار • ثمم تناول طعام خال من الدسم •

(٢٦١) يقال تفرقوا ايدى سبأ وليادى سبأ أى مثل تفرق أولاد سبأ بن يشبحب حين ارسل عليهم سبيل العسرم والايدى كناية عن الأبنساء والاسرة لانهم في القسوة بمنزلة الايدى ( شرح الكافيه ج ٢ صفحة ٨٠) ٠

#### السؤال الحادي والخمسون ـ

للنصارى عيد ميكائيل ، ليس له اصل في الشرع ، بـل ابتدعوه بسبب انه كان في الاسكندرية صنم يعمل له اعل الامكندرية ومصر (٢٦٢) عيدا عظيما ، ويذبحون الذبائح \_ فولى بطركة الاسكندرية الاكسيدورس (٢٦٣) \_ فــرام ذلك الصنم ، فلم يقدر من عوام النصارى فقال ان تعييدكم لصنم لا يضر ولاينفع جهل واضلال (٢٦٤) وكفر ، فلو جعلتم العيد لميكائيل الملك ، وذبحتم له هذه الذبائح لكان يشفع لكم عند الله تعالى ، وذلك خير لكم من الصنم ، فأجابوه ، وكسر ذلك الصنم واتخذ منه صلبانا ، وسمى الهيكل كنيسة ميكائيل ، واستمر ذلك الى اليوم ولا اصل له في الدين وذلك ضللال عظيم (٢٦٥) ،

## السؤال الثاني والخمسون

لهم عيد الصليب وعيد النور وغيرهم • لا اصل لهما في شرعهم • وقد زاددها في شرعهم وشعائرهم بجهلهم • وسبب عيد الصليب أن اليهود لعنهم الله التخذوا المقبرة التى دفن بها الشبه مزبلة للاوساخ والاقذار • تحقيرا واهانة للمصلوب واستمر ذلك كذلك (٢٦٦) نحو ثلاث مائة سسنة • فجاءت امرأة مسطنطين الملك الخبيث الملعون (٢٦٧) فأمرت بالكشف • وظهرت المقبرة وفيها ثلاثة صلبان • وهي صليب للصين والشبه • فاشكل عليها صليب المسيح عليه السلام على رأيها وأرادت عرفانه • وكان ثم مريض به علة عظيمة • فوضعت عليه صليبا بعد صيلب فلم يبرأ • فوضعت الثالث فبرأ لحينه • فقالت هذا صليب الرب فلفته بالذهب وبعثته الى الملك (٢٦٨) • شهم ان

<sup>(</sup>٢٦٢) كلمة ( مصر ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٦٣) الجملة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٦٤) في الأصل ( ولا ينفع بل ضلال وكفر ) والسياق عن التيمورية •

<sup>(</sup>٢٦٥) يحتفل النصاري بعيد ميخائيل مرتين ٠ الاولى يوم التاسم

عشر من شهر يونيو والثانية يوم واحد وعشرين من شهر نوفمبر ٠

<sup>(</sup>٢٦٦) كلمتي ( استمر ٠٠ كذلك ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٦٧) كلمتى ( الخبيث الملعسون ) عن التيمورية •

<sup>(</sup>٢٦٨) في التيمورية ( فغلفته بالذهب وتبعته ) ٠

النصاري جعلوا ذلك عيدا • وعظموا الصليب غاية التعظيم • حتى صوروه في كنايسهم • وطبعوه على اجسامهم وأثرابهم وقربانه م ولو امكنهم ان لا يخلوا شيئا الا فعلوه فيه - لفعلوا (٢٦٩) - ومنهم من يصلب على وجهه بأصبع واحدة وهم القبط · وبأصبعين وهم الروم · وبالعشره وهم الافرنــج وهو شيء لم يجدوه في كتاب من الكتب ولا في شريعة من الشرائع بــل ابتدعوه بآراهم الفاسدة وعقولهم السقيمة • بل العاقل يهان غلامه أيسر (٢٧٠) الاهانات • فيود لو نسبب تلك الاهانة • وعفيت (٢٧١) . آثارها تعظيما لقدره وقدر (٢٧٢) غلامه فكيف رضى باهانة ربه على زعمه بتلك الاهانات العظيمة المتنوعة فلو كانوا عقلاء محوا آثارها واخملوا شعارها وراغموا اليهود في احماد غيظهم • ومحو آثار صنيعهم (٢٧٣) بل صاروا لليهود على اظهار ذلك العدوان اعوانا • وجعلوا شعار هوان ربهم قربانا • فلو نزل (٢٧٤) التلاميذ اليوم لم يعرفوا شيئا مما عليه النصارى الآن • ولا وجدوهم في سلك دين من الأديان • فان تخيل (٢٧٥) لهم بعقلهم الفاسد • أن الصليب ينبغي أن يعظم لكون الرب صعد الى السماء فهو فاسد • وان قاله كثير (٢٧٦) لانه عندهم دفن بعد الصلب (٢٧٧) ثلاثة أيام وصعد من القبر الى السماء (٢٧٨) فالقبور حينئذ أولى بالتعظيم • وإن كان ولابد من هذا الباب • ففي الأنجيل أن المسيح عليه السلام ركب الحمار عند دخوله المدينة • وبين يديه الصبيان

(۲۷٦) الراجح أن العوامل السياسية هي التي جعلت الصليب شعارا كما سبق ( راجع صفحة ٣٢٣ وما بعدها ) ٠

(٢٧٧) في الأصل ( بعد ذلك ) وكلمة ( الصلب ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٦٩) تطلب السياق • جوابا للشرط •

<sup>(</sup>٢٧٠) في الاصل ( أشد ) وكلمة ( أيسر ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۷۱) في التيمورية (وخفيت) ٠

<sup>(</sup>۲۷۲) كلمة ( وقدر ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۷۳) كلمة (صنيعهم ) عن التيموريـة ٠

<sup>(</sup>۲۷٤) في التيمورية (ولم يزل) ٠

<sup>(</sup>٢٧٥) في الأصل (فانا يحل) ٠

<sup>(</sup>۲۷۸) كلمتى ( الى السماء ) عن التيمورية ٠

ينادون: مبارك الآتى باسم الرب ، فركب المحمار فى حال تعظيمه ، والصليب فى حالة اهانته فينبغى لهم أن يعظموا الحمير ، ويضمخوها (٢٧٩) بالعدير ، ولا يركبونها صيانة لمركوب المعبود عن ملابسة العبيد ، وهى أفضل من الصليب ، لانها حيوان وهو جماد وأين آثار السعادة من آثار الاهانسة والانكار ،

### السؤال انشالت والخمسون •

اكثر النصارى يسجدون للتصاوير في الكنايس (٢٨٠) • وهو من كفرهم القبيح • وأى فرق بين عبادة الاصنام والسنجود للتصاوير • ولو أن السجود للصورتين لسجدت التلاميذ للمسيح عليه السلام في حال حياته • فان صورته أفضل مما يصورونه في الكنايس • وليس في كتبهم حرف من شرع التصوير • ولا من السنجود للتصاوير • بال معلوءة بالتوحيد والتمجيد • وكفر من يغمل مثل هذا ( ٢٨١) • فهم كفرة فجرة على كل كتاب أنزل وعند كل نبى أرسل •

# انسؤال الرابسع والخمسون • - - - ا

جوزت النصارى على البارى تعالى النزول والطلوع والحركة والسكون وهي من خواص الاجسام المحدثة • ولا يكون الا في المخطوقات المخترعة المدبرة • فيلزمهم أن الههم جسم محدث • ومخلوق مدبر وحم لا يشعوون •

(٢٧٩) كلمة ( بالعبير ) ساقطة من التيمورية .

(۲۸۰) تصرح الكنيسة التبطية بالايقونات والصور غير البارزة بينما الكنيسة الكاثوليكية تصرح بذلك وان كان مجسما ٠ تاريخ الاقباط ١٩٢٠ ٩٢٠ ٩٢٠ ٠

# السؤال الخامس والخمسون •

أكلت النصاري لحـوم الخنازير · واحلوها بعـد تحريمها في زمن المسـيح عليه السـلام في التوراة والأنجيل (٢٨٢) · فراغموا الكتب وخالفوا الرسـل ففي التوراة · الخنزير حـرام عليكم فلا تأكلوه (٢٨٣) وهو نص لا يحتمل التأويـل ·

وفى النجيل مرقص أن المسيح عليه السلام · أتلف الخنزير وغرق منه فى البحر قطيعا كثيرا وقال لتلاميذه · لا تعطوا القرش الكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الخنازير (٢٨٤) فقرنها بالكلاب · فمن اطها فقد كفر بموسى والمسيح (٢٨٥) عليهما السلام ·

ويروون عن بطرس أنه رأى فى المنام أن صحيفة نزلت من السماء فيها صور الحيوانات والخنازير وقيل له: كل (٢٨٦) منها ما أحببت • والشرائع لا تدون (٢٨٧) بالاحلام •

والرسل عليهم السلام لا يكذبوا بالمنام · مع اننا نمنع صحة هذا النقل عن بطرس غانه ليس عندهم نقل صحيح لعدم رواية الكتب عن العدول والضبط لحروقها وما فيها من معانيها ·

(۲۸۲) ورد تحريم الخنزير في التوارة في سفر اللاويين ( والخنسزير لانه يشق ظلفا ويتسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم ٠ من لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا ٠ انها نجسه لكم ٠٠ لاويين ٧/١١ : ٨ ٠

(٢٨٣) الراجع مأ ذكر في الملاويين ٧/١١ : ٩ •

(٢٨٤) ( وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازيسر يرعى • فطلب الليه كل الشياطين قائلين : ارسلنا الى الخنازير اندخل فيها • فاذن لهم يسوع الموقت • فخرجت الارواح النجسة ودخلت في الخنازيسر • فاندفع القطيع من على الجرف الى البحسر وكان نحو الفين فاختنق في البحسر • مرقس ١١٤ : ١١٠ •

(٢٨٥) - كلمة ( المسيح ) ساتطة من التيمورية ٠

(٢٨٦) - في الأصل (قيل) •

(۲۸۷) - في التيمورية ( لا ترفض ) ٠

( م ۲۲ - الاجوبة الفاخرة )

#### السؤال السادس والخمسون •

المتزم النصارى أن الراهب والراهبة لا يتزوجون (٢٨٨) وأن الزواج مناف لباب التقرب الى الله تعالى • وأن ترك النكاح من جملة المناسك والقربات ويعرضون الرجال والنساء للزنا والفساد فى بيوت العبادات • ويسدون باب الذرية الصالحة • ومن يعظم الله تعالى ويمجده ويقدسه • وهو أمر لا يجدون له عندهم أصلا الا قول الأنجيل ( من ترك زوجة أو بنين أو حقلا من أجلى فانه يعطى الواحد الفا (٢٩٠) • فقد صرح بأن ترك الزوجة يثاب عليه • وهدم على ضلال (٢٩١) فيه من وجوه •

احدها: - أن الاولاد لا يجوز تركهم بغير كفالة • ومن نسب السيح عليه السلام للجهل بذلك فقد كفر • وتعين أن يكون المراد من ترك زوجة لله تعالى اذا طلبت فراقه لعجزه أو لسبب آخر • وترك البنين - بمعنى (٢٩٢) - لا يشتغل بمحبته اياهم (٢٩٣) عن طاعة الله تعالى •

(۲۸۸) ـ الرهبنة من المبادىء التى وضعها بولس فى المسيحية ، ففى رسالته الى اهل كورنثوس قال لهم : ( وأما من جهة الامور التى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة ( تسالونيكى ٢٦/٨ وذكر الشراح ان الزواج افضل وان الاجابة كانت لظروف الزمان والمكان حيث ان بولس رأى أن هـؤلاء القوم يؤثرون العزوبه للحكماء وطلاب العلم فأجابهم بما يؤثرون ، وهكذا يحل النصارى ويحرمون وفق العادات والتقاليد فالقسيس فى افريقا يتزوج ويعدد وفى أوربا لا يتزوج ٠

(۲۹۰) ورد فى مرقص فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو أخوه أو أخوات أو أبا وأما أو أمرأة أو أولادا أو حقولا لاجلى ولاجل الأنجيل الا ويأخذ مائة ضعف الآن فى هذا الزمان بيوتا وأخوه وأخوات وأمهات وأولاد ٠٠ مرقص ( ۲۹/۱۰ : ٣٠ ٠

(٢٩١) في الاصل ( ممم على غلط فيمه ) والسياق عن التيموريمة ٠

(٢٩٢) تطلبها السياق •

(٢٩٣) في الأصل « احياهم » وكلمة اياهم عن التيمورية •

وثانيها - أنه سماها زوجة وانما تكون زوجة اذا عقد عليها وحازها و فهو امر بالفراق اذا أمر الله تعالى به ۷ انه (٢٩٤) امر بترك الزواج ٠ كقوله تعالى في القرآن « فامساك بمعروف او تسريح باحسان » (٢٩٥) فكما ان الزواج يكون لله تعالى يكون الفراق له ٠

وثالثها - أنه معارض بقول المسيح عليه السلام في الانجيل ( من طلق زوجته باطلا فقد عرضها للزنا (٢٩٦) فقد نهى عن الطلاق بغير سبب يوجبه وأمر بداوم الزوجية عند عدم سبب الفراق •

ورابعها - الزواج مستمل على قربات - منها اعفاف الزوجة واعفاف الزوج والتسبب لعبد صالح يعظم الله تعالى • وارغام الشعيطان بصون الانسان عن موارد العصيان • وهذا القربان أغضل مما انقطع اليه الرهبان من الصلوات • ثم النكاح والتناسل سنة الانبياء عليهم السلام • وخواص الأولياء ودأب النجباء والأقوياء وفي كتبهم أن الله تعالى امتن على ابراهيم عليه السلام • وزكريا عليه السلام بنعمة الأولاد • (٢٩٨) •

وقد قال مرقص في الرسالة الثانية عشر • ان القس حقيق (٢٩٩) بأن

(٢٩٤) في الاصل (أنه) وهو متعارض من حيث المعنى ٠

(٢٩٥) جزء آية من سورة البقرة ( ٢٢٩ ) ٠

(۲۹٦) ورد فى انجيل متى أن الفرسيين أتو المسيح عليه السلام وسالوه عن الطلاق فقالى لهم ( ان من طلق امراته الا بسبب الزنا وتزوج بأخسرى يزنى ٠٠) راجع القصة بتمامها ٠ متى صح ١٩ ـ ٣ : ١١ ٠

(۲۹۸) ورد فی خطاب الله لابراهیم ( فأجعل عهدی بینی وبینك وأكثرك كثیرا جدا فسقط ابراهیم علی وجهه و وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهرو ذا عهدی معك وتكون أبا لجمهور من الأمم و فلا يدعی اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهیم لأنی أجعك أبا لجمهور من الأمم و أثمرك كثیرا جدا وأجعلك أما و معاون ( ۱۷ / ۲ / ۱۷ ) و المحمور من الأمم و أثمرك كثیرا جدا وأجعلك أما و المحمور من الأمم و أثمرك كثیرا جدا وأجعلك أما و المحمور من الأمم و أثمرك كثیرا جدا وأجعلك أما و المحمور من الأمم و أثمرك كثیرا جدا وأجعلك أما و المحمور من الأمم و أثمرك كثیرا جدا و أجعلك أما و المحمور من الأمم و أثمرك كثیرا جدا و أجعلك أما و المحمور من الأمم و أثمرك كثیرا جدا و أجعلك أما و المحمور من الأمم و أثمرك كثیرا بدا و أبعد و أبعد و المحمور من الأمم و أبعد و أبعد

(٢٩٩) في الأصل ( محقوق ) وكلمة ( حقيق ) عن التيمورية ٠

يكون غير ملزم فانه وكيل الله تعالى · غير حقود ولا مستبد برايسه · ولا مجاوز القصد في الخمر ولا تسرع (٣٠٠) يده الى الضرب · وأن يكون محبا للقربات والأعمال الصالحات · عفيفا بارا خيرا ضابطا لنفسه عن الشهوات غنيا بالعلم والتعليم وله زوجه واحدة وبنون صالحون (٣٠١) · وهذا نص في حسن النكاح · والتسبب للعفاف · فمن خالف فقد ضل عن سنة النبين · واحدث البدع القبيحة في الدين · وما هي الا نزعسة (٣٠٢) فلسفيه · وخيالات سوداوية ·

# السؤال السابع والخمسون •

النصارى اليوم كلهم معترفون بانهم عصاء جناة • رافضون لشرايعهم متبعون لطبايعهم وذلك أن مذهبهم الاستسلام وترك القتال والانتصار وعدم مدافعة الكفار وترك الاخذ بالثار • لما في الانجيل أنه من لطمك على خدك فحول له الآخر • (٣٠٣) وقد تقدم هذا الفصل مستوعبا وفيه • أحبوا مبغضيكم وصلوا على لاعنيكم • وكفى بهذا ( ٣٠٤) •

(٣٠٠) في الأصل ( ولا أسرع ) ( تسرع ) عن التيموية ٠

(٣٠١) ورد فى الرساله الى العبرانيين ( لان كل رئيس كهنة مأخسوذ من الناس يقام لاجل الناس فى ما لله لكى يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا • قادرا أن يترفق بالجهال والضالين اذ هو ايضا محاط بالضعف • ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه ( عبرانيين ٥/ ١ : ٤

(٣٠٢) في التيمورية (بدعة) ٠

(٣٠٣) ورد فى متى ( من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا • ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك الرداء أيضا • ومن سخرك ميلا واحدا فأذهب معه اثنين • ومن سائك فأعطه • ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده – متى صح ٣٩/٥ : ٤٣

(٣٠٤) ورد فى متى (سمعتم أنه قبل تحب قريبك وتبغض عدوك • وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لاعنبكم احسنوا ألى مبغضييكم • وصلوا لأجل الذين يسئون اليكم ويطرودنكم • متى ٤٣/٥

ويقولون: لو أراد المسيح عليه السلام الحروب لم يستسلم (٣٠٥) وقد قال بولس في الرسالة الحادية عشر: اهرب من جميع الشهوات واسع(٣٠٦) للرب والايمان والود (٣٠٧) والتسليم وتنكب المنازعات (٣٠٨) فانها تورث التتال وليس يحل لعبد أن يقاتل هذا قول بولس (٣٠٩) ومع ذلك فهم اليوم أشد الناس قتالا وحرصا على سفك الدماء واتباع الاهواء وهم موافقون على النصلين و فهم حينئذ معترفون بكفرهم بالشرائع واتباع الطبائع و

(٣٠٥) النصوص غير قطعية في الاستسلام كما مر • وانما تضافرت النصوص على الحواز • وعلى التسليم - جدلا - بما ذهبوا اليه • فان الواقع كان يملى على المسيح عليه السلام أن يستسلم • لأن الانبياء من أكمل الناس عقلا • والحرب تحتاج الى توافر عوامل عدة منها •

ا - أرض يقوم عليها المحاربون (حقيقية - أو حكما ) لهم فيها استقلال تام أو سيطرة معينة ·

٢ - قوة مادية تساندهم حين المعركة ويعتمدون عليها ٠

٣ ـ قوة معنوية تثبت المحاربين حتى يؤثروا الاستشهاد على الحياة ومن يقرأ الأناجيل لا يجد شيئا من هذه العناصر موجودا و فلم تتحقق للمسيحية بقعة مستقلة في حياة عيسى عليه السلام تسود فيها دعوته وعن القوة المادية فان التعاليم الواردة عندهم تنكرها و فالزهد هو كل شيء في حياة المسيح ونصوص دعوته و والقوة المعنوية منتفية بدليل أن أحد تلاميذه باعه لليهود و كما انه قد حكم عليهم بالشك فيه (كلكم تشكون في هذه الليلة) فاني للمسيح أن يحارب فكان السلام ضرورة و

(٣٠٦) في الأصل ( وابتغ ) وكلمة ( اسم ) عن التيمورية ٠

(٣٠٧) في التيمورية ( والرد ) ٠

(٣٠٨) في التيمورية ( وأترك ) ٠

(۳۰۹) ورد في الرسالة الأولى الى أهل تيموثاوس (وأما أنت يا أنسان الله فأهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبة والصحب والوداعة واهد جهاد الايمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التى اليها دعيت واعترف الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين (تيموثاوس الاولى صح ١١/١، ١٢

السؤال الثامن والخمسون: اتفتت النصارى على الحكم بغير ما أنزل الله تعالى واتباع الاهوية فى الاحكام ويحلون الحرام (٢١٠) ويحرمون الحلال (٢١١) ويسفكون الدماء ويحبون الاموال والفروج بغير شرع وبل بمجرد اتباع الاهواء والوساوس السوداوى من غير شرع منتول وذلك أنه ليس يشتمل ديوان فقه النصارى على اكثر من خمسائة مسالة ونيف (٢١٢) لم ينتلوها عن المسيح عليه السلام وفهى أيضا في نفسها باطلة ولو انها صحيحة فالصلوات وحدها تحتاج آلافا من المسائل فأين احكام الله تعالى في بقية العبادات والأنكحة والمعاملات والأقضية والجنايات والودائسع والرهون والسديون والاتلاف الى غسير ذلك من أحكام الله تعالى في التصرفات (٢١٣) والتصرفات (٢١٣) والاتلاف الى غسير ذلك من أحكام الله تعالى في

واقل مختصر عند المسلمين يحتوى على عشرة آلاف مسألة ومع ذلك فهو قطرة فى بحر و فكيف خمسمأئة مسألة واكثر رجوعهم الى احكاء المسلمين مع انها عندهم باطلة واى شيىء استحسنوه بعقولهم السقيمة حكموا به و فان نازعهم احد منهم حرموه ومنعوه من دخول الكنائس وها غاية البعد من الشرائع واتباع الأهوية والضلال وثم انهم يحكمون بما لا يرضاه الصبيان و لا طبيعة النسوان (٣١٤) - كما يصنعون فى كرسى مملكتهم بعكا بالشام (٣١٥) واذا ادعى احد على احد قتل قريبه و دفعوا لكل واحد باسيلقا من السلاح ويحلقون راسى الاثنين ويعطونهما قرنين محددين وشم يخرجون عند باب المدينة وفمن صرع صاحبه بذلك

<sup>(</sup>٣١٠) تحليل الخنزير والخمر ٠

<sup>(</sup>٣١١) تحريم الطلاق والتعدد والختان •

<sup>(</sup>٣١٢) النيف هو العدد من واحد الى ثلاثة والبضع من أربعـة الى

تسعة ( الصباح المنير مادة نيف ) •

<sup>(</sup>٣١٣) يصرح النصارى بخلو كتبهم من هذا ويرون تركه الى الزمان نظرا لتغايره • وهو ضرب من العجز فى التشريع ودليل التحريف لان شريعة الله شانها صلاح البشر فى الدنيا والأخرة باصول محكمه •

<sup>(</sup>٣١٤) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣١٥) في التيمورية (بالشام بعكا) ٠

الحديد جلس على صدره · وخسف عينيه بالقرن (٣١٦) · وسلمه لـولى الأمر · ويعنون (٣١٧) انه الظالم بسبب أن المسيح قد نصره عليه · وهذا حكم المجانين والضعفة المغفلين ·

# السؤال التاسع والخمسون

قالت النصارى: ان يوحنا جلس بانسيس من بلاد الروم • يكتب انجيله • فنزل مطر فمحى بعض ما كتب عفضب يوحنا ورضع وجهه الى السماء وقال: اما تستحى ان تمحى اسم ابن الهك • فلم تمطر تلك القريبة بعدها • قالوا وبينها وبين قسطنطينية الف فرسخ •

وهذا شان النصارى فيما يستشهدون به على أباطيلهم - يبعدون شاهدهم غاية البعد · فانظر هذه الرقاعة ·كيف يغضب يوحنا على ربه · وينازعه في تصرفه في ملكه · وجراتهم على يوحنا في نسبته لهذه الجهالة مع ماله من المكانة ·

### السؤال الستون •

قالت النصارى : أن المسيح عليه السلام لـم يتكلم فى المهد • ولم ينطق ببراءة أمه (٣١٨) بل أقام ثلاثين سنة واليهود تقذف أمه بيوسف النجار • وتحكم بأنه ولد زنا (٣١٩) • مع أنه عندهم قادر على كل شيىء – وخالق كل

(٣١٦) في التيمورية (بالعين) ٠

(٣١٧) في الأصل (ويعين) •

(٣١٨) النطق ببراءة مريم من خصوصيات الاسلام • ولعل ذلك قد ورد فيما أوحى به الى المسيح عليه السلام • ولكنه ذهب مع النصوص التى ذهب.

(٣١٩) هذا ما صرح به الكتاب المعصوم من الخطأ قال تعالى في حـق اليهود •

( وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ٠ النساء ١٥٦ ) ٠

شيى : (٣٢٠) - فيلزمهم أن ما لقيت والدة من ولدها شرا مما لقيت مريم رضى الله عنها من المسيح عليه السلام • وأنه جمع بين عقوق أمه وهتك سترها • وفضيحتها على رؤوس الأشهاد •

وأعان على التمادى على الباطل • اعتقاداً وقولا مسع قدرته على دفسح جميسع هذه المفاسد بغير كلفة • شم ما اكتفى لوالدته بذلك • حتى الزمها الصلاة والصوم ومشساق التكاليف وقضى عليها الموت • وجرعهسا غصسص الموت (٣٢١) • وسلط على جسدها الفسساد وهذا لسم يصل الى قبحة (٣٢٢) ولد من الأولاد • وهو صلوات الله عليه منزه عن جميسع ذلك وانما يلزمهم هذا من مذهبهم السوء المشتمل على الكفر والعناد •

### السؤال الحادى والستون •

مذهب النصارى أن الخير من الله والشر من الشيطان (٣٢٣) • ووافقهم

(٣٢٠) الجملة ساقطة من التيمورية •

(٣٢١) في التيمورية (القوت) ٠

(٣٢٢) في التيمورية (وهذا لم ينسب الى اقبح ولد من الأولاد) •

(٣٢٣) ورد فى كتاب الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الاكوينى • تحت عنوان : هل يعرف الله الشرور • كل علم اما علة للمعلول أو معلول له • وعلم الله ليس علة للشر • ولا معلولا له • فاذا ليس يتعلق بالشرور • وايضا كل ما يعرف فهو يعرف بشبهة أو بمقابلة وكل ما يعرفه الله فانه يعرفه بذاته • • والذات الالهية ليست شبها للشر ولا الشر مقابلا لها • اذليس شيىء مضادا للذات الالهية • كما قال أوغسطينوس فى كتاب مدينة الله ( ٢/١٢) • •

فاذن الله لا يعرف الشرور • وأيضا ما يعرف لا بنفسه بل بغيره فانه يعرف معرفة ناقصة والشر لا يعرف من الله بنفسه والا لوجب أن يكون الشر في الله ضرورة أن المعروف يحصل في العارف • فاذا لو كان يعرف منه بغيره أي بالخير لكان يعرف منه معرفة ناقصة وهذا محال أذ ليس لله معرفة ناقصة فاذا ليس يتعلق علم الله بالشرور – الخلاصة اللاموتية صرف ١٩٦ – ١٩٧ / المطبعة الأدبية بيروت سنة ١٨٨٧ م •

ويلاحظ وصف العلم بالنقصان حيث معرفة الخير والعلم به دون معرفة الشرور والعلم بها •

بعض اليهود · فيلزمهم أن يكون مراد الله تعالى اقل وقوعا · وأن مسراد الشيطان أكثر وقوعا وأنفذ وأغلب · لكرن أكثـر العالم كفارا وضللا · وشريرين اتفاقا · فيلزمهم أن يكون الشيطان أولى بالربوبية · وأحقبالعبودية · وديننا أن الخير والشر · والنفسع والضر · كل بيد الله (٣٢٤) وهو مسطور في كتبهم ولكنهم لا يهتدون اليه سبيلا ·

ففى التوراة • قال الله تعالى لموسى عليه السلام • أمض لفرعون وقل الله •

ارسل شعبي يعبدوني وأنا أقسى قلبه فلا يرسلهم (٣٢٥) ٠

( وفيها ) وقسى الله تعالى ( ٣٢٦ ) قلب فرعون فلم يؤمن كما قال السرب (٣٢٧) •

وهو تصريح بأن الله تعالى يخلق القسوة والكفر في القلوب كما يقول المسلمون •

( وفيها ) لما أخرج الصاع من رحل بنيامين · خرج اخوته · وقالوا من عند الله نزلت هذه الخطيئة · وهو في التوراة كثير (٣٢٨) ·

(٣٢٤) قال تعالى ( وان من شيىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ٠٠٠ الحجر ٢١ ٠

(٣٢٥) ورد في سفر الخروج (ثم قال الرب لموسى : ادخل الى فرعون وقل له مكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعبى ليعبدوني ٠٠٠٠ ولكن شمدد الرب قلب فرعون فلم لم يسمع لهما كما كلم الرب موسى ٠ خروج ٩ - ١ : ١٢٠٠

(٣٢٦) كلمة ( تعالى ) ساقطة من التيمورية ٠

(٣٢٧) وردت نصوص عدة تحكم بالقسوة على قلب فرعون والختم عليه من قبل الله • من هذه النصوص • ولكن اقسى قلب فرعون واكثر آياتي وعجائبي في ارض مصر • ولا يسمم لكما فرعون • خروج ٧ - ٣ : ٤ •

(۳۲۸) النص ( فقال یهوذا ماذا نقول لسیدی ۰ ماذا نتکلم ویماذا نتبرر ۰ الله قد وجد اثم عبیدك ۰ تكوین ۱٦/٤٤ ۰

( وفى الانجيل ) انى لم آت لأعمل بمشيئتى بل بمشيئة من ارسلنى (٣٢٩) • كقوله تعالى فى القرآن الكريم • ( وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين (٣٣٠) • ونصوص التوراة والانجيل متظافرة وهم على ذلك بالكتابين كافرون ولكن لا يشعرون •

### السؤال الثاني والستون ٠

يقول النصارى: ان قبل المسيح عليه السلام وما جرى عليه كان لأجل التطهير (٣٣١) • فنقول لتطهير من آمن به أو من كفر • فان قالوا من كفر • فكيف يكون تطهير (٣٣٢) الخطايا بأقبح منها • من صلب الرب واهانة الخالق الأكبر •

وان قالوا من آمن ٠ فكيف يكون فعل الكفار طهرا للأبرار بالايمان (٣٣٣) ٠

(٣٢٩) النص في يوحنا ( انا لا اقدر أن افعل من نفسى شيئا كما استمع أدين ودينونتي عادلة لأنى لا اطلب مشيئتي • بال مشيئة الآب الاذي ارسلني ( يوحنا ٥ : ٣ ) •

(٣٣٠) التكوير آية ٢٩٠

(٣٣١) يرى المسيحيون آن آدم عصى ربه باكله من الشجرة • وان هذه المعصية ظلت سارية في جميع ولده حتى أتى المسيح عليه السلام • فانتقم لله منه وذلك بتقديمه لليهود ليصلبوه تكفيرا عن الخطيئة التى كانت في أعناق ولد آدم • حتى صلب المخلص •

وهذا التصور يبعث في النفس التساؤلات الآتية ( ما حكم الأنبياء السابقين على المسيح كابراهيم عليه السلام • وموسى وهارون • وهم ذو منزلة عندهم • كانت الاجابة مثار عجب • كذلك • كيف يؤخذ انسان بجرم آخر • واين العدل الالهى • اليس العفو أولى • كيف يعمد السيد الى الانتقام من ولده لان عبده عصى أمره •

وقد صرح القرآن الكريم بأن الله الهم آدم التوبة قال تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم ) البقرة ٣٧ ٠

(٣٣٢) في التيموريــة ( مكيف تطهر ) ٠

وانما يطهر الانسان عمله الصالح · ثم الايمان كاف في التطهير والا فلا عبرة به · واى فساد زال من العالم بقتله · وأى صلاح حصل · بل العالم على حاله · والناس على ما كانوا عليه من صالح وطالح ورضع وخفض وابرام ونقض · بل المصيبة التي حصلت باهانة الرب على زعمهم (٣٣٤) لم يحصل في العالم قبلها مثلها · ولا يحصل بعدها مثلها · وكان في غناء عن هذا التطهير ·

السؤال الثالث والسنون • النصارى يقرؤون بعد الفطر بجمعتين • تسبيحة مشهورة عندهم وهى صلبوت ربنا يسبوع المسبيح بطل الموت • وانطفات فتن الشييطان ودرست آثارها • وهل هؤلاء النصارى الاهزءا للضاحكين • فأى موت بطل فى العالم • وأى فتنة انطفأت ودرست • فمازال اليهود والفرس والمجوس وعبدة الأوثان وأنواع الضلال من العالم (٣٣٥) • بل ازدادت الضلالات وكثر الكفر والجهل والعناد بوجودهم بين اظهر العالم • ولم يظهر من ولد آدم – ماظهر منهم (٣٣٦) وما – لهم شبية فيما هم عليه فنظم الكفر بالجنون •

# السؤال الرابع والستون •

يقرؤون يوم الأحد من الصوم التسبيحة المشهورة وهي • أن المسيح هو الذي أنقذ رعيته من الفتن • وغلب بصومه الموت والخطيئة • ويغفلون

(٣٣٤) من يقرأ وصف الصلب فى الانحيل يعجب لما نزل بالرب - عيسى - حين الصلب : فقد ورد فى يوحنا ( فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر اكليلا من شوك وضعوه على راسمه والبسوه ثوب ارجوان وكانوا يقولون السلام ياملك اليهود • وكانوا يلطمونه يوحنا ١٩ - ١ : ٣ •

(٣٣٥) بهذا صرح القرآن الكريم • قال تعالى ( ان الانسان لربعه لكنود العاديات ٦ •

وقال تعالى ( ولقد جنناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون - الزخرف ٧٨ ) وقال تعالى :

ولا تجد اكثرهم شاكرين • الأعراف : ١٧ ) •

(٣٣٦) الجملة عن التيمورية •

<sup>(</sup>٣٣٣) كلمة ( بالايمان ) عن التيمورية ٠

عن كون الناس يموتون الى الآن • وأن المقابر تعمر وأن المنازل تخرب • والعصاة والطغاة أكثر من أن يحصون وهم أكثر العالم • ولكن شيغل النصارى بالعناد (٣٣٧) منعهم من الاطيلاع على أحسوال العالم • وجرأهم (٣٣٨) على ألكذب •

### السؤال الخامس والستون •

يقرؤون بعد كل قربان • ياربنا يسوع الذى ـ ذهب بوجعه (٣٣٩) ـ الموت الطاغى ـ وهم لا يشعرون أن الموت أول ما بدأ به عندهم • وبأمه وجميع اصحابه وجميع النصارى الى أن تقوم الساعة • ولكنهم معذورون لعدم العقل • وليت شعرى كيف يذهب الوجع الموت وهو أول مقدماته • وأنما يذهب الشيئ • بما ينافيه • ولكن أين من يطم الملايم من المنافى •

### السؤال السادس والستون ٠

يقرؤون فى ثانى جمعة من الفطر • ان فخرتنا انما هى بالصليب الذى ذهب به سلطان الموت • وصيرنا الى الأمل والنجاة • وينبغى لهم أن يمدحوا اليهود ويعظموهم لانهم سبب فخرتهم • ولولا اليهود لـم يكن فخرة ولا جلالة • فما كان فى ذلك الزمان يجسر على الصلب سواهم • وهذه مرابع الناس قد خلت من الموت • والآمال قد تكدرت من خوف الفوت • ولكن لما كان النصارى لا يموت منهم احد • اعتقدوا ان الناس كلهم كذلك •

السؤال السابع والستون - يقرؤون في الصلاة الأولى التي يسمونها صلاة السحر وصلاة الفجر: تعالوا تسجد ونتضرع للمسيح الاهنا ايها الرب خروف الله ارحمنا انت وحدك القدرس المتعال •

قسموه اولا الرب · ثم جعلوه خروف الله · وليت شعرى · ما مناسبة الخروف للربوبية حتى يسمى له العالم خروفا · ثم جعلوه وحده هو القدوس

<sup>(</sup>٣٣٧) كلمة ( العناد ) ساقطة من الديمورية ٠

<sup>(</sup>٣٣٨) في الأصل ( وجسرهم ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٣٩) في الأصل ( غلب بوجعه ) والسياق عن التيمورية •

المتعالى • وهو • هذا الخروف الذى لله تعالى • واذا ثبت توحد الخروف بالقدس والتعالى • لا يكون صاحبه كذلك • فصاحبه اولى ان يكون الخروف •

السؤال الثامن والسنون - يقرؤون في صلاة الساعة الاولى • المسيح الاله الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الداعى الكل الى الخلاص • فجمعوا فيه بين كونه الاهاوبين كونه طويل الروح • وطول الروح الصبر (٣٤٠) على المؤلمات • وهو مناف للوصف بالألوهية • لأن الآلام والصبر عليها من خواص البشرية • ثم نصوص الانجيل متظافرة بأنه عبد مربوب كما تقدم بيانه في اثبات (٣٤١) عبوديته عليه السلام •

ثم كيف يخصصون المسيح عليه السلام بكونه المخلص من الذنوب(٣٤٢) والخطايا • وانه الطويل الروح • والآب اولى منه (٣٤٣) بذلك • والروح القدس • فاعراضهم عن هذا ابطال للثالوث او سوء ادب مع الأب (٣٤٤) • والروح القدس •

ولا خلاف عندهم أن العبادة لأقنوم الدّلمة وحدها كفر · فلمسا كفروا قى أول النهار قبل أن يتعالى · وانما هو دليل على أن نهارهم (٣٤٥) مشؤوم عليهم · ثم دعاه ـ أى المسيح ـ الكل للخلاص · أن دعى مريدا لذلك فقد ثبت عجزه فلا يصلح (٣٤٦) للألوهية أو غير مريد · فقد أراد كفرهم · وهو يهدم أصولهم بالقول بالتحسين والتقبيح · وأن الله تعالى أراد بالكل الخير · ولا يريد المسيح غير ذلك أبدا ·

<sup>(</sup>٣٤٠) في التيمورية ( الطهر ) مكان ( الصبر ) ٠

<sup>(</sup>٣٤١) في التيمورية (اثنا عشر) ٠

<sup>(</sup>٣٤٢) في الأصل ( من الموت ) والسياق عن التيمورية •

<sup>(</sup>٣٤٣) في الأصل ( أولى فيه ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٤٤) توجد كلمة ( الأبن ) بين الأب والروح القدس في الأصل •

<sup>(</sup>٣٤٥) في الأصل ( أنه نهار ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٤٦) في التيمورية (فلا يثبت حيث) ٠

#### السؤال التاسع والستون •

يقرؤون في صلاة الساعة الثانية • والدة الاله السماوى • انت هي الكرمة الحقانية والحاملة ثمرة الحياة • اليك ننضرع لترحمي نفوسنا يا والدة الاله السماوي • افتحى لنا ابواب رحمتك •

فنقول لهم • هذا من العقائد التي لابد منها في الدين أم لا ؟ فأن قالوا نعم • قلنا لهم : فأبراهيم وموسى وغيرهما عليهم السلام • ما كانوا يعتقدون أن لله والدة ولا ولد • ولو كانوا كذلك لوجد في التوراة وكتب الأنبياء عليهم السلام •

فانهم لا يقصرن فى نصح الخلايق وارشادهم الى ما يجب من الايمان لكنهم لا يجدون فى الكتب من هذا حرفا واحد (٣٤٧) فالأنبياء عليهم السلام حينئذ كفره لجهلهم بهذه الحقائق (٣٤٨) والعقايد •

وان قالوا ان هذا ليس من عقايد الأديال • ولا آذنت فيه الكتب الربانية • فقد اعترفوا بالكفر • بكونهم نسبوا الى الله تعالى ما لـم ياذن فيه • شم أن هذه الصلاة تقتضى عبادة مريم • رضى الله عنها • لتصريحهم بالتضرع لها • لترحم نفوسهم • وتفتح لهم أبواب الرحمة • ولا معنى للعبادة والربوبية الا هذا • مع اعترافهم بأن جسد مريم رضى الله عنها • لم يتحد به كلمة ولا غيرها • بـل مى كسائر بنات (٣٤٩) آدم صلوات الله عليه (٣٥٠) فقد

<sup>(</sup>٣٤٧) كلمة ( واحدا ) عن التيموربة ٠

<sup>(</sup>٣٤٨) كلمة ( الحقائق ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٤٩) في التيمورية (كسائر بني ٠٠٠) ٠

<sup>(</sup>٣٥٠) ورد في لوقا او في الشهر السادس ارسل جبرائيل المسلاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة الى عنراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم • فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها السرب معك • مباركة أنت في النساء • لوقا صسح ١ - ٢٦:

عبدوا الرجال · واردفوا ذلك بعبادة ربات الحجال · وصار الثالوث رابوعا · واستورطهم الشيطان فكان بالوعا · واضحوا حمير الضلالة بل جزوعا ·

### السؤال السبعون •

يقرؤون فى صلاة الساعة السادسة يا من سمرت يداه على الصليب من أجل الخطيئة التى تجرأ عليها آدم (٣٥١) · خرق العهد المكتوب فيه خطايانا · وخلصنا · يامن سمر على الصليب وبقى حتى لصق على الخشبة بدمه · قد أحببنا الموت لموتك · أسألك بالمسامير التى سمرت بها نجنا يالله (٣٥٢) ·

فليت شعرى من علمهم الآدب مع الهم · حتى يثنون عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال · ويتقربون اليه بذكر أفضل الأحوال ·

ثم المسيح عندهم أنه هو الله تعالى • وليث شعرى • كيف يخطىء آدم فيصلب الرب ليمحى خطيئة العبد • ومن المطالب بهذه الخطيئة • حتى الجأ الرب لهذه الرذيلة بل كان يكفى الرب أن يغفر ذنب عبده ولا حاجة الى شدىء آخر • ثم انهم يجمعون بين وصف الربوبية وبين ما يناقضها من القهر لها • بل أقبح – أنواع (٣٥٣) القهر من أقبح الناس وهم اليهود • ولو اعترفوا لليهود بالربوبية • ودانوا لهم بالعبودية لكان أولى بهم في هذه الحالة من المناجاة بآداب لو قوبل بها شيخ ضيعة لأوسعهم ضربا بالنمال •

(۳۰۱) هكذا يرى النصارى ان الصلب كان تطهيرا للذنب وهم يستشهدون بهذه النصوص •

( ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا • لان أبن الانسان أيضا لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين مرقس ٤٥/١٠ و وفي رسالة بولس الأولى الى أهل كورنثوس ( ٣/١٥) فاني سلمت اليكم في الاول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب •

(٣٥٢) فى الأصل ( نجنى بالله ) والسياق عن التيمورية وهو متنق مع الأسلوب ٠

#### السؤال الحادي والسبعون ٠

يقرؤون في صسلاة الساعة التاسعة (٣٥٤) يا من ذاق الموت من اجلنا في الساعة التاسعة اليك ابتهالنا • يا من سلم نفسه الى الآب لما على على الصليب • لا تغفل عنا • يا من من اجلنا ولد من العذراء • واحتمل الموت • لا تخيب من خلقت بيدك • واقبل من والدتك الشفاعة فينا • ولا تنقض عهدك الذي عاهدت عليه ابراهيم واسحاق ويعقوب • ويقرؤون في هذه الصلاة • لما رأت الوالدة الحمل والداعي ومخلص العالم على الصليب قالت وهي بأكية • أما العالم ففرح بقبوله الخلاص • وأما احشائي فتلتهب عندما أنظر الى صلبوتك بعيني (٣٥٥) •

وهذه القراءة مسع سخافتها فهى متناقضة • اذ كانوا قد تخلصوا بصلبه من الخطايا • اى شيئ يحوجهم الى شفاعة امه فيهم • وأى حاجة بهم الى هذا التضرع والسؤال وقد بينا فيما تقدم • كذبهم فى دعواهم خلاص العالم • وأحواله لسم يتغير منها شيئ • وما بالهم يسيئون الظن بربهم • ويسالوه أن لا ينقض عهده • وما ذلك الا أنهم فيه راوه ساى نقض العهد(٥٦٦) لما أن الابن صلب وعجز عن خلاصة (٣٥٧) من اليهود • وكيف يليق أن يخاطب الرب تعالى بأن لا يكذب ولا ينقض عهده • وهل هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا •

### السؤال الثاني والسبعون •

يقرؤون في صلاة المغرب · يا والدة الآله العذراء · اسمعى في خلاصنا وافرحى يا والدة الآله ·

مبارك أنت في النساء • ومباركة ثمرة بطنك • لأنك ولدت لنامخلصنا يا رادة

<sup>(</sup>٣٥٤) في التيمورية (السابعة) ٠

<sup>(</sup>٣٥٥) في التيمورية (يا بني ) ٠

<sup>(</sup>٣٥٦) جملة تطبها السياق فاضيفت ٠

<sup>(</sup>٣٥٧) جملة (الابن صلب) ساقطة من التيمورية (ويوجد بدلا منها) ما كان من الصلب •

الاله · مباركة لا تغفلى عن وسيلتنا (٣٥٨) ونحن من المعاطيب في هده الصلاة · ياصانع المسيح يوحنا اذكر جماعتنا · ونجنا من المعاطب · فصارت آلهتهم سبة ·

الآب · الابن · الروح القدس · ومريم · والمسيح عليهما السلام · ويوحنا ·

ووجدوا هذا الباب بغير ثمن فاستكثروا منه وان طال بهم الزمان صارت الهتهم لا تعد ولا تحصى وكيف يليق ان يجعلوا يوحنا صانع المسيح عليه السلام ويصرحون بأن يوحنا الهه (٢٥٩) والمسيح عليه السلام مصنوع له وحينئذ قد صرحوا بعبودية المسيح عليه السلام وأنه من جملة المخلوقين لكن ليوحنا و فتفتخر اليهود حينئذ لان الله تعالى خلقهم وكل من كان قبل خلق يوحنا و فان يوحنا لم يخلقه و وهل هذه الصلوات لا تستحى منهسا الفضائح وتتعوذ منها القبايح و

### السؤال الثالث والسبعون •

يترؤون في صلاة النوم ، الملائكة بمجتونك بتهليلات مثلثة ، لأنك قبل الكل لسم تزل ايها الاب وابنك نظيك في الابتداء ، وروح القدس مساويك في الكرامة ، ثالوث واحد ، فما كفاهم ما كفروا به من التثليث حتى يشركوا معهم الملائكة والتوراة والانجيل ، والمزامير تكنبهم في دعواهم على الملائكة ذلك ، وتشهد بتوحيد الله تعالى ، وتبرؤه عن الثانى فضلا عن الثالث ، وقد بينا ذلك فيما تقدم بنصوص هذه الكتب ،

ثم قولهم قبل الكل يقتضى حدوث المسيح عليه السلام • لأنه لو كان فى زمان أبيه • لم يكن الله تعالى قبل الكل • واذا تأخر عنه بالزمان ثبت عدمه فى زمان أبيه • والمسبوق بالعدم محدث • فالمسيح عليه السلام محدث • لكن القوم لا يفهمون القديم من المحدث فلذلك وقعوا فى صده الترمات •

( ٢٣ \_ الاجوبة الفاخرة )

<sup>(</sup>٣٥٨) في الأصل ( عن وسائلنا ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٥٩) في التيمورية ( الله ) •

the world to be the control

واذا كان المسيح عليه السلام محدثا بطلت ربوبيته وتعينت عبوبيته وانتقض أصلهم ولم يزل منقوضا ٠ with the state of the state of

السؤال الرابع والسبعون - يقرؤون في صلاة نصف الليل وهي الثامنة من صلاتهم لا تأسع لها من الرتبات • نبارك الرب اله آبائنا وفوق المتعالي الى الدهر •

مبارك أنت فوق المسيح ، وفوق المتعالى الى الدهر ، ويكورون هذه الفوقية في هذه الصلاة دفعات • ونسوا انهم قراوا في صلاة النسوم ان المسيح نظيرك في الابتداء وروح القدس مساويك في الكرامة ، فإن صدقوا في الأولى كذبوا في الثانية •وان صدقوا في الدنية كذبوا في الاولى • فهم الكذبة الفجرة على كل تقديراً في أن المناصلين به المناصلين المناصلين المناصلين

فهذه ثماني صلوات لهم ٠ مشتملة (٣٦٠) على البهت والكفر (٣٦١) ٠ والفجر وسوء الادب على الله تعالى • وعلى المسيح عليه السلام • وهم فيها متضمخون بالعذرات • ملابسون للقاذورات • حتى أن العباد منهم أذا مات أحدهم يوجد على شعر مقعدته نجاسات وعذرات متحجرات كما تتفق على انناب الأغنام فلو أن فيهم رجللا رشيدا ناصحا أشار عليهم بترك هدده الصلوات والاعراض عن باب القربات - لكان خيرا لهم واقوم (٣٦٢) - فليس للقوم أهلية للعبادات • وليس لهم آداب تصلح للمناجاة بين بدى رب الأرض والسموات • بـل اشبه بالجمادات من الحيوانات • و من من المال المال المالية من المالية ال

#### السؤال الخامس والسبعون •

1. 1 4 6 10

اختلفت مستندات النصارى في كون المستيخ عليه السلام ابنسان فننقلها كلها • ونبين بطلانها •

<sup>(</sup>٣٦٠) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٣٦١) يوجد بدلا من كلمة الكفر (٣٦١) يوجد بدلا من كلمة الكفر (٣٦١)

<sup>(</sup>٣٦٢) الجملة تطلبها السياق لبيان جواب الشرط ·

منهم من يقول انما كان ابنا مسيحا ٠ لأن الله مسحه بدعن وعو باطل ٠ لأنه يلزم أن يكون داود وغيره أبنا ومسيحا لله تعالى ٠ لقول داود عليه السلام في المزامير « صبيا كنت في غنم أبى فأخذني ربى ومسحني بدهن مسحنته (٣٦٣) ٠

وفى السفر الثالث من التوراة ويسمى سفر الكهنة « ان الخير الممسوح من أولاد هارون هو الذى يتسولى القرابين ورش السدم على زوايسسا المذبح » (٣٦٤) وفي هذا السفر قال الله تعالى لموسى بن عمران : عمد آل هارون وبنيه وخذ اللباس ودهن المسحتين الذى تمسح به الاخيار • وخسذ الجماعة كلها الى باب فيه الأمر • وقدم هارون والبسه لباس الكهنة • وكله باكليل من ذهب • وصب على راسه من دهن المسحتين • وامسحه وقدسه ففعل موسى عليه السلام ذلك (٣٦٥) •

فالمسيح عليه السلام أســوة هذه الصفوة فلا مزيد له ٠

ومنهم من قال : بـل لأنه سهاه ابنه و وهو باطل لما في التــوراة

154 1 2 W

(۳٦٣) ورد فی المزمور التاسع والثمانین ( وجدت عبدی داود ۰ یدمن مسحته ۰ الذی تثبت یدی معه ۰ ایضا نراعی تشدده ۰ ۸۹/ ۱۰ \_

(۳٦٤) ورد فی اللاویین ( ثم قدم موسی بنی هارون والبسهم اقمصــة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانس كما امر الرب موسی • صـح ۸ / ۱۳ .

(٣٦٥) ورد فى الخروج فى الامر الموجه الى موسى ( وتقدم هارون وبنيه الى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء ٠٠٠٠ وتقدم بنيه وتلبسهم اقمصه وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس ويكون لهم كهنوت فريضة ابديه وتملأ يد هارون وايدى بنيه وحروج صح ٢٩ - ٤ : ١٠٠

أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: ابنى بكرى اسرائيك (٣٦٦) · والبكر آجل الاولاد · فيعقوب عليه السلام اولى بالبنوه ·

ومنهم من قال: بل لأنه أحسن تربيته وتأديبه و وهو باطل و فان دربيسه امرأة (٣٦٧) ولم يكن الملائكة تلازم بابه وحفظه وتعليمه بل هو كسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام في النشأة ولم يوجد في حقه زيادة توجب البنوة و

ومنهم من قال: بل لأنه أطاع الله تعالى · فأعطاه ما لم يعط غيره · فأتخذه أبنا · قلنا: ففى التوراة (أن موسى عليه السلام عمر مائة وعشرين سنة ) (٣٦٨) وأذا طرحنا عمر الصبى · بقى عمر السبح عليه السالام خمس عمر موسى عليه السالام فأعماله أعظام · وحكيتم أن موسى عليه السلام ملك جانبا من الارض كبيرا · وقاتل الجبابرة (٣٦٩) · وجاهد

(٣٦٦) ورد في سفر الخروج · عندما أمر موسى أن يخاطب مرعون بخلاص بنى اسرائليل « فتقول لفرعون هكذا يقول الرب · اسرائليل ابنى البكر » خروج ٤ - ٢٢ ·

(٣٦٧) اتفقت الاناجيل على أن المسيح كان في حضانة مريم رضى الله عنها وزوجها يوسف النجار مع القبض والبسط في ذكر القصة والا أنه لم يرد نص يدل على تربية خاصة بالسيد المسيح في صغره تربية غاير بها سائر الانبياء والمرسلين و

(۳٦۸) ورد فی التثنیة \_ وکان موسی بن مائة وعشرین سنة حسین مات • ولم تکل عینه ولا ذهبت نضارته • صح ۳۶ / ۷۸ •

(٣٢٩) كانوا أشدداء الباس معطلين (تكوين ٦ - ٤) خانهم بنو اسرائيل جدا حتى كان من جواسيسهم أنهم قالوا فيهم (اننا كنا في عيونهم كالجراد) ومن اشهرهم عوج ملك باشدان (تثنية ٣ - ١)

وقد حاربهم موسى بأمر الرب ( قاموس الكتاب المقدس ص ٢٤٥ ) ٠

العمالقة (٣٧٠) • وأباد الفراعنة (٣٧١) • وقتل عوجا مبارزة (٣٧٢) • وواصل لله تعالى أربعين يوما وأربعين ليلة • لا ينوق طعاميا (٣٧٣) • وابتلى بخلاف قومه وعنتهم فصبر • وتلقى أوامر ربه بصدر فسيح وباع رحب • فلم يهب جبارا وان عظيم قدره • ولا نكل عن عدو وان تعاظم (٣٧٤) أمره • حتى فتح الشام (٣٧٥) ودوخ البلاد • ولمادنى حمامه

(۳۷۰) شعب من أقدم سكان سوريا الجنوبية (عدد ٢٤ – ٢٠) وكانوا هناك عند بدء مجيىء العبرانيين من مصر ٠ كما كانوا مصدر ازعاج لبنى اسرائيل في البرية ٠٠ وكانت المعركة المهمة الاولى بين الطرفين في غرب سيناء وقد غلبهم العبرانيون وتشتتوا (خروج ١٧ / ١٦٠) والتثنية ( ٢٥ / ١٧ – ١٩ ) قاموس الكتاب المقدس ( ٦٣٦ ) ٠

(٣٧١) كلمة مصرية معناها ( البيت الكبير ) وهو لقب للوك مصر والابادة المصرح بها هنا قد يكون المراد بها طغاة ذلك الزمن وقد يكون المغرق في البحر الاحمر اثر محاولة ادراك موسى حدين الهجرة ( قاموس الكتاب المقدس ٢٧٦ ) •

(۳۷۲) عوج ملك الاموريين في باشان · امتد ملكه واتسع كان جبار القامة شديد الباس وكان له سرير من حديد ضخم الحجم وقد حفظه اهل ربة عمون (عمان) دخل بنو اسرائيل عليه فغلبوه وذبحوه في أذرعى واحتلوا مملكته واعطيت مملكته لنصف سبط منسى (قاموس الكتاب المقدس ٦٤٦) ·

(۳۷۳) ورد فی الخروج ( وقال الرب لموسی اکتب لنفسك هذه الكلمات لأننی بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل • وكان هناك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم ياكل خبزا ولم يشرب ماء ) خروج ٣٤ ـ ٢٧ : ٢٨ •

(٣٧٤) في الاصل (تفاقم) والسياق عن التيمورية ٠

(٣٧٥) لم يثبت تاريخيا فتح الشام على يد موسى عليه السلام ٠ وانما صرحت التوراة بذلك في سفر العدد ومطلع سفر التثنية ٠ والراجح أن ذلك تم على يد يوشع بن نون ٠

وقيده من الاجل زمامه · تقدم الى خادمه يوشع بن نون بنتح باقى بلدان الشام · وأفاض عليه من فاضل همته وصحيح عزمه ما قوى عزمه وأيد حزمه · فقاتل أربعة وعشرين ملكا وأبادهم (٣٧٦) · وهذه أعمال عظيمة لم يوجد مثلها للمسيح عليه السلام · أو وجد ما يعادلها · فليكن موسى عليه السلام أبنا لله تعالى · بل فى الانجيل أن عيسى عليه السلام (٣٧٧) لم منذ نشأته الى ثلاثين سنة ما زال مشتغللا بتعلم التوراة · واقتباس العلم من أتباع موسى عليه السلام · ومنهم من قال : بل لحلول العلم الالهى · أو الكلام على خلاف بينهم في مريم رضى الله عنها · فتجسد انسانا فكان ابنها · وهذه مزية لم توجهد لغيره ·

قانا : قد بينا فيما تقدم أن العلم والكلام معنيان • وأن المعانى يستحيل انتقالها ولو انتقلت لزم خلو ذات الله تعالى عنها • والكل محال فالقول بالبنوة محال •

السؤال السادس والسبعون • في انجيل لوقا أن جبريل عليه السلام بشر مريم رضى الله عنها بأن ولدها المسيح ابن داود ويجلسه الرب تعالى على كرسى أبيه داود • ويملكه على بيت يعقوب (٣٧٨) فجبريل عليه السلام يسميه ابن داود • والنصارى تقول كهلا • بل هو رب داود • ولقد تباعد ما بينهم وبين جبريل صلوات الله عليه • وعادوه وخالفوه بالرد عليه • ومن كان عدوا لجبريل الامين فلا شك أنه عدو لرب العالمين •

(٣٧٦) يمكن الوتوف على حروب يوشع في سفره • من الاصحاح الاول حتى النهاية • والاصحاحات تعطى عددا أكثر من هذا •

(٣٧٧) الجمل المعترضة عن التيمورية •

(۳۷۸) ورد فی لوقا ( فقال لها الملاك لا تخافی یا مریم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلین وتلدین ابنا وتسمینه یسوع • هـــذا یکون عظیما وابن العلی یدعی ویعطیه الرب الاله کرسی داود أبیــه • ویملك علی بیت یعقوب الی الابد ولا یکون المکه نهایة ) لوقا ۱ ـ ۳۰ : ۳۰

وكيف يليق بجبريل صلوات الله عليه أن يجهل (٣٧٩) قدر السيح ويقلل قدره وينسبه الى البشر وهو منسوب الى خالق البشر ولا سيما وذلك في معرض التبشير وهو محل التفخيم والتعظيم ولو لم يكن في الانجيال الاهذا الموضع والكان قاطعا لحجج النصارى وكافيا في النبات عبودية المسيح عليه السلام و

السؤال المعابع والمسبعون • يقول اليهود : حقيقة المجرزة لا تختلف (٣٨٠) وهى فعل خارق يقترن به التحدى • وهدا قد وجد في حق محمد بن عبد الله د صلى الله عليه وسلم (٣٨١) د كمسا وجد في حق موسى عليه السسلام • فان كانت المعززة لا تفيسد النبوة يلزمهم أن لا يعتقدوا نبوة موسى عليه السسلام • وان أفادت يلزمهم اعتقداد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم •

وانما قلنا انه عليه السلام - جاء بالمجزة (٣٨٢) لأنه جاء بالقرآن في زمن الفصحاء البلغاء · وسال جميعهم أن ياتوا بمثله (٣٨٣)

(٣٧٩) في الاصل ( أن يخمد ) والكلمة عن التيمورية ٠

(٣٨٠) اللفظ الرادف للمعجزة عند اليهود هو كلمة عجيبة • ومراد بها حادثة تحدث بقوة الهية تخرق مجرى الطبيعة العادى وتثبت ارسالية من كان سبب الحادثة أو من جرت على يديه • وهي فوق الطبيعة المالوفة ولكنها ليست ضدها • وهي تحدث بتوقيف نظم الطبيعة ولكنها لا تلغى تلك النظم • • • ولما كان الله هو القوة الوحيدة فوق الطبيعة المتسلطة عليها فهو الوحيد القادر على صنع العجايب • قاموس الكتاب المقدس • ص ١٠١٠ •

(٣٨١) الجملة عن التيموريــة ٠

(٣٨٢) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

(۳۸۳) قال تعالى ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتسوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) الاسراء آية ۸۸ ٠

فأعجزهم (٣٨٤) • فسألهم سورة منه (٣٨٥) بحيث تصدق على سورة الكوثر (٣٨٦) فعجزوا •

فنادى بينهم على رؤوس الاشهاد بقوله ( لئن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) (٣٨٧) •

فما اقتصر على تعجيزهم حتى اضاف اليهم اكثر منهم (٣٨٨) وهم الجن • ومع ذلك التوبيخ الذى ياباه ذووا الروءات • ويثاب الحميات لا سيما عند العرب العربا • ذوى الانفة والكبرياء •

ومع ذلك كله أظهروا العجز · وآثروا العدول الى القتسال وسلب النفوس مع الاموال · ومثل هذا لا يفعله الجمسع العظيم من العقلاء الا للمبالغة في العجز · وقد اشتمل القرآن العظيم على مثل سورة الكوثر سبعة آلاف مرة · فيكون سبعة آلاف معجزة · وفيه من المعجزات وجوه كثيره جدا · منها ·

١ ـ اخباره عن المعيبات المستقبلات ـ وكان الامر كما قال الله ٠

(٣٨٤) ورد بعض معارضات تدل على السخف · والخبل العقلى · وهي مذكورة في بعض كتب علوم القرآن فلتنظر في مكانها ·

(٣٨٥) بنص القرآن (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وأدعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين ) يونس آية ٣٨٠

(٣٨٦) نصها ( انا أعطيناك الكوثر · فصل لربك وأنحر · ان شانئك مو الابتر ) ·

(٣٨٧) الآية من سورة الاسراء رقم ٨٨٠

(٣٨٨) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

كقوله تعالى (سيهزم الجمع ويولون الدبر) (٣٨٩) – وكان ذلك يوم بدر · وقوله ( غلبت الروم · فى أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون · فى بضع سنين ) (٣٩٠) وكان الاهر كذلك · وقوله تعالى ( لتدخلن المسحد الحرام ) (٣٩١) وكان كذلك وهو كثير ·

٢ - ومنها اخباره عن احوال القرون الماضية · ووجد كذلك (٣٩٢) مع أنه عليه السلام لم يقرأ كتابا (٣٩٣) · ولم يخاط ولم يرحل الا الى

(٣٨٩) الجملة عن التيمورية والآية من سورة القمر ٠ رقمها ٤٥

قال : كان الفرس ظاهرين على الروم ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على الفرس ظاهرين على الروم ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على الفرس لانهم أهل كتاب ، وهم أقرب الى دينهم ، فلما نزلت غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، ٠٠ قالوا يا أبا بكر أن صاحبك يقول : أن الروم تظهر على فارس في بضم سنسين ، قال صدق ، قالوا : هل أك الى أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربعة قلائص الى سبع سنين ، فمضى السبع سنين ولم يكن شيء ففرح المشركون بذلك ، وشد على السلمين ، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقسال مابضع سنين عندكم ؟ ، قالوا : حون العشر ، قال اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الإجل ، قال فما مضت السنتان حتى جاء الركبان بظهور الروم على فارس ففرح المسلمون بذلك ، و و و دالله لا بعلمون الله تعالى ، ، ، ، و و دالله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا بعلمون » الدر المنثور ٨٧ - ٤ - ٢ ،

(٣٩١) آية من سورة الفتح رقم ٢٧ • وقد ذكرت كتب السيرة رؤيا رسول الله صلى الله عليه فى زيارته للبيت الحرام فخرج فى السنة السادسة الهجرة ولكنه لم يمكن وعاد موقعا صلح الحديبية ثم تحققت الرؤيا فى السنة السابعة •

(٣٩٢) أوضح الدلالات آيات الخلق وقصص الانبياء السابقين مع المهم وعاقبة هذه الامم • وتاريخ كثير من الصالحين •

(٣٩٣) قال تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ) العنكبوت ٤٨ ٠

الشام مرتين في المتجر مع قومه (٣٩٤) · ولم يلتمس هذا قط من أهـــل القصص ولا غيرهم ·

٣ - ومنها أنه لا يمل مع تطاول الازمان · ونحن نجد أحسن قصيدة غزلا (٣٩٥) أو رسالة بديعة حسنا · يستحليها السمع ثم يملها ويسامها وللقرآن الكريم ست مائة سنة يتلى ولا يزيده تطاول الايام الا جده · ولا تجد الاسماع عنه نبوة (٣٩٦) ·

فهذه وجوه من الاعجاز للقرآن الكريم · ولبس هذا موضع التوسع فيها ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم · انشقاق القمر (٣٩٧) · وهـــو أعظم من انشقاق البحر لأن الماء في كل حين يفترق من حيث الجملة ·

وأجرى الماء من أصابعه (٣٩٨) وهو أعظم من أجراء الماء من الحجر · لأن الحجر مكان الماء من حيث الجملة ·

(٣٩٤) الاولى رافق فيها أبا طالب · والثانية قائدا لتجارة خديجة يرافقه ميسرة خادم السيدة خديجة رضى الله عنها

(٣٩٥) في الاصلل (غرا) وكلمة ( غزلا) عن التيمورية .

(٣٩٦) في الاصل ( نهوه ) وكلمة ( نبوة ) عن التيمورية ٠

(٣٩٧) انشقاق القمر ورد في القرآن الكريم بصريح اللفظ قال تعالى ( القتربت الساعة وانشق القمر ) •

وورد في السنة عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلام فرقتين • فرقة فوق الجبل وفرقة دونه • فقال رسول الله عليه الله عليه وسلم: اشهدوا وفي رواية مجاهد • ونحن مع النبى صلى الله عليه وسلم - البخارى في تفسيره • وانظر الشفا ١/٥٤٤ تحتيق محمد أمين •

(٣٩٨) - نبع الماء من بين اصابع الرسول صلى الله عليه وسام · وردت فيه روايات عدة في الصحيح · والراجع أن هذه الكرامة قد تكررت مرات عدة · فقد وقعت بالزوراء عند السوق · وردت في يوم الحديبية · وفي غزوة تبوك · وقد روى ذلك من الصحابه · انس وجابر وابن مسعود · ويه كن الوتوف على تفصيل هذه الواقعة في الشفا ٥٥٠ - ١/٥٦٠ ·

(٣٩٩) تسبيح الحصا وردت فيه روايات عدة • تدل على تكرار الواقعة • فقد روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لما استقبلنى جبريل عليه السلام بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر الا قال السلام عليك يا رسول الله • رواه البزار فى مسنده وعن جابر بن سمره عنه صلى الله عليه وسلم ( انى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على ( صحيح مسلم ) وعن أنس رض الله عنه قال : اخذالنبى صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحن فى يد رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى سمعن التسبيح • ثم صبهن فى يد أبى بكر فسبحن ثم فى أيدينا فما سبحن •

ابن عساكر فى تاريخه • أنظر الشفا المقاضى عياض - ٥٩٨ - ٥٩١ - ١ (٤٠٠) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال ( دخل النبى صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له • رواه البزار بسند حسن • ويمكن الوقوف على كلام الجمل مع الرسول • فى قصة العضباء • وكلامها النبى صلى الله عليه وسلم • وتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب اليها فى الرعى • وتجنيب الوحوش عنها • راجع الشها ص ١/٦٠١

(٤٠١) روى الدارمى والبيهتى والبزار عن ابن عمر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فدنا منه أعرابى ، فقال يا أعرابى أين تريد ؟ قال : الى أهلى • قال : هل لك الى خير ؟ قال : وما هو ؟ قال تشهد أن لا الله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسسوله ، قال : من يشهد على ما تقول ؟ قال هذه الشجرة السمره ( أى ذات الشوك الكبيرة الحجم ) وهى بشاطى الوادى : فأقبلت تحذ الأرض ، حتى قامت بين يديه ، فاستشهدها ثلاثا فشهدت انه كما قال ثم رجعت الى مكانها ،

(٤٠٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن يهودية • أهدت للنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر شاه مصلية سمتها • فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنها وأكل القوم • • فقال ارفعوا أيديكم فانها أخبرتنى أنها مسمومة فمات بشر بن البراء • وقال لليهودية ما حملك على ما صنعت ؟ قالت ان كنت نبيا لم يضرك ما صنعت وان كنت ملكا ارحت الناس منك • • • أخرجه الشيخان -

ومعجزاته عليه السلام (٤٠٣) كثيرة ليس هذا موضع استيعابها · انما المقصود ايراد السؤال مع اجماع اوليائه واعدائه على انه كان من اصدق الناس (٤٠٤) واكرمهم (٤٠٠) واشجعهم (٤٠٠) واكثرهم امانة ووفاء (٤٠٠) واعراضا عن الدنيا وترغيبا في الآخرة لم يختلف في هذه الصفات اثنان ممن خالطه من الكفار والمسلمين · وهذه صفات لا تجتمع الالنبي ، فمن كفر به يلزمه

(٤٠٣) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) ٠

(٤٠٤) من الصفات التى نالها قبل الرسالة أنه كان عند قومه معروفا بانه ( الصادق الأمين ) وأوضح الأدلة على ذلك شهادة الاعداء • ما ورد من حوار بين أبى سفيان والنجاشى فى شسان الرسول وسؤاله لأبى سفيان قائلا : هل جربتم عليه كذبا قط ؟ قال : لا • قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله • • المسخ

(٤٠٥) عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان أن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فاذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الربح المرسلة صحيح مسلم ك الفضائل ٣٢٢٠٠

(٤٠٦) ورد عن ابن عباس أنه قال · كنا اذا حميت الحرب واشتد الوطيس اتتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ( مسند احمد ٢٠٧ / ١ ) · وفي الحديث · أفررتم يوم حنين · قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر · مسلم ك الجهاد ٧٦ والمسند ٢٠٧ / ١ ·

(٤٠٧) وليس ادل على ذلك من الزامه عليا برد الأمانات الى اهل مكة ٠ مع انهم الذين اخرجوه من بيته وبلده على مشقة من النفس الا ان امانتــه الزمته رد الودائع الى اهلها وعن الوفاء فقد ورد مدحه للسيدة خديجة وثناؤه عليها بعد وفاتها حتى قالت السيدة عائشة ما غرت على امراة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل ان يتزوجنى بثلاث سنين لما كنت اسمعه يذكرها ولقد امره ربه عز وجل ان يبشرها ببيت من قصب في الجنة وان كان ليذبح الشاة ثم يهديها الى خلائها ٠ متن صحيح مسلم ص ٢/٣٧٠ ط عيسى الحلبي ٠٠٠٠

أن يعتقد لا نبوة موسى (٤٠٨) عليه السلام ولا غيره من الانبياء ٠

( فائدة ) لمعجزته عليه السلام مزايا لم تحصل لغيره منها ٠

١ - أنه باق(٤٠٩)على وجه الدهر ٠ وغيره ذهب بذهاب نبي ذلك المعجزة ٠

٢ - أنه واحد وهو القرآن وهو آلاف من المعجزات • وغيره واحد من كل
 وجــه •

٣ - انه معجز شريف في معنى لطيف وهو الفصاحة والبلاغة وانواع سحر البيان مع الوصف العجيب والرونق الغريب ولأن أمته عليه السلام اشرف عقولا سريه واعظم اخلاقا رضية والطف نفوسا بشرية فتحدى لها بالمعجز الشريف في المعنى اللطيف ولما كانت الأمم المتقدمة اكثف طبعا واصعب انقيادا وسمعا وعمل معجزهم في الصور الكثيفة والآيات القاهرة العنيفة في نتق الجبال (٤١٠) وشت البحار (٤١١) وبروز الحيوان من الصخرة (٤١٢) الصماء ومقتضى الحكمة علاج كل مريض بما يناسبه فالنسمة الشريفة بشراب الرمان والجبلة بالحطب والنيران و

<sup>(</sup>٤٠٨) كلمة ( موسى ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٠٩) في التيمورية ( انها باقيه ) وهي منافية السياق حيث اقتصر المؤلف على القرآن

<sup>(</sup>٤١٠) قال تعالى فى حق بنى اسرائيل (واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ) • الاعراف ١٧١

<sup>(</sup>٤١١) من المعجزات التى أكرم الله بها موسى فى طريقه الى الشاطىء الشرقى (سينا) قال تعالى ( فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون و قال كلا ان معى ربى سيهدين و فأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) و الشعراء ٦٣/٦١ .

<sup>(</sup>٤١٢) جمهور المفسرين على انها ناقة ثمود التى خرجت اليهم بغتة فعقروها من باب التحدى • فقضى عليهم قال تعالى ( انا مرسلوا الناقة فتنة لهم قارتقبهم واصطبر • ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر • • القمر آية ٢٧ ، ٢٧

## السؤال الثامن والسبعون ـ

نقول لليهود (٤١٣) اذا اعترفتم بصدور الخوارق وانكرتموها وشهدت النقلة بوجودها في حق محمد بن عبد الله • وعيسى بن مريم صلوات الله عليهما (٤١٤) وطعنتم فيها بعد ذلك لزمكم (٤١٥) ذلك في معجزات موسى عليسه السلام •

فكل شيء توردونه من احتمال السيميا او معاونة الشياطين أو الطلسمات أو غير ذلك (٤١٧) يلزمكم ذلك في موسى عليه السلام • وكل ما تخيلتموه (٤١٧) جوابا لكم فهو جوابنا •

## السؤال التاسع والسبعون \_

اسلم خيار اليهود وخيار علمائهم كعبد الله بن سلام (٤١٨) . وكعب

(٤١٣) في الأصل (يقول اليهود) وكذا التيمورية والتعديل لتطلب السياق فلك •

- (٤١٤) في التيمورية (عليه الصلاة والسلام) .
- (٤١٥) في الأصل (لربكم) والتصويب عن التيمورية ٠
  - (٤١٦) جملة (أو غير ذلك) ساقطة من التيمورية
    - (٤١٧) في التيمورية (وكل ما جعلتموه) ٠

(۱۸) هو عبد الله بن سلام بن الحارث ابو يوسف من ذرية يوسسف عليه السلام كان من بنى قينقاع وأسمه حصين فسسماه الرسول عبد الله واسلم بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة على الراجح ودارت بين الرسول واليهود مجادلة حكم فيها ابن سلام و فلما كذب اليهود سبوه ولعنوه وفيه نزل قوله تعالى (قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شساهد من بنى اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدى القسوم الظالمين) الاحقاف ١٠

ونزل ايضا (قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب) الرعد ٤٣٠٠

مات بالمدينة سنة ٤٣ للهجرة ـ راجـم الاصابة في تميز الصحابة ٤/١٢٠

الأحبار (٤١٩) • وأخبرونا بأن مقتضى التوراة ومقتضى دين اليهود صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠

واجمع اليهود قديما وحديثا على سيادة مؤلاء وعظم شسأنهم في العلم والدين وكثرة الاطلاع . وهم اليوم (٤٢٠) يسلمون ذلك . فتكون شهادتهم حجة على اليهود • لأنه لم يكن هناك ما يوجب عدولهم عن الحق لا مسيما الأتقياء والسادة والنجباء متبوله - اى شهادتهم (٤٢١) . في كل شيء ، فتتبل على اليهود في كل شيء • ويتعين انهم التزموا العناد (٤٢٢) والجحود • وتأخر اسلام كعب الاحبار الى زمن عمر رضى الله عنه • فقال له ما سبب تأخر اسلامك؟

فقال له: انا نجد في التوراة أن محمدا يبعث من العرب • ثم يتوفي ويتولى بعده شيخ صالح ثم يموت ويتولى بعده صلد من حديد ، فلما رايت الأمر جميعه كذلك (٤٢٣) • اسلمت قال له عمر : وانفراه أو ذكرت هناك ؟ أي أنا منتن لا أصلح أن أذكر في التوراة تواضعا من عمر رضى الله عنه .

وكفى بعمر وشيعته دليلا على صحة نبوته عليه السلام في فإن اتباع المبطلين لا تكون لهم الكرامات • ولا تخرق لهم العادات • وعمر رضى الله عنيه ينادى سارية من المدينة • وسارية في ارض فاريين (٤٢٤) : يا سارية الجبل •

(٤١٩) مو كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار • الراجع ان اسلامه في خلافة عمر بن الخطاب • وقع ذكره في عدة روايات في الصحيح ومع ذلك جرحة بعض علماء الرجال من أهل الحديث • الا أن الجمهور على توثيقت مستشهدين برواية البخاري ومسلم له مات سنة ١٣٢ ه الأصابة من ٦٤٨ الى 0/704

<sup>(</sup>٤٢٠) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٢١) الجملة تطلبها السياق للبيان ﴿

<sup>(</sup>٤٢٢) في الأصل ( الغيار ) والكلمة عن التيمورية •

<sup>(</sup>٤٢٣) في الأصل (لذلك) والكلمة عن التيمورية .

<sup>(</sup>٤٢٤) الكلمة ساقطة من التيمورية • والمراد بها أرض الشام •

فسمعه سارية من هذالك · فالكرامة للاثنين في السماع والاستماع رضى الله عنهم أجمعين (٤٢٥) ·

#### السؤال الثمانون ـ

نتول لليهود جمهوركم يعتذر عن الاسلام بتعذر النسلخ لئلا يلزم منه الندم والبداء في حق الله تعالى • وقد تقدم أن النسخ وقع عندكم في تحسريم السبت • وفي اسحاق صلوات الله عليه (٤٢٦) وتحريم الاخت المباحة في زمن آدم طيه السلام • وبقية الوجوه مذكورة قبل (٤٢٧) • واذا كان النسلخ واقعا عندكم انقطع العذر ولم يبق الا العناد •

## السؤال الحادي والثمانون ــ

نقول لليهود انتم في ضلاله قطعا · بيانه أن كتبكم التي تعتمدون عليها لا يمكن الاعتماد عليها لأن أجلها التوراة · وهي غير متميزة لأنها مشتملة على

ورد عن ابن عمر عمرو بن عبد الله بن جابر ، ورد عن ابن عمر عن أبيه أنه كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ، فعرض له في خطبته أن قال : يا سارية الجبل الجبل ، من استرعى الذئب ظلم ، فالتفت الناس بعضهم الى بعض ، فقال على ، ليخرجن مما قال ، قلما فرغ من صلاته قال على : ما شى، سسنح لك في خطبتك ؟ قال : وما هو ؟ قال : قولك يا سارية ، الجبل الجبل ، من استرعى الذئب ظلم ، قال وهل كان ذلك منى ؟ قال : نعم قال : وقع في خلدى أن المشركين هزموا اخواننا فركبوا اكتافهم ، وأنهم يمرون بجبل ، فان عدلوا اليه قاتلوا من وجد وقد ظفروا ، وأن جاوزوا هلكوا ، فخرج منى ما تزعم أنك سمعت ، قال فجاء البشير بالفتح بعد شهر ، فذكر أنه سمع في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوت عمر ، يا سارية الجبل الجبل المعدل المعدلنا اليه ففتح الله علينا ،

اسد الغابة لابن الاثير ٢/٣٠٦ ط الشعب ٠

(٤٢٢٦) في الأصل (وقد استحق صلوات ٠٠) والتصويب عن التيمورية ٠ (٤٢٧) انظر من صفحة ١٩٧ الى صفحة ٢٠٥ من هذا الكتاب ٠

التواريخ الكائنة بعد موسى عليه السلام والكائنة قبله وفى زمانه (٤٢٨) . ومشتملة على كلام كثير ليس لموسى عليه السلام والمتعين منها لموسى عليه السلام قليل و واذا اختلطت التوراة بغيرها سقط الاحتجاج بها (٤٢٩) ، فان الحجة انما هي في قول صاحب الشرع لا في غيره ٠ فاذا اختلط بغيره سقطت الحجة من الجميع لعدم التعين فلا يقوم به الحجة .

### السؤال الثاني والثمانون ـ

نقول التوراة مبدلة قطعا لما تقدم بيانه مما اشتملت عليه من نسبة الأنبياء عليهم السلام • وخاصة عباد الله الى الفسوق والزنا وشرب الخمر (٤٣٠٤)

(٤٢٨) ما ورد من أحداث سبقت موسى عليه السلام مالتسليم بهاممكن و المكان حملها على الوحى هكذا الأحداث الزمانية الواقعة في حياته من أما ما لا يمكن التسليم به فهى الأمور التي تناولت عقد مقارنة بين موسى عليه السلام ومن أتى بعده من الأنبياء ممثل قول التوراة ( ولم يقم بعد نبى في اسرائيل مثل هوسى الذي عرفه الرب وجها لوجه من التثنية ٢٤/١٠٠

بل أن كاتب هذه الأسفار قد تأخر في زمن التدوين عن وفاة موسى بعده من الزمان • بدليل أنه بعد ذكره قصة الوفاة والدفن بين أن القبر غير معروف حتى الآن وفي النص ورد ( فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب • ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم • التثنية ( ٣٤ ـ • : ٦ )

(٣٢٩) من القواعد المتفق عليها: أن الدليل أذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال •

(٤٣٠) الفسق في نسبتهم داود الى قتل اوريا الحثى وزواجه من زوجته وكذلك نسبة سليمان الى عبادة الأوثان في اخريات حياته واتهامهم موسى عليه السلام بقتل هارون لأنه كان افصح منه لسانا ٠٠٠

والزنا أوضح ما يكون في فعل ابنتى لوط مع أبيهما ومجامعته لهما وحملهما

وشرب الخمر في قصة نوح عليه السلام · وكذلك معظم الأنبياء بعد كل نصر أو حفل عام ·

(م ۲۶ - الاجوبة الفاخرة

ومالا يصدر من ادنى السفلة • حتى انهم يسمون هذه الحكايات النجاسات • مع قيام الأدلة على عصمة الأنبياء عليهم السلام • فحصل الجزم بعدم صحة ما بأيديهم من التوراة •

#### السؤال الثالث والثمانون \_

أن بختنصر قتل اليهود وحرق التوراة حتى لم توجد • وكانوا لا يسرون حفظها مامورا به وكانت مختصة بأولاد مارون دون بنى اسرائيل كما تقسدم نصه (٤٣١) في التوراة ثم بعد السنين الكثيرة المتطاولة • لفق عزرا (٤٣٢) هذه التوراة التي بأيديهم من فصول جمعها لا بدرى مل اصاب أم أخطأ • ولا جرموقعت فيها النجاسات ومالا يليق بالنبوات ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه حتى نقطع بكونه عن الله • واين القطع في خبر واحد • فثبت أن التوراة لا يجوز الاعتماد عليها •

## السؤال الرابع والثمانون -

عقلاء اليهود يعترفون بنبوة محمد صنى الله عليه وسلم لما يجدونه عندهم في التوراة (٤٣٣) ويخصصون نبوته عليه السلام بالعرب • فنقول : اذا اسلمتم نبوت والنبى من شانه الصدق وحسن السيرة والسريرة فكيف قتل اليهود في خيبر (٤٣٤) وغيرها ودعاهم الى دينه • فلو لم يكن رسولا

(٤٣٣) وردت نصوص عدة تدل على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف كثيرا منها في نهاية هذا الكتاب وكما أن كثيرا من الباجثين في مقارنة الأديان قد جمع هذه البشائر ويمكن الرجوع الى كتاب اظهار الحق لرحمة الله الهندى من صفحة ٥٠٨ الى ٥٣١ - وكذلك كتاب وبشائر النبوة الخاتمة للدكتور رؤوف شلبى وكتاب بشائر النبوة والعاس ادريس محمد و

(٤٣٤) كان فتح خيبر بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية بنحو شهرين وكانت آخر معقل لليهود وقد ظاهرت عطفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا • ولذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم حال بين عطفان وبينهم • وبدأ بفتح بعض الحصون بنفسه جتى اجتمام أهل خيبر في حصن الوطيح والسلالم حتى اذا أيتنوا بالهلكة سالوه أن يسيرهم وأن يحتن لهم دماءهم ففعل • ابن هشام من ٣/٣٣٧/٣٢٨ ط الحلبى •

<sup>(</sup>٤٣١) أنظر صفحة ٢٣٧ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٤٣٢) في الأصل ( لقنهم عزيرا ) والسياق عن التيمورية ٠

اليهم لما دعاهم • فكل من اعترف بنبوته عليه السلام للعرب يلزمه تصديقه فى كل ما أخبر به وهو قد أخبر أنه قد بعث للناس كافة (٤٣٥) • وقال تعالى • ( وما أرسلناك الا كافة للناس ) (٤٣٦) وقال عليه السلام ( بعثت للأحمر والأسود ) (٤٣٧) فأخبر أنه عليه السلام مبعوث للجن والانس (٤٣٨) •

## السؤال الخامس والثمانون •

قالت اليهود في التوراة: أن روح الله تعالى قبل خلقه كانت ترفرف على المياه (٤٣٩) • وهو كلام باطل من جهة أن قبل الخلق لم يكن ثم مياه (٤٤٠) • وكلامهم يقتضى قدم المياه • فلا تكون مخلوقه وهو خلاف اجماعهم • وخلاف المعقول والمنقول •

(٤٣٥) ورد في الحديث الشريف (وكان كل نبى يبعث الى قومه خاصية وبعثت الى الناس كافة) مسلم ك المساجد ب ٣٠

(٤٣٦) سورة سبأ آية رقم ٢٨٠

(٤٣٧) فتح الباري ١/٤٣٩ .

(٤٣٨) في الحديث ( بعثت أنا التي الانس والجن ) البيهقي ٢/٤٣٣ \_ اتحاف السادة المتقين ١٠/٤٨٨ ·

(٤٣٩) النص في التكوين ( في البدء خلق الله السموات والارض و وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه وتكوين صح ١/١: ٢ – وقد رجــح بعض المشتغلين بمقارنة الأديان ان استعمال كلمة ( روح ) بدلا من كلمة ( ريح ) هو من تحريف النصارى و الذين ارادوا اثبات قدم الروح القدس و يقول هذا الباحث ( ولما كانوا – اى النصارى – يؤمنون بالتوراة التي هي كتاب العقيدة والشريعة لبني اسرائيل والمسسيح لم ينسخها و ترجموا اول سفر التكوين هكذا ( في البدء خلق والمسسيح لم ينسخها وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه) و

وغرضهم من هذه الترجمة اثبات عقبدتهم فى ( روح الله ) الذى هو روح القدس عندهم • وغرضهم هذا ما كنا لنعرفه لو لـم نقرا ترجمة اليهود نفسها التى تترجم ( وريح الله ) بـدل ( وروح الله ) • التوراة السامرية • ص ١٣ نشر دار الانصار تحقيق د / احمد حجازى السقا •

(٤٤٠) كلمة (ثم ) ساقطة من التيمورية ٠

ثم لو سلمنا قدم المياه • فكلامهم يقتضى (٤٤١) ان الله تعالى له روح • مى جسم فان الرفرفة انما تكون فى الأجسام • والجسمية محال عليه تعالى • بادلة العقول وبموافقتهم على ذلك •

ثم يقتضى قولهم أن روح الله تعالى تفارقه ويبقى بلا روح ميتا وهو محال آخر ، فاشتمل قولهم هذا على أدواع من المحال ،

## السؤال السادس والثمانون •

قالت اليهود في التوراة: ان الله تعالى حين اكمل خلق العالم • قال تعالوا نخلق بشرا يشبهنا فخلق آدم (٤٤٢) • فأعتقد كثير من اليهود لهذه المقالة التجسيم • وقال ان الله تعالى في صورة آدم عليه السلام • وانه شيخ أبيض اللحية والرأس جالس على كرسى • والملائكة قيام بين يديه والكتب تقرأ بحضرته فأنظر هذه العبارة الركيكه وهذه العقال السخيفة (٤٤٣) وجعلوا لله تعالى شركا في الخلق لا شريكا واحدا وانه لا يستقل بخلق آدم لنقلهم عنه (تعالوا) وهي صيغة جمع • فيلزمهم أن هؤلاء كل منهم اله • اذ (٤٤٤) لا ميزة لله تعالى عليهم • بل الجميع يتساوون في الخلق ثم يلزمهم أنه لا يصلح واحد منهم للربوبية لعجزه عن الاستقلال • وهذا شر من قول النصارى بكثير • فان النصارى جعلوا كل واحد مستقالا كاملا وهذا شر من قول النصارى بكثير • فان النصارى جعلوا كل واحد مستقالا كاملا وعزاءة على الله تعالى •

<sup>(</sup>٤٤١) كلمة (يقتضى) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٤٢) ورد في التكوين ( وقال الله نعمل الانسان على صورتنك كشبهنا ٠٠٠ مخلق الله الانسان على صورته ٠ على صورة الله خلقه الله ذكرا وأنثى خلقهم ٠ تكوين صح ٢٦/١ : ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٤٤٣) في التيمورية ( الحسيفة ) ٠

<sup>(</sup>٤٤٤) كلمة (اذ) عن التيمورية ٠

## السؤال السابع والثمانون •

مالت اليهود في التوراة (٤٤٥) • ان الله تعالى لما خلق الخلق في ستة ايام ثم استراح في اليوم السابع (\*) واعتقدوا لغلط المهامهم ان الله تعالى يعتريه التعبوالنصب (٤٤٦) • حتى نقل عن بعصهم في غير التوراة • انه تعالى في اليوم السابع: استلقى على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى • وفي هذا جهالات منها •

التجسيم • ومنها ضعف القدرة لطريان التعب والنصب • ومنها انه يلزمهم أن يكون الاههم حادثا فان محل الحوادث يجب أن يكون حادثا والتعب والنصب حوادث فاين هذا القول من قول المسلمين • أن خلق الله تعالى لجملة العوالم كخلقه لأقل جزء من جناح بعوضه • وأن أيجاده بأن يقول للشيئ كن فيكون (٤٤٧) •

## (٥٤٤) كلمة ( في التوراة ) عن التيمورية ٠

(\*) اقرأ تفصيل قصة الخلق في الاصحاح الاول من سفر التكوين وأما عن استراحة الخالق فقدورد في الاصحاح الثاني ( فأكملت السموات والأرض وكل جندها • وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل • فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل • وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله السدي عمل الله خالقال ( تكوين ٢ : ١ - ٤ ) •

(٤٤٦) ورد في التوراة أن الله تعالى فرغ من الخلق في ستة أيام ( وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل • فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل • وبارك الله اليوم السابع وقدسه • لان فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا ) سنفر التكوين صدح ٢٠٠١ • ٢٠٠٠

(٤٤٧) قال تعالى « انما أمرنا لشبىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » النحل ٤٠ وقال تعالى « انما أمره اذا أراد شهيئا أن يقهول له كن فيكون » يس آية ٨٣ ٠

واعتقاد المسلمين أن صنعه للأشياء بلا علاج ومخالطة لها • وبلا مزاج \_ وأن علمه محيط (٤٤٨) بكل \_ شيىء صنعه ولا علة للصنعة • فهذا هو قول التوحيد والتمجيد اللائق بجلال الربوبية وتعظيم الله تعالى •

وأما قول اليهود فتأنف منه دبغة الجلود • وهذه المواضع وشبهها من أعظم الأدلة على تبديل التوراة • وانها غير المنزلة من الله تعالى • وهذا يجزم به كل عاقل •

## السؤال الثامن والثمانون •

قالت اليهود في التوراة: أن الله تعالى قال لآدم وحواء · انكما في اليوم الذي تأكلان فيه من الشجرة التي نهيتكما عنها تموتان موتا (٤٤٩) ·

= والأمر (كن) ليس مراد به الحقيقة لانه أما أن يكون خطابا للموجود فيراد به التحويل دون الايجاد وهو مناف القصد أو للمعدوم فيكون أمرا لغير الموجود وخطابه لا يتأتى • وانما المراد أحد أمور:

الامر الاول: - أن المراد سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأسياء وأنه تعالى يخلق الاشياء لا بفكرة ومعاناة وتجربة • ونظيره قوله تعالى عند خلق السموات والأرض (قالتا أتينا طائعين) • • • جـزء آيـة من فصلت (١١) •

الأمر الثانى • أنه علامة يفعلها الله تعالى للملائكة اذا سمعوها علموا انه أحدث أمرا •

الأمر الثالث • انه خاص بالموجودين الذين قيل لهم ( كونوا قردة خاسئين ) البقرة ٦٥ ومن جرى مجراهم •

الأمر الرابع: أنه أمر للأحياء بالموت وللموتى بالحياة ٠٠ مفاتيح الغيب ٢/٢٨ بيروت ٠

(٤٤٨) في الاصل ( وأن علة كل ) والجملة عن التيمورية ٠

(٤٤٩) ورد في التوراة ( وأوصى الرب الاله آدم قائلا : من جميع شجر الجنة تاكلا أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها • الأنك يوم تأكل منها موتا تموت • سفر التكوين ٢ - ١٦ : ١٧ •

وفي التوراة انهما عاشا بعد ذلك ورزقا الأولاد بعد دهر طويل (٤٥٠)٠ وهو تناقض فاحش ٠

## السؤال التأسيع والثمانون •

قالت اليهود ان الجنة لا أكل فيها ولا شراب · والتوراة تكذبهم في عدة مواضيع منها ·

۱ - أن آدم وحواء كانا يأكلان من كل شيىء فيها الاشجرة واحدة ٠ وقد تقدم نقل عدة مواضع من ذلك (٤٥١) في اجوبتهم تدل على أن الجنة فيها الأكل والشرب والنكاح (٤٥٢) ٠

#### السؤال التسعون •

قالت اليهود في التوراة: أن نمرود لما بنى الصرح وشديده نزل البارى تعالى الى الأرض حتى هدمه وحال (٤٥٣) بين نمرود وبين ما أراده من ذلك (٤٥٤) • وهذا تجسيم وتعجيز وتسوية ومقاربة بين الله تعالى ونمرود • فان هذا انما يكون بين الانسانين المتقاربين اما الملك العظيم مع من هو دونه فانه لا يتحرك بنفسه لل • بيل يبعث بعض اعوانه • وهاهنا جعلوا الله تعالى لا يهد (٤٥٥) هذا الصرح الا بان ياتي بنفسه •

<sup>(</sup>٤٥٠) اقرأ الاصحاح الرابع والخمسين من سنفر التكوين وهو يتحدث عن زواج آدم وعن أولاده ·

<sup>(</sup>٤٥١) أنظر صفحة ٢٢٥ ـ ٢٣٦ من هذا الكتاب •

<sup>(</sup>٤٥٢) ورد في التكوين ( واوصى الرب الآله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل اكلا و واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها ٥٠٠ تكوين ٢ - ١٦: ١٧ وعن الزواج ورد ( وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قاين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب ٥٠ شم عادت فولدت اخام مابيل ٠ تكوين ١٠: ٣ ٠

<sup>(</sup>٤٥٣) في التيمورية ( وحال بينه وبين ) وهو معارض للسياق ٠

<sup>(</sup>٤٥٤) النص غير وارد في التوراة البابلية ٠

<sup>(</sup>٥٥٥) في الأصل (يبعد) وكلمة (يهد) عن التيمورية ٠

وهذا كفر لم تصل له (٤٥٦) النصارى • وسخف كبير (٤٥٧) يقضى على توراتهم بالبعد عن الهداية واشتمالها على الضلالة • وأن الدى لفق فيها هذا من أهل الجهالة والغباوة (٤٥٨) •

#### السؤال الحادي والتسعون •

قالت اليهود في التوراة: ان ابراهبم عليه السلام لما مرت به الملائكة لهلاك سدوم (٤٥٩) • وعامود (٤٦٠) مدائن لوط عليه السلام • أضافهم واطعمهم خبزا ولحماوسقاهم سمنا ولبنا (٤٦١) ولما أتو عند لوط عليه السلام عشاهم (٤٦٢) فطيرا وهذا جهل عظيم ونقل كاذب قطعا فان الملائكة لا ياكلون ولا يشربون • بل أجسامهم روحانية وغذاؤهم روحاني لا يعرفه اليهود • شم العجب انهم

(٤٥٦) في التيمورية كلمة (اليه) بدلا من (له) ٠

(٤٥٧) في الاصل (كثير) وكلمة (كبير) عن التيمورية •

(٤٥٨) في التيمورية ( الجهل والعناد ) ٠

(٤٥٩) احدى مدن السهل الخمسة التي إحرقتها النار من السسماء بسبب خطيئة اهلها العظيمة (تك ١٩ / ٢٤) وقد ورد ذكر سدوم للمرة الاولى فى التوراة فى الحديث عن حدود أرض كنعان • وكان أهلها مضرب المثل فى الخطيئة • تقع الآن تحت الماء فى جنوب البحر الميت • قاموس الكتاب المقدس ٤٦١ •

(٤٦٠) في التوراة (عمورة) بلدة في غور الأردن تدمرت بنار الخطيئة ويظن بانها غمرت بمياه البحر الميت • جنوبي اللسان عند مصب وادى العسال •

(٤٦١) تذكر التوراة أن الملائكة عندما مروا بابراهيم عليه السلام طلب منهم قبول الطعام عنده فاستجابوا لطلبه ( فاسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة وقال اسرعى بثلاث كيلات دقيقا سمينا ، اعجنى وأصنعى خبز مله ، ثم ركض ابراهيم الى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فاسرع ليعمله ، شم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذى عمله ووضعها قدامهم ، وأذا كان هو وأقفا لديهم تحت الشجرة الكوا ، ، تك ١٨ : ٢ - ٨ .

(٤٦٢) مكذا ذكرت التوراة ان لوطا عرض عليهما المبيت ( فمالا اليه ودخلا بيته · فصدنع لهما ضيافة وخبز فطير فاكلا · · تك · • · ٣ ·

نسوا (٤٦٣) انهم يتولون: ان الناس في الجنة مثل الملائكة لا ياكلون ولا يشربون (٤٦٤) فشبهوهم بالملائكة في عدم الاكل والشرب - ثم لدم يلبثوا أن قضوا على الملائكة بالأكل والشرب (٤٦٥) - وهو تهافت عظيم وبهدذا ونحوه يعلم أنه ليس بأيديهم من كنبهم الا الرسوم •

#### السؤال الثاني والتسعون •

قالت اليهود في التوراة ان لوطا عليه السسلام لما امره الله تعسالي بالخروج عن القرية الظالمة لـم يسارع وتباطا عن الامتثال حتى بقيت الملائكة تدفعه في ظهره دفعا عنيفا(٢٦٤)حتى اخرجوه كرها وهذا يدل على تبديل التوراة وهنا خواص المؤمنين لا يشكون في اواصر الله تعالى لا سيما مع وجود الملائكة المشاهدين بالحس وغكيف حال الأنبياء حينئذ و فكيف بخواص الأنبياء عليهم السلام وكلا والله وبل بواطنهم مملوءة اجلالا وتعظيما وهم المخصصون بدوام المراقبة لاوامر (٤٦٧) الله تعسالي وتعظيما وهم المخصصون بدوام المراقبة لاوامر (٤٦٧) الله تعسالي و

(٤٦٣) في الأصل (نسبوا) وكلمة (نسبوا) عن التيمورية ٠

(٤٦٤) ورد في الانجيل ( وجاء اليه - اى المسيع - قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامه وسالوه قائلين يا مطم كتب الناموس ان مسات لاحد أخ وترك امراه ولسم تخلف اولادا أن ياخذ أخوه امراته ويقيم نسسلا لأخيه • فكان سبعة آخوة • أخذ الأول امراة ومات ولم يترك نسلا • فأخذما الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا وهكذا الثالث • فأخذما السبعة ولم يتركوا نسلا • وآخر الكل ماتت المرأة أيضا • ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة • لأنها كانت زوجة للسبعة • فأجاب يسوع وقسال لهم اليس لهذا تضلون أذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لانهم متى قامسوا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في السسموات ( مرقس ١٢ : ١٨ - ٢٠ ) •

(٤٦٥) الجملة ساقطة من التيمورية

(٤٦٦) ورد في التوراة (ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امراتك وابنتيك الموجودتين لثلا تهلك باثم المدينة ولما توانى المسك الرجلان بيده وبيد امراته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة و تك ١٩ - ١٥ : ١٦ .

(٤٦٧) في الأصل ( لو أرادت ) والتصويب عن التيمورية ٠

انقيادا وتسليما · وما هي باول جراءة من اليهود على الأنبياء عليهمم السلام ·

## السؤال الثالث والتسعون •

قالت اليهود في التوراة أن ابراهيم عليه السلام لما حضرته الوفاة ورث ما له ولده اسحاق (٤٦٨) وحرم باقى أولاده وهو من المواضع الدالة على تحريف التوراة و فان حال القدوم على الله تعالى يجعل (٤٦٩) ابراهيم عليه السلام في غاية الأدب مع ربه وحسن المعاملة مع خلقه ولا سيما أولاده الذين أوجب الله تعالى عليه برهم وحرم أذية قلوبهم فكيف تجعل ابراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن هذا المؤثم (٤٧٠) خاتمة عمله عند حضور أجله وأنت تعلم أيها المسلم المصدق بالرسالة المحمدية قوله عليه السلام (٤٧١) نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة (٤٧٢) وفنجزم بكذب ما حكاه اليهود و

## السؤال الرابع والتسعون •

قالت اليهود في التوراة أن يعقوب عليه السلام احتال على أبيه اسحاق حتى أخذ دعوته المستجابة التي كان أسحاق عليه السلام يريدهـــا للعيصى (٤٧٣) لأنه كان يحبه أكثر بأن (٤٧٤) لبس يعقوب عليه السلام حلة أخيه العيص وجعل في ذراعه وعنقه جلد ما عز فتمت (٤٧٥) مكيدته على

<sup>(</sup>٤٦٨) ورد في التكوين ( وأعطى ابراهيم اسحاق كل ما كان لـ • وأما بنو السرارى اللواتي كانت لابراهيم • فاعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن اسحاق ابنه • شرقا الى أرض المشرق وهـ و بعد حي • تكوين ٢٥ : ٥ - ٦ •

<sup>(</sup>٤٦٩) في الأصل ( يكون ) وهي غير متفقة مع السياق •

<sup>(</sup>٤٧٠) في الاصل ( المؤلم ) والكلمة عن التيمورية .

<sup>(</sup>٤٧١) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) .

<sup>(</sup>۲۷۲) شرح السنسة للبغوى ۲۸۳ / ۸۰

<sup>(</sup>٤٧٣) الاسم الوارد في التوراة (عيسوا) ٠

<sup>(</sup>٤٧٤) في الاصل ( فان ) ٠

<sup>(</sup>٤٧٥) في الأصل ( ما عرفت ) والتصويب عن التيمورية ٠

أبيه ودعا له (٤٧٦) وان اسحق عليه السلام لما اطلع على الحال تعجب وقال: ليت شعرى من هذا الذى ذهب بدعوتى · فجعلوا يعتوب عليه السلام كذابا · قولا وفعلا · ودلس وعق أباه وأخاء · ثم العجب كيف يعتقدون صحة هذا · مع أنه أذا سلم لهم وقوع مثل هذا · وما دعا اسحق عليه السلام (٤٧٧) الا للعيص · لأنه هو الذى اعتقده اسحق عليه السلام وأراده حالة الدعاء · فهذه الحيلة لا تفيد شيئًا وكيف يدعو اسحاق عليه السلام للعيص فينصرف ليعتوب عليه السلام من غير قصد اسحاق عليه السلام ، فجمعت اليهود في هذا النقل بين سوء الادب في حق الأنبياء عليهم السلام وبين الجهل بالحقائق (٤٧٨) ·

طعاما ويحضره بين يدى ابيه لياكل منه فتكون لـه البركـة وكانت ( رفته ) ام يعقوب سامعة للقول و فاوصت ولدها أن يقوم بحبلة ينال دها البركـة ولكن الولد خشى اتضاح الأمر و فطحانته امه واعدت لـه طعاما والبست ولدها في يديه جلد جدى المعز ليكون ذراعه اشمعر كاخيه و فذهب بالطعام ولدها في يديه جلد جدى المعز ليكون ذراعه اشمعر كاخيه و فذهب بالطعام الى والده مدعيا انه عيسو و فقال انا مو فقال قدم لى لآكل من صديد ابنى حتى تداركك نفسى و فقد م لـه فاكـل فقدم له فقال انا مو واحضر له خمرا فشرب فقال له أسحاق أبوه تقدم وقبلنى يا ابنى و فتقدم وقبله و فقدم له فتال الله من ندى السماء ومن دسم الارض وكثرة حقل وخمر ليستعبد لك شعوب و تسجد لك تبائل و كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنوا امك و ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين تك ۲۷ : ۲ ـ ۲۹ و

(٤٧٧) الجملة الدعائية ساقطة من التيمورية •

(٤٧٨) أى أن المقصود هو عيسو دون يعقوب • واذا كان يعقوب تحايل ظاهرا فان النية منصرفة الى عيسو • الا أن التوراة قد صرحت بعد ذليك أن عيسو عاد ومعه ما طلب منه • وجلس بين يدى والده الذى أعلمه بالواقعة وبين له أن البركة قد انصرفت الى يعقوب الذى تحايل عليه ولكنه بارك اسحاق بقوله ( هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلا ندى السماء من فوق • وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد • ولكن يكون حينما تجمع أنك تكسر نيره عن عنقك ) تكوين ٢٧ : ٣٩ / ٢٠٠٠

#### السؤال الخامس والتسمون ٠

قالت اليهود في التوراة: ان الله تعالى نزل الى الجنة ومشى فيها (٤٧٩) حسين كلم (٤٨٠) آدم عليه السادم (٤٨١) وانه نسزل الى الأرض حين انقذ بنى اسرائيل من سحرة فرعون (٤٨٢) ونزل الى الارض حين كلم موسى من شجرة العليق (٤٨٣) • ونزل الى الارض عندما كلم ابراهيهم وبشره (٤٨٤) بالولد ونزل الى الارض حين قاتل (٤٨٥) النمرود وقومه ومنعهم من بناء الصرح (٤٨٤) وهذا جهل عظيم منهم والحامل لهم عليه انهم يسمعون

(٤٧٩) في التيمورية (ومش فظهر فيها) ٠

(٤٨٠) ف الأصل (حكم) و (كلم) عن التيمورية ٠

(٤٨١) ورد في التكوين ( وسمعا \_ اى آدم وحواء \_ صوت الرب الاله ما شيا في الجنة عند هبوب ريح النهار · فاختبا آدم وامراته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة ) تكوين ٨/٣ ·

(٤٨٢) ورد في الخروج ( وكان في هزيع الصبح ان السرب اشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وازعج عسكر المصريين وخسلم بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقله ، فقال المصريون نهرب من اسرائيل لان الرب يقاتل المصريين عنهم ، ، ، ، فدفع الرب المصريين في وسلط البحر خروج ١٤: ٢٤ - ٢٧ ،

(٤٨٣) النص ( فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم ، لماذا لا تحترق العليقة ، فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسلط العليقة وقال موسى موسى : فقال ها أنذا ) خروج ٣/٣ ،

(٤٨٤) ولما كان ابرام ابن تسمع وتسمعين سنة ظهر البرى لابرام • وقال له أنا الله القدير • سر أمامى وكن كاملا • فاجعل عهدى بينى وبينك واكثرك كثيرا جدا • فسقط ابرام على وجهه • وتكلم الله معه قائسلا : أما أنا فهوذا عهدى معك • • • تك ١٧ سـ ١ : ٤ •

(٤٨٥) في الأصل ( وبلبل السن ) والتصويب عن التيمورية •

(٤٨٦) لم يرد بيان وافى لهذا النص فى الحالتين اللتين ورد ذكر النمرود فيهما فقد ورد فى سفر التكوين • صح  $\Lambda/1$  : 9 وكذلك فى ميخا ٥ / ٦ ولعل النص الآخير اقرب الى القصـة المذكوره •

ان الله تعالى كلم هؤلاء (٤٨٧) الانبياء عليهم السلام · فاعتقدوا ان هــــذا انما يكون منه تعالى (٤٨٨) بالحركات والتنقل فى الجهات · فأثبتوا ذلك فى توراتهم · وهذا يقتضى ان كتبهم ملفته على حسب اهوائهم · لا عـلى حسب ما انزل الله تعالى اليهم ·

## السؤال السادس والتسعون •

قالت اليهود في التوراة: ان هارون عليه السلام واخته مريم وقعا في موسى عليه السلام وحسداه واذياه • فنزل الله تعالى الى قبة الرمان • ودعا هارون عليه السلام ومريم وتوعدهما وبرص مريم فصارت برصاء من ساعتها (٤٨٩) •

فنسبوا الأنبياء صلوات الله عليهم الى الحسد ومراغمة مقدور الله تعالى ولا خلاف عندهم في نبوة هارون (٤٩٠) ومريم (٤٩١) • والأنبياء

( ٤٨٧) في الاصل ( هذه ) وكلمة ( هؤلاء ) عن التيمورية · من ساعتها (٤٨٩) ·

(٤٨٨) كلمة ( تعالى ) من التيمورية ٠

(٤٨٩) النص ( وتكلمت مريم ومارون على موسى بسبب المسراة الكوشية التى اتخذها و لأنه كان قد اتخذ امراة كوشية و فقالا على كلم الرب موسى وحده و الم يكلمنا نحن ايضا و فسمح السرب واما الرجل موسى فكان حليما جدا و اكثير من جميع الناس الذين على وجه الارض وفسى فكان حليما جدا و اكثير من جميع الناس الذين على وجه الارض فقسال الرب حالا لموسى وهارون ومريم اخرجوا انتم الثلاثة الى خيمة الاجتماع و فخرجواهم الثلاثة فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما ) عدد وصح ١١/١٢ : ٥ وصح ١٩/١١) وصح ١٩/١٦)

(٤٩٠) ذكر قاموس الكتاب المقدس أن موسى حينما اعتذر عن عدم امكانه قيادة شعبه المضطهد في مصر لثقل فمه ولسانه وعيه • اجابه السرب في حوريب : اليس هارن اللاوى اخاك ؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم (خروج ٤ / ١٤) •

(٤٩١) النص ( فاخذت مريم النبيه اخت هارون الدف بيدها ، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص ( خروج ٢٠/١٥ ) .

معصومون (٤٩٢) • ونسبوا الى الله تعالى الحلول فى قبة الرمان لقصد الانتصار • وانه لا يحكم على احد حتى يحضره عنده • ولذلك استحضرها بين يديه • وهذا من قبيح كذب اليهود على الله تعالى وعلى سله • واعظم الدلائل على تحريف ما بأيديهم •

## السؤال السابع والتسعون •

قالت اليهود في التوراة: ان الله تعالى حين أراد قتل انصار فرعون وجنوده • قال لموسى عليه السلام: قل لمنى اسرائيلل (٤٩٣) يذبحلون جملا ويضمخون من دمله على أبواب دورهم حتى اذا جلزت الليلة في أرض مصر ورأيت الدم عرفت أبوابكم من أبواب المصريين لئلا اهلككم معهم (٤٩٤) •

فنسبوا الى الله تعالى أنه لا يعلم الا ما يراه بأمارة · ولا يتحقق شيئا ـ

(٤٩٢) هذه وجهة نظر المسلمين وبها يدينون ــ وقــد عرفت العصمة بأنها (حفظ الله ظواهــر الرســل وبواطنهم من التلبس بفعل مأمور بـــه أو ترك منهى عنه ) •

اما اليهود فقد نسبوا الى الأنبياء كثيرا من المعاصى • ولا يرون العصمة لهم • بدليل • نسبة نوح الى شرب الخمسر • وزنا لوط بابنتيه • واعطاء ابراهيم التركمة لاحد ولديه وارتداد سليمان الى عبادة الاوثان فى اخريات حياته وضم داود امراة اوريا الى نسائه وغير ذلك كثير •

#### 

(٤٩٤) فدعا موسى جميع شيوخ اسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذو لكم غنما بحسب عشائركم وانبحو الفصح وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم الذي في الطست ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست ووانتم لا يخرج احد منكم من باب بيته حتى الصباح فان السرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر السرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب فتحفظون هذا الامر فريضة لك ولأولادك الى الأبد ٠٠٠ فخر الشسعب وسجدوا ومضى بنو اسرائيل وفعلوا كما امر الرب موسى وهارون خروج ٢١/١٢ – ٢٨٠

الا باشارة • تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا • بل هو تعالى (٤٩٥) احاط بكل شيىء علما • أحصى كل شيىء عسددا •لا يعزب عن علمه مثقال ذره فى الأرض ولا فى السماء (٤٩٦) •

## السؤال الثامن والتسعون •

قالت اليهود: ان الذي أمرنا بعبادة العجل واتخاذه هو هرون عليه السلام ، مع أن موسى عليه السلام استخلفه للاصلاح (٤٩٧) فأصر بالكفر الصراح (٤٩٨) وكذبهم دانيال في نبوته ، فقال ان الذي صنع العجل منحا السامري ، وكان آباؤه يعبدون البقر فأستتابه موسى عليه السلام ونفاه الى الشام (٤٩٩) ، ولذلك كان الشام أكثر سحرة من غيره ، وهذا موافق للقرآن الكريم ،

# السؤال التاسع والتسعون •

قالت اليهود · ان الله تعالى امرهم ان يبنوا له قبة ينزلها اذا سافر معهم · وأنه اقترح عليهم صفتها · فبنوا لـه ذلك · لأن موسى عليه السلام قال يارب ان هذه الأمة القاسمية لا تمضى اليك الى الشام حتى تمضى معها كما وعدتها · فقال الله تعالى · اعملو لى قبة · فعملهما (٥٠٠) موسى عليه السلام · وسماها قبة العهد · ونزل الله تعالى فى عرشه ونزل معهم

(٤٩٦) ورد في القرآن الكريم ( ٠٠ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السيماء) يونس ٦١ ٠

(٤٩٧) في التيمورية (الصلاح) ٠

(۴۹۸) ورد فی سفر الخروج ( فقال نهم – ای للاسرائیلین – هارون انزعوا اقراط الذهب التی فی آذان نسائکم بنیکم وبناتکم وأتونی بها • فنزع کــل الشـعب اقراط الذهب التی فی آذانهم واتو! بها الی هارون • فأخــذ ذلك من ایدیهم وصوره بالازمیل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هــذه الهتك یا اسرائیل التی اصعدتك من أرض مصر • فلما نظر هارون بنی مذبحا امامه ونادی هارون وقالوا غدا عید للـرب • فبكروا فی الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامه • وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب خروج ۳۲ ـ ۱ - ۲ •

(٤٩٩) بالرجوج الى قاموس الكتاب المقدس وفهرست الكتاب المقدس ونصوص نبوة دانيال لـم أجـد هـذا النص ٠

(٥٠٠) في الاصل ( اعملو أن القبة فعلها ) والتصويب عن التيمورية .

<sup>(</sup>٤٩٥) كلمة ( تعالى ) عن التيمورية ٠

ق داخل القبة ينزل بنزولهم ويرحل برحيلهم • هذا نص التوراة (٥٠١) • ومما وقع في التوراة من اصر هذه القبة • ان المال الذي جمعوه لانفاقه على هذه القبة صرف على يد موسى عليه السلام • فلما كملت ادعوا عليه ان قد نقصهم من المال الف رطل وستمائة وخمسة وسبعون رطلا • وقالوا لموسى عليه السلام تشريفا له اين ذهب هذا • فسمعوا صوتا من السماء أن هذا العدد دخل في رؤوس الأعمده – والتغشية فحينئذ كفوا عنه (٥٠٢) • فأنظر لجرءة هذه الطائفة على الله تعالى – (\*) ولم يقدروه • ولم يعاملوه بما يليق بجلاله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون • (٥٠٣) •

(٥٠١) وردت نصوص عدة تصرح باقامة السرب وحلوله وسيره مع بنى اسرائيل من هذه النصوص ما يلى :

1 \_ ورد سفر الخروج ان الرب (كان يسير امامهم \_ أى بنى اسرائيل مع موسى \_ نهارا فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود نار ليضىء لهم لكى يمشوا نهارا وليلا · ولم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب (خروج ٢١/١٣) ·

ب - أمر موسى عليه السلام أن يوضح لقومه ما يقدم على المنبح لأجل الكفارة ليتحقق (رائحة سرور وقود الرب محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع امام الرب • حيث أجتمع بكم لاكلمكم هناك واجتمع هناك ببنى اسرائيل فيقدس بمجدى واقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهرون وبنوه أقدسهم لكى يُكهنوا لى واسكن في وسط بنى اسرائبل وأكون لهم الاها • فيعلمون أتى أنا الرب الهم • • خروج ٢٩/٢٩ : ٢٦ •

ج ـ وكان عمود السحاب اذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقسف عنسد باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد فى باب خيمته ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه ٠٠ خروج ٩/٣٣ - ١١٠

(٥٠٢) لا يوجد نص بهذا الاسلوب أو معناه في نسخة التـــوراة المطبوعة الأن ٠

(\*) هذه الجمل ساقطة من التيمورية •

(٥٠٣) اقتباس من النص القرآئى ( فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يتولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون - البقرة ٧٩

قالوا فيها: وكان موسى عليه المسلام اذا أراد الرحيل قال انهض الينا يارب لنكبت (٥٠٤) شانئك • قالوا فكان تعالى يظعن بظعنهم ويقيم باقامتهم • (٥٠٥) •

وقالوا ان الله تعالى أبى مرة السير معهم · وقال اظعنوا أنتم مانى لا أظعن أنا · بسل أبعث معكم ملكا يغفر ذنوبكم (٥٠٦) ·

فانظر استخفافهم بالله تعالى الى هذه الغاية • تحويه القباب (٥٠٧) ويسير مع الركاب وهذه غاية الاسهاب فى السباب • ومما لا يليق (٥٠٨) برب الأرباب • بل هو تعالى ليس كمثله شىء وهو السسميع البصير • لا تحويه الجهات ولا يوصف بالحركات والسكنات ولا يشبهه شىء من المخلوقات (٥٠٩) •

## الدسؤال المائة •

قالت اليهود ان يعقوب عليه السلام عند منصرفه طالبا بلاده تصارع مع الملك فعلبه يعقوب عليه السلام • وتالم ورك يعقوب عليه السلام • وصار

(م ٢٥ - الاجوبة الفاخرة)

<sup>(</sup>٥٠٤) في الأصل ( لنلبث ) والكلمة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٠٥) ورد فى سفر الخروج ( وكان الرب يسير امامهم نهارا فى عمود السحاب ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود نار ليضى، لهم لكى يمشوا نهار وليلا ولم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب خروج ٢١/١٣٠٠

<sup>(</sup>٥٠٦) ورد فى سفر الخروج ( وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذى أصعدته من أرض مصر الى الأرض التى حلفت الابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها وأنا أرسل أمامك ملاكا ٠٠٠ خروج ١/٣٣ : ٣

<sup>(</sup>٥٠٧) في الأصل ( العتات ) وكلمة ( قباب ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٠٨) في الأصل ( فيها لا ) والسياق عن التيمورية .

<sup>(</sup>٥٠٩) هذا اعتقاد المسلمين كما ورد في القرآن (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ـ الشورى آية ١١

الملك في يده مقهورا حتى قال له : دعنى واباركك (١٠٥) • فترك اليهود اكل عرق الفخف لذلك •

فجعلوا الملائكة والأنبياء عليهم السلام مثل الصبيان يتصارعون وأنهم في ميئة (٥١١) من يفزع قلبه وقالبه (٥١٢) • وأعرض عن مراقبة مولاه واشتغل بهواه •

السؤال الحادي والمائة ـ

أن النصارى مصدقون التوراة • وهو كتابهم وعمدتهم فى الأحكام • والأنجيل انما جاء بالواعظ • وقال لهم فى الأنجيل : تزول السوات والارض ولا يزول شيء من الناموس (٥١٣) ـ يعنى أحكام التوراة • ومع ذلك فهم مصرون على مخالفتها متمادون على معاندتها • نابذون لأحكامها مطرحون لأعلامها •

ففى التوراة أن الله حرم الميتة والسدم والخنزير والنطيحة (٥١٤)

(٥١٠) النص - ثم قام - أى يعقوب - فى تلك الليلة وأخذ امراتيه وجارتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضه ببوق • أخذهم وأجازهم الولدي وأجاز ما كان له • فبقى يعقوب وحده • وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فأنخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه وقال أطلقنى لأنه قد طلع الفجر • فقال لا أطلقك أن لم تباركنى • فقال له ما اسمك فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقصوب بل اسرائيل • لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت (سفر التكوين صح ٢٢/٣٢:

(٥١١) في الأصل (حبة) وكلمة (هيئة) عن التيمورية ٠

(٥١٢) \_ في الأصل ( وقل لبه ) وكلمة ( قالبه ) عن التيمورية ٠

(٥١٣) \_ ورد في متى ( لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لاكمل ، فانى الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ، متى ١٧/٥ : ١٩

(٥١٤) ــ من المحرمات الواردة في التوراة ما يلي : ( كل ما شــق ظلفا وقسـمه ظلفين ويجتر من البهائم فاياه تأكلون ــ الا هذه فلا تأكلوها ممــا يجتر ومما يشــق الظلف • الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشــق ظلفا • فهو نجس =

والمخنقة والموقوذة (٥١٥) والقردة والشحوم غير المختلطة باللحصم والأرنب والأسحد والذئب والكلب والفرس والحمار والبغرل (٥١٦) وكل دابسة ليست مشقوقة الحافر (٥١٧) • ومن الطير البازى والعقاب وكل

لكم · والوبر \_ لأنه يجتر لكنه لا يشت ظلفا فهو نجس لكم · والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشت ظلفا فهو نجس لكم ، والخنزير لأنه يشت ظلفا ويتسسمه ظلفين لكنه لا بجتر · وهو نجس لكم · من لحمها لا تأكلوا · وجثثها لا تلمسوا · انها نجسة لكم · لاويين صح ٢/٢١ : ٨

وكذلك ورد ( وجميع البهائلم التى لها ظلف ولكن لا تشبقه شقا أو لا تجتر فهى نجسة لكم • كل من مسها يكون نجسا • وكل ما يمش على كفوفه من جميع الحيوانات الماشسية على أربع فهو نجس لكم • كل من مس جثتها يكون نجسا الى المساء • ومن حمل جثتها يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء • انها نجسة لكم • لاويسين ١١ ــ ٢٦ : ٢٨ ــ وفي الشرح قيل المراد جثث جميع موتى البهائم وقد وقع خلاف بين الفريسيين والصدوقيين فالفريسيون يرون النجاسة في مس جثة الميتة فقط أما الحية فلا تنجس والصدوقيون يرون كل مس سببا للنجاسة حية كانت أم ميتة • راجع السنن القويم ٢/٦٩

(٥١٥) ـ واذا مات واحد من البهائم التي مي طعام لكم ، فمن مس جثته يكون نجسا الى المساء ، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء ، ومن حمل جثته يغسسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء لاويين ٢٩/١١

وفى الشرح قيل المراد البهائم الطاهرة التى لم تذبيح بل ماتت فجاه وقد عدت ميتة الحيوان الطاهر كميتة الحيوان النجس فمسها ينجس والنجاسة قاصرة على مس اللحوم دون الجلد والعظم فهما طاهران عند الفريسيين عكس الصدوقيين • السنن القويم ٢/٧٥ •

(١٦٥) – ورد في اللاويين ( وكلم الرب موسى قائلا : كلم بنى اسرائيل قائلا ٠ كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكلوا ٠ وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل أكلا لا تأكلوه ٠٠ وكل دم لا تأكلوا في جميع مساكنكم من الطير والبهائم ٠ لاويين ٧ / ٢٢ : ٢٧ .

(٥١٧) – ورد في المحرمات بالنسبة للحيوان ( الا هذه فلا تاكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف • الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا • فهو=

طبر يبتى بمخلبه أكل (٥١٨) ومن حيوان الماء كل حوت ليس له سفانق (١٥) . كذا وقع فى كتبهم بالنون و وو تصحيف منهم وانما مى سفاستى ومى الطريق عند العرب ومنه سفاستى السيف لطريقه وفرنده كذره أبو عبيد فى الغريب المصنف (٥٢٠) وحرم حرث الثور مع الحمار (٥٢١) وحمل الخيل على الحمير والحمير على الخيل (٢٢٥) وطبخ الجدى فى لبن أمه (٣٢٥) وأخذ الطير من أعشاشها بفراخها (٣٢٥) وأكل

= نجس لكم · والوبر لأنه يجتر لكنه لا يشت ظلف فهو نجسس لكم · · لاويين ٣/١١ : ٨

(٥١٨) ـ ورد فى اللاويين ( وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل ، انها مكروهة ، النسر والانوق والعقاب والحدأة والباشق على أجناسه وكل غراب على أجناسه والنعامة والظليم والساف والباز على أجناسه ، والبوم والغواص والكركى والبجع والقوق والرخم ، واللقلق والببغا على أجناسه والهدهد والخفاش ، ٧ لاويين ١١ - ١٩/١٣ ،

(١٩٥) ـ فى الأصل ( سفالق ) والمحرمات من صيد البحر ما يلى لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف فى البحار وفى الأنهار من كل دبيب فى المياه ومن كل نفس حية فى المياه فهو مكروه لكم ) لاويين ١١/٩: ١١

(٥٢٠) ـ قال الجوهرى فى الصحاح وسفاست السيف طرائقة فارسى معرب • قال أبو عبيد هى التى يقال لها الفرند • الصحاح مادة سسفق (١٤٩٧ / ٤) والمادة ليست فى غريب الحديث لابى عبيد وانما الذى ذكسر ورودها هو الزجاج وعبارة القرافى منقولة عنه •

(۲۱ه) \_ ورد فی سفر التثنیة ( لا تحرث علی ثور وحمــار معـا ) ... /۲۲

(٥٢٢) ـ ورد في اللاويين ( فرائضي تحفظ ون لا تنز بهـــائمــك جنسين وحقلك لا تزرع صنفين صع ١٩/١٩

(٥٢٣) ورد في الخروج ( اول ابكار ارضك تحضره الى بيت الرب الهك ٠ لا تطبخ جديا بلبن أمه - خروج ١٩/٢٣ والتثنية ٢١/١٤

(٥٢٤) ورد في التثنية ( اذا اتفق قدامك عش طائر في الطريق في شجرة ما أو على الأرض فيه فراخ أو بيض والأم حاضنة الفراخ أو البيض فلا تأخذ الأم مع الاولاد • أطلق الأم وخذ الاولاد لنفسك لكي يكون لك خير وتطيل الأيام ( تثنية ٢٠/٢ : ٧ )

الجرارة (٥٢٥) والملتصقة ربعتها (٥٢٦) • واكل الخبيز المخمر في الفصوح • ولا يقربا قربانا الا بخبز فطير • وحرم شحوم البقر (٥٢٧) • وشحم الشياة (٥٢٨) ومنع قربان الحمام واليمام (٥٢٩) • وهذه نصوص لا تقبل الشياق وعمل بها النبيون وأقروها • كذلك عيسى عليه السهام • فان ادعوا نسخها طالبناهم بالدليل الناسيخ • ولن يجدوه أبدا • بل تركوها باهوائهم الفاسدة •

ولقد ذكر في بعض كتب النقصة (٥٣٠) لهم هذه المحرمات ثم تاولوها بالوقاحة والجهل • فقالوا هذه أمثلة ضربت (٥٣١) في التوراة • وفسرها (٥٣٢) المسيح في الأنجيل • فعنى بالميتسة أن لا تميتوا الأحيساء

(٥٢٥) ورد في اللاويين ما سعبق في المهموشه (٥١٥) وفي التثنيه (الا همده فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشعق الظلف المنقسم الجمل والأرنب والوبر لأنها تجتر لكنها لا تشق ظلفا وهي نجسة لكم ح تثنية ١/٧ ح (٢٦٥) ح من المحرمات كل حيوان غير مشعقوق الظلف (الا همده فلا تأكلوها ومما يجتر ومما يشعق الظلف الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشعق ظلفا فهو نجس لكم والوبر لأنه يجتر لكنه لا يشعق ظلفا فهو نجس لكم والخندزير لانه والأرنب لانه يجتر لكنه لا يشعق الظلف فهو نجس لكم والخندزير لانه يشعق ظلفا ويقسعه ظلفين لكنه لا يجتر ٥٠٠) اللاويين ١١/٤ : ٧

(٥٢٧) – (٥٢٨) الراجع أن الحرمة في هذا الميدان ثابتة بنص القرآن الكريم • قال تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا لصادقون ) – الأنعام آية ١٤٦

( ۲۹ ) – الوارد في سفر اللاويين ( ۱٤/۱ ) ( ۷/۰ ) وانجيل لوقا ( ۲٤/۲ ) جواز القربان من الحمام أو اليمام وأما النسخ فقد عجزت عن اثباته ٠

(٥٣٠) - في الأصل ( عقايدهم ) والسياق عن التيمورية ٠

(٥٣١) \_ كلمة ( ضربت ) عن التيمورية دون الأصل ٠

(٥٣٢) - في الأصل ( وأقرها ) والسياق عن التيمورية ٠

ولاتعموا (٥٣٣) الحق فى الشهادة · وأراد بالدم أن لا يقتل أحد بريا (٥٣٤) وبالخنزير الزنا والكفر (٥٣٥) · وبالنطيحة أن لا يناطح ملك جبار فقير أو مسكين (٥٣٦) · وبالموقودة أن لا تزدرى بمن هو تحت ظلم غيرك (٥٣٧) ·

وبالمنخنقة أن لاتخنق أحدا لك قبله حسق فتضغطه وبالقسردة أن لا تحكى أحدا فتفعل (٥٣٨) لفعلها وبالنئب والارنب أن لا تأكل مسع غيرك بالهجم • والغارة • والارنب • أن لا تفعسل فعلها فعسل قسوم لوط فأن ذكورها بيأتى بعضها بعضا لغلبة شهوتها (٥٣٩) • وبالبازى ونحوه • أن لا تهرق دم أحسد ولا تغلبه على متاعسه • وبالدابة التى

(٥٣٤) ـ ليس للنفس حرمة واردة في شريعة المسيح • بسل ان الحدود نفسها لا وجود لها ولعل النصاري ياخذون في التحسريم بما هو وارد في التوراة دون سند لهم من الأنجيل •

(٥٣٥) ـ حرمة الخنزير ثابتة • والمسيح نفسه قد التى بقطيع كبير منها فى البحر (مرقس ١٢/٥) والنص لا يحتاج الى تأويل • أما أن الحرمة تنصرف الى الزنا فلا دليل على ذلك وفى أناجيلهم أن المسيح عليه السلام قد أتى اليه بزانيه يبتغى القوم رجمها • فقال المسيح للحاضرين : من كان منكم بلا خطية فليرمها بحجر فانصرفوا ثم قال هو لها ( وأما أنا فلا أدينك اذهبى ولا تخطى و ( راجع القصة يوحنا ٢/٨ : ١١) •

(٥٣٦) \_ كلمة ( أو ) عن التيمورية ٠

(٥٣٧) \_ يلاحظ أن هذه التاويلات تتضمن ضربا من التكلف و وبقاء النص على ما هو عليه غير مستعص قبوله ولكن صراع النصارى مع اليهود جعلهم يحرفون مالا رغبة لهم فيه ٠

(٥٣٨) في التيمورية ( بفعل ) ٠

(٥٣٩) صرح القرآن بهذا المسلك المسين من قوم لوط • وكان عليه السلام ينكر عليهم هذه الفعله قائلا لهم ( أتأتون الذكران مسن العالمين • وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل أنتم قوم عادون ) الشعراء ١٦٥ • ولعل البشرية لم تعرف هذا قبل لقوله ( انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) •

<sup>(</sup>٥٣٣) - في الأصل ( ولا تعلموا ) والسياق عن التيمورية ٠

ليست مشقوقة الحافر · الكفرة عبدة الاوثان · يعبدونها أيام حياتهم · ولا يقسمون عمرهم مشاطرة · وبالحوت الذي ليس له سفانيق الانسان المتلون في دينه · وبحرث الثور مع الحميار · الانسان الكافر · وبالحمير على الخيل · زواج الكافر بالمؤمنة · والؤمن الكافرة · وبالجدى في لبين أمه أكل مال اليتيم ظلما · وبالمتلصقة الربعة · الانسان الحسود الذي يوسوس الشر في صدره وبالخيز المختمر · التي ينفخ فيها الشيطان · ويهيج فيها الكبرياء · وبالفطير (٥٤٠) · أن يكون أنفسهم قربانا الله بغير كبر · وبالحمام واليمام المؤمنين الذين جعلوا أنفسهم قربانا الله تعالى · واما أكل الخنزير والميتة وغيرها فما فيها مضره ولا منفعة (٥٤١) من شاء أكلها ومن شاء تركها ·

(٥٤١) الخنزير من الحيوانات المحرمة في جميع الشرائلع · ففسى القرآن الكريم ورد قول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحسم الخنزير وما أهل لغير الله به ٠٠٠٠ ) المائدة جزء آية ٣ ·

وفي التوراة ورد تحريمه ( والخنزير \_ أي من المحرمات \_ لأنه يشق ظلفا وتقسيمه ظلف ين لكنه لا يجتر نهو نجس لكـم ، من لحمها لا تأكلوا ، ، ) لاويين ١١ \_ ٧ : ٨ وقد ثبت أن المسيح عليه المسلام التي بقطيع الخنازير في البحر ، اما لاختلاطها بالارواح النجسة كمـا مو واضح في انجيل متى ، صح ٨ \_ ٣٠ : ٣١ ومرقس الاصحاح الخامس ١١ : ١٤ \_ وقد أثبتت نتائج العلم والتجارب أن لحم الخنزير يحتوى المضار الآتية :

يحتوى على دودة اسمها ( الترانجينا توجد داخل غشاء يشبه الكيس الصغير يحتوى على سائل به غذاء الدوده ويمكنها ان تعيش عشرين عاما دون أن يحدث لها شيء نهى تقاوم الحرارة والمضادات المختلفة نهذا تناول الانسان احما به هذه الدودة فان عصارة المعدة تعمسل على اذابة الغشاء المحيط بالدودة وتخرج وتنزل بالامعاء الى الجهاز اللمفاوى ويتزاوج الذكسر والانثى فيموت الذكر بينما تضع الانثى ١٥٠٠ بيضة وبعد ساعتسين فقط يفتس البيض ويطلع ١٥٠٠ يرقة تنتشر في جسم الانسان عن طسريق الدم ولليرقات خاصية الاختراق وهى تفرز مادة تذيب العظام وتخرمها نهذا اذا كان بالقطعة دودة واحدة فكيف بخمسين أو أكثر نها

<sup>(</sup>٥٤٠) في التيمورية ( وبالطين ) ٠

فهذا مذهب النصارى الا القليل ، فما الذى حمل مؤلاء الجهال على قحريف كتاب الله تعالى وتغيير أحكامه ، وحل نظامه بغير شرع منتول ولا مدرك معتول ، فكيف فهم مؤلاء الجاهلون مــا لم يفهمه النبيـون ، لله (٥٤٢) العجب ، قد زادت عقولهــم حتى فهموا ما لم يفهمه موسى بن عمران ، مع أن الرسالة اليه ، كلا والله \_ وحم لكتب الله تعالى يحرفون (٥٤٣) وعلى الله تعالى (٤٤٥) وعلى رسله متجرؤون \_ سيعلم الذين ظلموا (٥٤٥) اى منقلب ينقلبون ، واذا فتحــوا هـذا الباب من الهذيان في التاويل بغير طيل ، لم يبق على ما يحتجون (٥٤٦) بــه على

تنياسوليوم, في الخنزير ، وتنياساجنتك في البقر وهي تسقط عن طريق شربة أو علاج اذا كان مصدرها بقرى ٠

أما الدودة الشريطية للخنزير اذا أصابت انسانا فانها لا تتعلق بممصات فقط وانما بصفين من الاشسواك حول رأسها وحتى لو عولج الانسان فان الاشواك تعمل على تمزيق الغشاء الداخلي للامعاء وتسبب نزيفا وقروحا داخل الامعاء ممسا يجعل براز المريض كله دما ومخاطا وقد تؤدى الى حدوث سرطانات كما أن هناك أمراضا تصيب الخنازير وقد تصيب من ياكلها مثل مرض الحمسرة وحمى الخنزير والسلل والديدان والحمى الفحمية وغير ذلك والديدان والحمى الفحمية وغير ذلك و

أما عن أضرار الميتة فقد ورد · أن الحيوان بعد أن يموت يكون متضمنا نسبة من السموم · لان الدم لم ينزف والدم كله ميكروبات · وبقاؤه بالذبيحة ينشر كثيرا من البكروبات نظرا لاختلاطه باللحم ·

راجع التفاصيل بمجلة اللواء الاسلامی عدد ( ۱۹۶ ) الخميس ۲۱ جمادی الثانی ۱۹۵ هـ ۱۶ مارس ۱۹۸۰ ۰

- (٥٤٢) في التيمورية ( نيا لله ) ٠
  - (٥٤٣) في الاصل (عارفون) ٠
- (٥٤٤) الجملة ساقطة من التيمورية ٠
- (٥٤٥) في الاصل ( فسيعلمون ) والسياق عن التيمورية ٠
- (٥٤٦) في الاصل ( بيجتمعون ) والسياق عن التيمورية ٠

نبوة عيسى أو الوهيت أو غير ذلك من مقاصدهم تعويل · لأن يحضهم (٥٤٧) أن يبدى مثل هذه التأويلات الباطلة · ويهتف كما هتنوا بالاحاديث الفاسدة ·

السؤال الثانى والمائة • اطبقت النصارى على لختسلام فرقهم أو على القول بماء المعمودية • وصفته أن الذى يريد أن يدخل في دينهم أو يستوب منه تمنعه الاتسة من اللحم والخمر أياما • ثم يعلمونه ما اعتقادهم ثم يجتمع القسيسون فيكلمون بعتيدة (٤٨٥) أيمانهم • ثم يغطسونه في ماء يغمره • واختلفوا هل يغمس واحدة أو اثنين أو ثلاثة • ثم يدعو له الاسقف بالبركه بعد خروجه من الماء • ويضمع يده على رأسه • ومن لم يقبل هذه القاعدة كافر عندهم (٤٤٥) •

(٥٤٩) المعمودية ، هي سر مقدس به يولد المسيحي ميلادا ثانيا بالماء والكلمة ، وقد قال بطرس الرسول ( ليعتمد كل منكم على اسمم يسوع المسيح فتقبلوا عطية الروح القدس ، أعمال الرسل ٢ ــ ٣٧) ، والعماد يكون بالماء ، اذ قال السيد المسيح ( اذا كان لا يولد من المساء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله ، ، ، يوحنا ٣ ــ ٥) ،

ويتم العماد بتغطيس المتعمد ثلاث دفعات في المساء باسم الثالوث الاقدس · الاب والابن والروح القدس اذ قال السيد السيع ( اذهبوا وتلمذوا جميسع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس · متى ٢٨ ـ ١٩ ) ·

ولا يجوز العماد بالرش الا في احسوال استثنائية كالمرض الشديد والاشراف على الموت و العماد يمنح نعمة الميلاد الثاني - أى الميسلاد الروحى - كما أنه يمنح نعمة التقديس والتبرير وغفران الخطايا الجدية وكذلك الخطايا الفعلية التي ارتكبها الشخص قبل العماد وهو يمنسح نعمة التبنى لله والوراثة في السماء والوحدة في كنيسة المسيح ٠٠٠ ولا يصح اجراء العماد الا بواسطة الكامن وحده ولان المسيح منت حسق العماد للرسل وهؤلاء منحوه الكهنة ويلحق بهذا السر (المعمودية) =

<sup>(</sup>٥٤٧) كلمة ( يحضهم ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٤٨) الجملة عن التيمورية دون الاصل ٠

وتأويل الغطسات مدة مكث المسيح عليه السلام في قدره • ثلاثة أيام (٥٥٠) • والخروج من الماء هو الخروج من القبر • ومنهم مسن يقول : بل الغطسات الثلاث اشارة الى التثليث • ولم يذكر التعميه في التوراة • بل كتبوا في الانجيه أن يوحنا (٥٥١) عمه المسيم عليهما السلام (٥٥٠) بوادى الاردن • فخرج منه روح القدس • كالحمامة على الماء (٥٥٣) وزعمت النصارى أن المسيح عليه السلام قال للحواريين اذا مررتم بالاجنهاس فعمدوهم • بالاب والابن والروح القدس (٥٥٥) • فهذه المعمودية عندهم ظاهرة المستند • أسندوها للنبيين والحواريين • ومع ذلك فعليهم فيها استدراكات •

سر المسحة أو الميرون المقدس وهو سر ينال به المعتمد خترم موهبة الروح القدس والثبات في الايمان وبدونه تكون المعمودية ناقصة وغير تانونية و لانه كما أن السيد المسيدح حل عليه روح القدس شبه حمامه على أثر عماده في نهر الاردن و مكذا يجب مسح المعتمد بالميرون وهو الزيت القدس على أثر خروجه من المعمودية و لان الميرون هو عوض عن الحمامة التي حلت على السيد بعد عماده و راجع الانجيل والصليب لعبد الاحد داود - الامور المتيقنة عندنا - كارل س و تحفة الاريب في السرد على أهل الصليب و

(٥٥٠) جملة ( ثلاثة أيام ) ساقطة من التيمورية ٠

(٥٥١) في التيمورية ( نوحا )

(٥٥٢) الجملة الدعائية ساقطة من التيمورية ٠

(۵۵۳) ورد فی متی (حینئذ جاء یسوع من الجلیل الی الاردن الی یوحنا لیعتمد منه ولکن یوحنا منعه قائلا آنا محتاج آن آعتمد منسك وانت تأتی الی و فاجابه یسوع وقال له: اسمع الآن لانه هکذا یلیست بنا آن نکمل کل بر حینئذ سمح له و فلما اعتمسد یسوع صعد للوقت من الماء و واذا السموات قد انفتحت له فرای روح الله نازلا مثل حمامة وآتیا علیه و متی صح ۳ – ۱۳ : ۱۳ ) و

(٥٥٤) ورد في متى ( منتدم يسوع وكلمهم ـ أى التلاميذ ـ تائلا : دفع الى كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا وتلمذوا جميــــع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس ٠ متى ٢٨ ـ ١٩ : ١٩ ) ٠

فنقول سلمنا جدلا صحة ما ذكرتموه فى النقل ، فلم قلتم انه اذا عمد يحيى عليه السلام والحواريون نعمد نحن ، فلعله مخصوص بهم ، فما الدليل على أن ما فعلوه كان شرعا عاما ، والمسلمون لم يعتمدوا على مثل ذلك (٥٥٥) ، حتى ورد عليهم قوله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) (٥٥٦) وقوله عليه السلام (٥٥٧) ، خذوا عنى مناسككم (٥٥٨) ونحو ذلك ،

فاين لكم مثله ولن تجدوه أبدا ولعلهم انما اعتمدوا على مثل ذلك (٥٥٩) لان ماءهم مقدس ودعاءهم متقبل ولستم مثلهم فأضفتم مالهم اليكم (٥٦٥) شرعا بالتوهم من غير دليل سلمنا عموم شرعيتها فلم زدتم العدد ووضع اليد على السراس والنفخ في الوجه ولم ينقل ذلك عمن تقدم ولم تكفرون مخالفيها من غير دليل على تكفره .

ثم نقول: ماء معموديتكم مقدس أم لا ؟ فان قلته مقدس • فمن قدسه ؟ فان قاتم الله قدسه فما الدليل عليه • فلعله نجسه • فان قلتم نحن قدسناه • قلنا ومن أنتم حتى تقدسون المياه • وما الدليل على أهليتكم لذلك • فليت الفجل (٥٦١) يهضم نفسه • ولما خصصته المحمودية بالماء ؟ ولم لا يكون بالبول ؟ فانه ليس بنجس عند حكم وهو والماء سواء • ثم ان قولكم : ان يحيى عليه السلام عمد السيم عليه السلام • فهل كان عيسى عليه السلام قبل ذلك مقدسا أم لا ؟ فان قالوا مقدسا فلا أثر لتعميده • وان قالوا : لا • فكيف يعتقدون أن مسن قالوا مقدسا فلا أثر لتعميده • وان قالوا : لا • فكيف يعتقدون أن مسن

<sup>(</sup>٥٥٥) (على مثل ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٥٦) سورة الحشر جزء آية ٧٠

<sup>(</sup>٥٥٧) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم ) ٠

<sup>(</sup>۵۵۸) فتح الباری ۱ – ۲۱۷ ، ۱ / ۶۹۹

<sup>(</sup>٥٥٩) في الاصل ( انما عمدا ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٦٠) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٦١) في التيمورية ( العجل ) ٠

ليس بمقدس اله أو ابن الآله • وأنتم تقولون : أن أرواح القسدس مثل الحمامة البيضاء (٥٦٢) • وهل هذا كله الا هذيان وضرب من الخذلان • وعلى هذا أكثر (٥٦٣) أحكام شريعتهم وأقواها مستندا فكيف باضعفها •

السؤال الثالث والهائة • وضعت النصارى لانفسهم قوانين من غير دليل من التوراة والانجيل • من خالفهما سموه خارجا تارة • وكافسرا أخرى • والخروج عن قوانينهم ذنوب • وينقسم الى مالا يغفرونه (٥٦٥) والى ما يستقلون بغفرانه (٥٦٥) • فاذا غفروه له ادخلوه الكنيسة وقبلوا قربانه – واذا لم يغفروا له أبعدوه عن كنائسهم • وطردوه وهولوا عليه • ولم يقبلوا قربانه (٥٦٥) – ولا بد للذنب المغفور له من كفارة بحسب ما يظهر لاتستهم ويولفق غرضهم • فتارة يقدم (٥٦٥) الكنيسة • وتارة لا يدخلها • بل يقف عندها متذللا • وربما بقى العواما • وتارة يقدم (٥٦٥) مالا للكهم أو لهم ولكنائسهم وأمثل لكل (٥٦٩) قسم بمثال •

فالعبث بالصبيان لا يغفرونه أبدا · وان كان فاعل هذه الفاحشة أستفا عزلوه وأبعدوه البعادا شديدا · واذا لم يكن استفا نكل نكالا شديدا · ويضرب الفاعل والمفعول هائة سوط · وينفيان النفى الدائم · ولا يعطه أستف توبة أبدا · ومن أعطاه توبة عزل · ولا يعطى هو أيضا توبة · وأغرموه خمسة أرطال ذهب للملك · وهذا قانونهم في بسلاد الافرنجية وممالك النصرانية بتلك الجهة ·

<sup>(</sup>۹۲۰) ورد فی متی ( واذا السماوات قد انفتحت له فرای روح الله نازلا مثل حمامة و آتیا علیه ) صبح ۲ - ۱۹ ۰

<sup>(</sup>٥٦٣) في الاصل (وهذا على أظهر) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٦٤) في التيمورية ( مالا يعرفونه ) ٠

<sup>(</sup>٥٦٥) في التيمورية (يعرفانه) ٠

<sup>(</sup>٥٦٦) هذه الجمل ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>۵۷۷) في التيمورية (خدم) ٠

<sup>(</sup>٥٦٨) في التيمورية (يدفع) ٠

<sup>(</sup>٥٦٩) في الاصل ( وأمثل لك كل ) والسياق عن التيمورية ٠

ومثال ما يغفرونه نكاح القرابات لتحريمه بنص التوراة بزعمه من فأن أصر الفاعل على ذلك لا يغفر له أبدا · وان أقلع عنها حرم القربان خمس عشرة سنة · وكلفوه أعدادا من النقود والصلوات والعبادات (٥٧٠) وربما زادوه خمسا · فكملوا له عشرين سنة بحسب سنه عندهم · وأما المرأة فلا تعط توبة الا عند وفاتها ·

وأما الذي يأتي البهيمة وله زوجة · لا يعطى التوبة الا بعد ثلاثين سنة · وان لم تكن له زوجة فبعد خمس وعشرين سنة (٥٧١) ·

ومثال ما يغرمونه فيه الاموال · من تزوج بغير بركة التسيس (٥٧٢) يغرم للملك مائة ديفار ويضرب الزوجان مائة سوط · وقد حكموا على قاتل عبده بحرمان القربان عامين · وعلى قاتل العبد غير عبده بحرمان للقربان وبخضوعه عند الكنيسة الى وفاته · ومن اطلع على كتب فقههم رأى فيها غرائب من المتحكمات · وعجائب من الموضوعات · لم ترد (٧٤٥) بها النبوات بل جعلوا انفسهم شارعين · ونزلوا انفسهم منزلية رب العالمين · فان الحكم والتحكم من خصائص الربوبية · وانما الانبياء عليهم السلام مبلغون \_ لاوامر الله (٧٤٤) ·

<sup>(</sup>٥٧٠) ( للصلولت والعبادات ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۷۱) يخالف النصارى اليهود في هذا الحد • بل ان النصرانية لمم تضع عتوبة على فاعلى الفاحشة • وعن اللواط ورد ( لا تضاجع ذكرا مصاجعة امرأة انه رجس ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها • ولا تتف امرأة أمام بهيمة لنزائها انه فاحشة ) اللاويين ۱۸ – ۲۲ : ۲۲ •

واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاممسا رجسا ٠ انهما يقتلان دمهما عليهما لاويين ٢٠ ــ ١٣ ٠

<sup>(</sup>٤٧٢) يشترط في عقيد الزواج في السيحية وكيل للطرفين وحضور الكاهن والشهود • ومهمة رجل الدين تتعلق باخذه رأى الطرفين في الرضى وبعدها تحل المخالطة الجسدية • ولا يجوز التقاء الرجل بالمرأة الا اذا تم التكليل • وكذلك لا تترتب آثار للزوجية الا بعد هذه المرحلة •

<sup>(</sup>٥٧٣) في الاصل (تؤد) ٠

<sup>(</sup>٥٧٤) الجملة ساقطة من التيمورية ويوجد مكانها ( لا حاكمون ) ٠

وأعجب من هذا كله • استهزاؤهم بكتاب الله تعسالى • فان هذه الذنوب المتدمة • جعل الله تعالى في التوراة في أكثرها التتسل (٥٧٥) • ولم يغير ذلك في الانجيل ولا في غيره (٥٧٦) • ومع ذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم • وأتبعوا ما تتلوا عليهسم شياطين انفسهسم • فحقت عليهم لعنة الله تعالى وغضبه أبد الآبدين •

فان ادعوا النسخ تلنا لهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٠ وكيف يأتون به ٠ وفي الانجيل قال السيح عليه السلام ٠ انما جئت متمما ولم آت لانقض شريعة من قبلي (٥٧٧) ٠

ثم نقول : لما شرعتم في العابث (٥٧٨) مائة سوط ولم تشرعوه

(٥٧٥) في الاصل في أكثرها ( العدل ) وكلمة ( القتل ) عن التيمورية وهي متفقه مع الاحكام الواردة في الشروح ، والدليل على ذلك ما يلى :

۱ ـ بالنسبة للقصاص ورد ( ومن يد الانسان اطلب نفس الانسان من يد الانسان أخيه سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه ولان الله على صورته عمل الانسان ) تكوين ٩ ـ ٥ : ٧ و

وكذلك ورد ( من ضرب انسانا فمات يقتل قتلا ) تكوين ٩ ــ ٦ ٠

٢ ـ بالنسبة للزنا ـ إذا وجــد رجل مضطحعا مع امراة زوجـة بعل ٠ يقتل الاثنان ٠ الرجل الضطجع مع الراة ٠ راجع التثنية ٢٢ ـ ٢٢

٣ ـ اللواط ( كل من اضطجع على بهيمة يقتل قتلا ) اللاويسين ٢٢ ـ ١٩ ـ واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعسلا كلاهما رجسا · انهما يقتلان دمهما عليهما (اللاويين ٢٠ ـ ١٣) ·

٤ - بالنسبة للسرقة ( من سرق انسانا وباعه او وجد في يده
 يتتل متلا ) خروج ۲۱ - ۲۱ .

(٥٧٦) لم يتضمن الانجيل شيئا من قانون العقوبات • ويعتـــذر الشراح بانها من خصوصيات الحاكم •

(۷۷۰) ورد فی متی ( لا تظنوا آنی جثت لانقض الناموس أو الانبياء ما جئت لانقض بل لاکمل ۰۰۰ ) متی ۵ ـ ۱۷ : ۱۹ ۰ (۵۷۸) فی التيمورية ( فی العازب ) ۰

في ناكح قريبته ، مع أن التوراة حكمت بقتلهما (٥٧٩) ، فينبغى أن نضربوهما ، بل رفضتم كتاب الله وحكمتم بالجور ، ثم جوزتم تسهيلكم الفواحش على أنفسكم وتصعيبها على غيكم ، فجعلتم في الاسقف اذا عبث بصبى أن يبعد فقط ، وغيره يبعد وينكل ويجلد ، ولو عكستم لكان أشبه ، فأن صدور الفاحشة من العظيم أقبح ، ولذلك \_ قيل (٥٨٠) \_ حسنات الابرار سيئات القربين ، بل راعيتم (٥٨١) بعضكم بعضا لجرد الرياسة ، وتحاملتم على الضعفاء ، بل عظم مؤلاء (٥٨٢) القسيسون أنفسهم ، حتى جعاوا أنفسهم أعظم من الانبياء ، فحكموا في الشرائع ، وليس ذلك للانبياء ، وقالوا للعوام أن غفران أحسدنا غفران الله وحرمانه حرمان الله ، وأن أعطينا القربان قبله الله وأن لم نعط لم يقبله الله (٥٨٥) وليس للانبياء عليهم السلام شيء من ذلك ، بل الحكم كله لله عند كل نبى من الانبياء عليهم السلام ،

وقد انتهى بعضهم الى أن جزم بانه لعظم منصبه عند الله تعالى بالقسيسية لا يحرم عليه شىء من الفواحش · فعليهم لعنة الله أجمعين ولعنة اللاعنين · بل الحق ما قاله رب العالمين في كتابه المبين ( وقالت

(٥٨٣) وردت نصوص عدة تصرح بقدرة رجال الدين السيحى على المغفرة ـ وهي من وضعهم ـ من هذه النصوص ما يلى :

جاء في انجيل يوحنا ( من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه المسكت ) بوحنا ٢٠ - ٢٣ ٠

وفى متى قال المسيح لبطرس ( وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا فى السموات وكل ما تحله على الارض يكون محلولا فى السموات • متى ١٦ - ١٩ : ٢٠ ) وقال لجميع التلاميذ ( الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا فى السماء وكل ما تحلونه على الارض عكى الارض متى ١٨ - ١٨)

<sup>(</sup>٥٧٩) راجع اللاويين صح ٢٠ ـ ١٣٠

<sup>(</sup>٥٨٠) دَلمة (قيل) تطلبها السباق •

<sup>(</sup>۸۱) في التيمورية (بل رايتم) ٠

<sup>(</sup>٥٨٢) في الاصل ( بل عظموا القسيسين ) ٠

اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه تل فلم يعنبكم بذنوبكم بسل أنتم بشر ممن خلق يغفر لن يشاء ويعنب من يشاء ولله ملك السموات والارض وما بينهما واليه الصير) (٥٨٤) ٠

السؤال الرابع والمائة • ف أعيادهم من حيث الجملة • قال تسيسهم حفص • الاعياد السبعة (٥٨٥) التى أمر القانون بصيانتها أول يوم منها كان أذا بشر جبريل الملك صلولت الله عليه مريم رضى الله عنها بايلاد المسيح عليه السلام •

واليوم الثانى مولد المسيح عليه السلام · والثالث ختانه الى ثمانية (٥٨٦) أيام · والرابع يوم ظهوره للمنجمين واعدوا اليه ذهبا ولبانا درا وهو يوم النجم · والخامس : يوم الفصح اذا أقام من القبر والسادس يوم غطته السحابة ورقى الى السماء بمحضر الحواريسين · والسابع : اذ نزل روح القدس على الحواريين وتكلموا بجميع الالسن ·

وأما غير هذه من الايام التي استشهد فيها الشهداء ويصومها الناس ويتصدقون فيها فواجب صومها · اما في مدينة أو تربية · وهذه الاعياد عندهم يصومونها حتى اذا كان أحدهم في موطن أو تربية لا يرتحل حتى يتمها · فقد التزموا ما ليس بلازم · وأوجبوا ما ليس بواجب · ولا يجدون لا في التوراة ولا في الانجيل ما يوجب شيئًا من ذلك ·

<sup>(</sup>٨٤) سورة المائدة آية (١٨) ٠

<sup>(</sup>٥٨٥) الاعياد الواردة عند اليهود سبعة ٠ كان العبرانيون يتدمون فيها تقدمة خاصة للرب ٠ ويتركون أشغالهم العادية ٠ ونصت شريعــة موسى على سبعة اعياد كبرى ١ السبت من كل أسبوع ٢ اليوم الاول من كل شهر ٣ السنة السابعة من كل سبع سنوات ٤ سنة اليوبيل ٥ أسبوع النصح ٦ عيد الخمسين ( المعروف بعيد الاسابيع ) ٧ عيد المظال ٠ وبعد السبى أضيف اليها عيدان ( عيد الفوريم وعيد التجديد ) ٠

<sup>(</sup>٥٨٦) في الاصل الى ( ثلاثة ) وكلمة ( ثمانية ) عن التيمورية ٠

فان قالوا هب أنه ليس فيها نقل الا أنه اتفــق فيها هذه الامور العظيمة قلنا ومن أين لكم أن كل يوم اتفق فيه أمر عظيم يجعلونه عيدا وهذا بمجرد التحكم في شرع الله تعالى ولو أن هذا الباب صحيـــ لكان كل يوم ولد فيه نبى أو نصر فيه على أعدائه عيدا ويلزمكــم أن الايام التى أقامها عيسى عليه السلام في بنى اسرائيل وكانت له مشاهد وأحيى فيها الوتى فظهر له الظفر وأقام الحجة بل أيامه كلها كانت لا تخلو عن بركة أو كرامة (٨٨٥) فتعد تلك الايام وتجعلونهـا كلها أعيــادا وبركة أو كرامة (١٩٨٥) فتعد تلك الايام وتجعلونهـا كلها أعيــادا على عليه السلام وكان بل حكمتم وما أصبتم ولا أنصفتم ومو جرأة عظيمة على الله تعالى وعلى شرعه وما مثالكم ومثالنا الا مثل (٨٨٥) عبدين أمرهما سيدهما وعلى شرعه وما مثالكم ومثالنا الا مثل (٨٨٥) عبدين أمرهما سيدهما ونقص وقتال السيد للاول ما صنعت ؟ قال ليم ازد على ما أمرت و لا على ما فعلت لانى خفتك واجبتك وأجبتك وأحبتك واحبتك على الاتبـاع ما فعلت لانى خفتك واجبتك وأجبتك وأحبتك واحباني ذلك على الاتبـاع

وقال الآخر: تركت بعض ما امرتنى به • وفعلت بعض ما لـــم تامرنى به • فزدت ونقصت فلا يمكنه أن يقول لانى أحببتك ولا عظمتك • لعدم المناسبة • فلا شك أن العقلاء يحكمون بأن الاول مطيع دون الثانى • الثانى • وأن الثانى مستوجب لنكال سـيده • وهو مثالكم مـع المسـيح عليه السلام تدعون تعظيمه وتخالفونه في أفعاله • وتزيدون عليه في أحكامه وأقواله • فأنتم مستحقون لتوبيخه ونكاله •

السؤال الخامس والمائه • ف قربانهم قال قسيسهم حفص فى كتاب الفقه لهم • أن الذى أردت معرفته من خبر القربان • فأن الأنبياء وبنى اسرائيل كانوا يقربون القربان على ما فى التوارة • العجول والجزر والخرفان • فأما

<sup>(</sup>٥٨٧) في الاصل ( أو كرامة تعيد ) ٠

<sup>(</sup>٥٨٨) كلمة ( مثل ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٨٩) في الاصل ( فأطلع ) وكلمة ( فأطاع ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup> مُ ٢٦ - الأجوبة الفاخرة )

ملك صدق فانه أول من قرب القربان من الخبز والخمير • وكان قسيس الله في البدء • واليه ورى ابراهيم العشرات المغروضة (٩٠٠) • وقال داود عليه السلام في الزبور: خبز ملك صدق اذ بشر بالمسيح سيدنا وانزله منزلته • وجعله قسا في الأبد • فقال الرب اقسام يمينا ليس بندم انت أبدا قسيس في خطة القسيسين ملك صدق • فأما الحاوريون واتباعهم فرضوا هذا القربان الذي قدسته الأساقفة والقسوس على الذبح من الخمر والخبز لاجل فعل ملك صدق (٥٩١) •

وكما قال المسيح في الأنجيل من أكل لحمى وشرب دمى كان في وكنت فيه • وأنا الخبز النازل من السماء • فمن أكلني يحيى بي (٥٩٢) • فأنظر مؤلاء • كيف ينقلون عن التوراة أن المشروع في القربان الأنعسام • وهم يغيرونه ويبدلونه بالخبز والخمر لانهم متبعون لهواهم • فاستغلوا (٥٩٣) •

(۹۹۰) ورد فى التكوين بالنسبة لملكى صادق ( وملكى صادق ملك شاليم اخرج خبزا وخمرا • وكان كاهنا لله العلى ـ تكوين صح ١٨/١٤ ـ

وبالنسبة لدفع ابراهيم العشر له ورد ( فاعطام اى ابراهيم عشرا من كل شيء • تكوين ٢٠/١٤

(٩٩١) بالرجوع الى فهرست الكتاب المقدس · والوقوف على المزامير لم اجد هذا النص ·

(۹۹۲) ورد فی انجیل یوحنا ( فخاصم الیهود بعضهم بعضا قائلین کیف یقدر هذا آن یعطینا جسده لناکل فقال لهم یسوع الحت الحق اقول لکم آن لم تأکلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ، فلیس لکم حیاة فیه – من یأکل جسدی ویشرب دمی فله حیاة ابدیة وانا اقیمه فی الیوم الأخیر ، من یأکل جسدی ویشرب دمی یثبت فی وانا اثبت فیه ، مذا هو الخبز الذی نزل من السماء لیس کما اکل آباؤکم المن وماتوا – من یاکل هذا الخبز غانه یحیا الی الابد یوحنا ۲/۵۵ – ۸۰ مختصرا ،

(٩٩٣) في التيمورية (فاستقبلوا) ٠

الأنعام لغو ثمنها · فعدلوا الى الخبز والخمر لقلة ثمنهما · (٩٩٥) · ولما يجدونه فيه من اللذة في الخمر ·

ولا شك أن القوم ضموا الى جهلهم البخل • ثم يحتجون لرفضهم التوراة وفعل النبيين بها الى بعد عيسى عليه السلام • بفعل القسيس ملك صدوق والحواريين • مع أن المسيح عليه السلام لم ينسخ شيئا من التوراة (٢٩٥) • وملك صدوق ليس نبيا يجب اتباعه • ولو ادعوا نبوته احتاجوا الى دليل على نبوته • وان شرعه شرع لهم • ولن يقدروا على ذلك ابدا ، بل تركوا التوراة بمجرد الوهم والهواء •

واما قول عيسى عليه السلام · من اكل لحمى وشرب دمى كان فى وكنت فيه · وان الخبز النازل من السماء (٥٩٦) · فقد حمله النصارى على ظاهره · وكانوا على المسيح اشد من اليهود · قتلوه و تركوه · والنصارى يأكلون ويشربون دمه · ومعلوم أن هذا فى العدواة ـ والنكاية اشـد من نكاية اليهود (٥٩٧) ·

(٩٩٥) الخبز والخمر مردهما الى العشاء الأخير حيث ( اخذ يسروع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا • هذا هو جسدى • واخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم ـ متى ٢٦/٢٦ •

(٥٩٥) بالنص الوارد في متى ( فانى الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ٠ متى ١٧/٥ : ١٩٨

(٥٩٦) راجع عقيدة القربان •

(۹۹۷) السياق عن التيمورية • وقد ذهب الشراح الى أن المراد بالمعنى هنا غير ما ظهر من كالم المسيح عليه السلام ( لأنا لو اخذناه كذلك عند تلفظه به لوجب أن يؤكل لحمه وهو حى • وذلك مما ينفر منه كل عاقل سوى ادنى البرابرة • وكذلك شرب دمه فان الدم محظور على اليهود مطلقا ( تك ۹/ ٤ ، البرابرة ، ١٧/٧ ، ١/١٧ ) •

وما صبح عليه حينئذ يصبح عليه الآن لأنه لم يأكل انسان قط جسد المسيح المادى ولم يمكنه ذلك ولن يمكنه لأن ذلك الجسد صلب ودفن واقيم واصعد الى السماء ٠ وهو الآن عن يمين الله \_ الكنز الجليل في تفسير الأنجيل ص ٢/١٠٦ \_

وانما ينبغى لهم أن يسعوا في صحة النقل أولا: فأذا صح حمل ما يليق بمنصبه وهو أنه عليه السلام عبر عن المعنى المعقول بمثال محسوس وشبه غذاء الارواح بغذاء الاجساد وهو عليه السلام أتى بأنواع الهدايات و وتفاصيل الأحكام (٩٩٥) و واحيا ما أماته بنو اسرائيل من ذلك و فمن أتبعه اغتنت روحه وتوفرت قواها وحصلت لها مسراتها ونعماها وأشبعها من المعارف ورباها وأميت (٩٩٥) شقاها وحييت سعادتها (٦٠٠) وليس المراد الخبز المحسوس ولا الحم المشاهد ولان ذلك كفر أتفاقا وما ذكرناه معنى جليل يناسب منصبه فيتعين أنه الحق وذكرت هذا التأويس ولكلامه عليه السلام محامل بعيسى عليه السلام (٦٠١) منهم في جميع الاحوال ولكلامه عليه السلام محامل اخرى حسنة ولا يحتاج معها إلى ابطال التوراة التي صرح عليه السلام بأنه الحرى حسنة ولا يحتاج معها إلى ابطال التوراة التي صرح عليه السلام بأنه لا يبطل شيئا منها و

واما الحواريون علم يصبح لكم النقل عنهم • ولو صبح عليس لغير الأنبياء عليهم السلام ان ينسخوا التوراة بل لابد للنسخ من شرط معلوم عند اهسل العلم بالله تعالى وبرسله واحكامه ولم يحصل ها هنا • ولو سئلتم عن شروط النسخ لما عرفتموها (٢٠٢) • بل انتم تجاهرون باستحالة النسسخ على الله تعالى • وقد بينا غيما تقدم صحته ووقوعه في التوراة (٢٠٣) •

<sup>(</sup>٥٩٨) في الأصل (الحكم) • وكلمة (الأحكام) عن التيمورية •

<sup>(</sup>٩٩٩) في الأصل ( وامنت ) وكلمة ( اميت ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦٠٠) في الأصل ( وخيبة مسعاها ) والسياق عن التيمورية ٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٦٠١) اقتباس من الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة حين قال : سمعت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يقول : أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات : ليس بيني وبينه نبى البخارى ج ٢٠٣/٤ \_ مسلم ك الفضائل باب ٤٠ حديث رقم ١٤٣

<sup>(</sup>٦٠٢) من شروط النسخ المتفق عليها • التماثل بين النصين في القطعية أو الظنية ورودا ودلالة • لابد من الاتحاد في درجة الدلالة على الحكمين • عبارة أو اشارة نصا أو ظاهرا • • ولا بد من اتحاد الموضوع المحكوم فيه بالحكمين المتخالفين واتحاد الزمن الذي صدر الحكمان فيه • الخ •

<sup>(</sup>۲۰۳) انظر صفحة ۱۹۹ ـ ۲۰۰۰ ۰

ومن العجيب أن في الأنجيل أن عيسى عليه السلام قال الممروص الذي شسفاه أمضى وأعرض نفسك على القسيسين وأنقذ قربانك الذي أمر به موسى عليه السلام (٢٠٤) في عهده • وهو نص على أن القربان عند عيسى عليه السلام هو ما شرع على لسان موسى (٢٠٥) لا ما شرعتموه من الهذيان بل نقلتم عنه الزور والبهتان • فاظهر أنهم تركوا التوراة لغير شيء بال للهواء والتحكم في الشرع •

# السؤال السادس والهائة •

النصارى تقدس دورهم بالملح · قال قسيسهم حفص · لأنا وجدنا أن الياس الذى تلميذه اليسع مكث بمدينة أريحا · فشكا أهلها أن عينا يخرج منها منها ماء كثير لا ينتفع به لذلك · فأمر أن يؤتى باناء جديد · فأدخل فيه الملح وقدس به ماء العين فعذبت · فلذلك صرنا نقدس بالملح · وهذا فاسد · لأن الياس عليه السلام فعل ذلك على وجه المعجزة والكرامة · لا أن يكون حكما شرعيا (٦٠٦) · كما روى في الأنجيل أن عيسى عليه السلام · ساله أعمى أن شرعيا (٦٠٦) · فاخذ قطعة طين فجعلها في عينه فأبصر · فكان ينبغي أن تقدسوا

(۱۰۶) ورد فی انجیل مرقس أن المسیح « اتی الیه ابرص یطلب الیه جاثیا وقائلا له : ان اردت تقدر أن تطهرنی • فتحنن یسوع ومد یده ولمسیه وقال له ارید فاطهر • فالوقت وهو یتکلم ذهب عنه البرص فطهر • فانتهره وارسیله للوقت وقال له انظر لا تقیل لأحد شیئا بل اذهب از نفسك للكاهن وقدم عن تطهیرك ما امر به موسی شیهادة لهم • مرقس ۱/۲۵ : 22 متی ۲/۸:۰

(٦٠٥) هذه الجمل ساقطة منالاصل مأخوذة عن التيمورية ٠

(٦٠٦) ورد في سفر الملوك الثانى بشأن نبع الماء ما يلى « وقال رجال المدينة - أي مدينة اريحا - لأليشع هو ذا متوقع المدينة حسن كما يرى سيدى وأما المياه فردية والأرض مجدبة ، فقال ائتونى بصحن جديد وضعوا فيه ملحا ، فأتوا به ، فخرج الى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرات هذه المياه ، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب ، فبرئت المياه الى هذا اليوم حسب قول اليشمع الذي نطق به - الملوك الثانى ١٩/٢ : ٢٢ -

بيوتكم بالطين • لأن عيسى أولى من الياس عليهما السلام (٦٠٧) •

#### السؤال السابع والمائة •

النصارى تصلب على وجوهها • وقد تقدم اختلاف احوالهم بالأصبع والاصبعين والعشرة وهو شديع على المسيح عليه السلام • واظهار لشعائر الاهسانة العظيمة الحاصلة لمن يزعمون أنه ربهم • وهذا لا يرتضيه الانسان لغلامه فكيف لنبيه •

قال تسيسهم وكبيرهم حفص ، سبب تصليبنا أن الملك قسطنطين راى فى السماء صورة صليب من ذهب وملكا يقول له أن كنت تريد غلبة أعدائك فأجعل هذه الصورة علامـة قدامك فأنك غالب بها ، جميـع أعدائك ، وآمن وفعل ما قاله الملك فنصر (٦٠٨) وهو الذي بحث عن صليب المسيح حتى وجدوه مدفونا

(٦٠٧) ورد في يوحنا (وفيما هو مجتاز رأى انسانا اعمى منذ ولادته و فساله تلاميذه قائلين ويا معلم اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى و اجابيسوع لا هذا اخطأ ولا أبواه لكن لتظهر اعمال الله فيه و فينبغى ان اعمل اعمال الله الدى ارسلنى ما دام نهار وياتى ليل حين لا يستطيع احد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم وقال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عين الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام ومنى واغتسل واتى بصيرا ويوحنا ١/٩ : ٧ -

(٦٠٨) يذكر المؤرخون أن قسطنطين اعتنق النصرانية ولجاً الى صدة الحيلة ولأن المسيحية كانت أوسع انتشارا في الشرق منها في الغرب وبحيث أن آسيا الصغرى غدت من المراكز الرئيسية للمسيحية في القرن الرابع هذا في الوقت الذي كان قسطنطين قد انتصر على ماكتنيوس (الوثنى) في موقعة جسر ملويان بايطاليا سنة ٣١٣ م وتتوارد قصة شهيرة حكاها أسقف قيصرية المعاصر ينسبها الى قسطنطين نفسه و وخلاصتها أنه رأى اثناء زحفه على روما هالة من النور مضيئة في السماء على شكل صليب وتحتها عبارة «ستنتصر بفضل هذا » فلما نام رأى الامبراطور في منامه صورة السيد المسيح ومعه الصليب نفسه وقد اتى ليناصره باتخاذ هذا الصليب شعارا والزحف على =

وعمل من المسامير التي كانت فيه لجاما لفرسه وزين جبينه بصليب من ذهب و فاستمر ذلك لنا علامة على النصر والظفر و

قلنا كلام حفص هذا يصدق ما حكيناه فيما تقدم من قسطنطين · فان كذب ذلك أحد منهم فليكذب اسقفه حفصا · على أن ما ذكرناه مشهور عندهم ·

ثم نقول لهم من أين وثقتم بصدق قسطنطين ولعله كذب لاصلاح رعيته وهو من سيئات من لا يتقيد بالشرعيات وكثيرا ما نشاهد من الملوك مثله سلمنا صدقه فلعل الذي خاطبه شيطان لا ملك قصد اضلالكم حتى تعتقدوا الصلوبية التي هي أعظم بلية و

سلمنا أنه ملك • فلما زدتـــم (٦٠٩) ذلك فى صلاتكم • وزدتــم على ما علمكم عيسى عليــه السلام (٦١٠) • •

استظهارا عليه وتسفيها (٦١١) في فوات هذه المنقبة ٠

ثم الصلاة المصلب فيها ان كانت أفضل لزم أن يكون صلاتهم أفضل من صلاة عيسى عليه السلام (٦١٢) أو ليست أفضل • فينبغى أن لا يفعل المفضول أو ما لا فضل فيه • فأن العبث في العبادات تبيح • وهذا كله دليل على أن القوم ليس لهم غرض في اتباع رسل (٦١٣) الله تعالى •

عدوه فورا • فكانت هذه الظاهرة وما تبعها من نصر حققه قسطنطين على خصمه من الدوافع الأساسية لاعترافه بالمسيحية واعتناقه لها فى اخريات حياته • وجعله الصليب شعارا • وان رجح البعض عدم ذلك • بدليل قتله لزوجته ولاولاده ( اوربا العصور الوسطى من ٣٠ ــ ١/٤١

<sup>(</sup>٦٠٩) في التيمورية (جعلتم) ٠

<sup>(</sup>٦١٠) الجملة الدعاذية ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦١١) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦١٢) الجملة الدعائلية ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦١٣) في الاصل ( رسائل ) ٠

ولا فى الاقتداء برسله · بل الاهواء رمتهم (٦١٤) والشياطين قادتهم والنار منزلتهم · والى شر الاحوال عاقبتهم ولنقتصر على هذه الاسئلة فهذا مهيع (٦١٥) واسع · وضلال شاسم · كلماتهم الركيكه اكثر من الحصى وهفواتهم أكثر من أن تحصى · وأنا استغفر الله العظيم من نقل كفرهم وسوء ادبهم · وما الباعث على هذا الا ليعلم الناظر فى هذا الكتاب من المسلمين ما أنعم الله عليه من نعمة الاسلام · وأنه هو الدين المبنى (٦١٦) للحق الجارى على نسق (٦١٧) التوحيد والصدق · كما قال الشاعر :

وبضدها تتميز الاشياء

وقال غيره :

#### والضد يظهر حسنه الضد

وليفهم معنى قوله عليه السلام: (٦١٨) جئتكم بها بيضاء نقية (٦١٩) ، أى لا يشوبها ما يتوهم أنه نقص ولا مايناقضها ، جامعة لكارم الاخلاق ناهية عن لئامها ، قد استبدلت عن هذه الركاكات فى العبارة بالفصاحة الفائقة ، وعن هذه القبائح بالمنائح الرائقة ، فهذا بياضها الناصع ونقاؤها الجامع وامتثالا لقوله تعالى : ولينصرن الله من ينصره (٦٢٠) ، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتسم الاعلون (٦٢١) ومن لا يقف من المسلمين على سخافة هذه الاديان يعتقد أن شبهتهام

<sup>(</sup>٦١٤) في الاصل (أمنهم) رمتهم عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦١٥) في الاصل ( مريع ) والكلمة عن التيمورية •

<sup>(</sup>٦١٦) في الاصل ( المتعين ) والمبين عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦١٧) في الاصل ( لسان ) والكلمة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦١٨) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم) ٠

<sup>•</sup> TAV \_ T amic 1997)

<sup>(</sup>٦٢٠) الحج آية ٤٠٠

<sup>(</sup>٦٢١) سهورة محمد جزء آية ٣٥٠٠

ربما تكون توية · فاذا وقف على هذه القبائح علم انهم في اعظهم طام الهمان الفلالات يهيمون · وأنهم في دركات النار مرتهنون · فزاد لذلك (٦٢٢) في قلبه الايمان · وعظم لله تعالى عليه الامتنان والله تعالى يجعلنا من حزبه المهدين وخاصة المرضدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ·

(٦٢٢) في الاصل ( في ذلك تلبه ) والسياق عن التيمورية ٠

# الباثب الرابع

فيما يدل من (١) كتب القوم على صحة ديننا ونبوة نبينا عليه السلام (٢) وأنهم بمخالفته كافرون وبمعاندته من الله تعالى مبعدون ومعارضة لاستدلالهم بكتابنا على صحة دينهم وبعد بيان بطلان توهمهم صحة ما اعتمدوا عليه وقد نصت الانبياء عليهم السلام من ابراهيم عليه السلام الى المسيح عليه السلام وعلى نبوه محمد عليه الصلاة والسلام (٣) ورسالته وانه افضل النبيين والمرسلين ونصوا على اسمه ونعته وحليته وأرضه وبلده وجميل سيرته وصلاح أمته وسعادة ملته وأنه من ولد اسماعيل عليه السلام وأن دعوته تدوم الى قيام الساعة ومن لم يعتقد وتوع هذا عليه السلام وأن دعوته تدوم الى قيام الساعة وغيرنا من المؤمنون حقا بجميعهم الشاكرون لصنيعهم وغيرنا هم الكافرون بجملتهم والمكذبون لاخبارهم وأنا أذكر من البشائر الدالة على ذلك خمسين

# البشارة الأولى:

في السفر الاول من التوراة في الفصل العاشر · قال الله تعالى لابراهيم عليه السلام · في هذا العام يولد لك ولد اسمه اسحق · فقال ابراهيم عليه

<sup>(</sup>١) في التيمورية (يذكر) ٠

<sup>(</sup>٢) في التيمورية صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>٣) في التيمورية صلى الله عليه وسلم ٠

السلام: ياليت اسماعيل هذا يحيى بين يديك يمجدك · فقال الله تعالى قد استجبت لك فى اسماعيل وانى أباركه وأنميه وأعظمه جدا جدا بما قد استجبت فيه · وأصيره أمة كثيرة · وأعطيه شعبا جليلا · سيلد أثنى عشر عظيما (٤) ·

واتفقت الامم على انه لم يظهر من قبل اسماعيل عليه السلام الا نبينا صلوات الله عليه • فان الانبياء انما كانوا يكونون من ذريـة اسحق (٥) عليه السلام •

ولما ظهرت بركته ونمت أمته · كان الشعب الجليل الذى أعطيه اسماعيل عليه السلام · فملات منه المسارق والمغارب · ودوخت الجبابرة بالقواضب · وعلى (٦) توالى الايام لايبلى جديدها ولا يقصم عودها · فتحققت البشارة الربانية لاسماعيل عليه السلام · وظهرت أمنية الخليل عليه السلام بالاحسان والاكرام ·

#### البشارة الثانيـة:

قالت التوراة ، لما حضرت اسرائيل الوفاة بمصر عند يوسف عليه السلام دعا اولاده صلوات الله عليهم اجمعين (٧) بين يديه فباركهم واحدا واحدا ٠ ودعا لهم ٠ ولما انتهت النوبة الى يهوذا قال فيه ٠ لا يعدم سبط يهوذا ملك

<sup>(</sup>٤) ورد في التكوين و وقال الله لابراهيم ساراي امرأتك لاتدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة واباركها واعطيك أيضا منها ابنا و أباركها فتكون أمما و وملوك شعوب منها يكونون و وقال ابراهيم لله وليت اسماعيل يعيش أمامك و فقال الله بل سارة امراتك تلد لك أبنا وتدعو اسمه اسحق و واقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده و وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه و ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا و أثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة (تك ١٥/١٧) و

<sup>(</sup>٥) في التيمورية (اسماعيل) وهو خلاف الصواب •

<sup>(</sup>٦) حرف الجر من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٧) كلمة ( أجمعين ) عن التيمورية ٠

مسلط وافخاذه بنوا اسرائيل حتى ياتى الذى له الكل (٨) ولم يات من بعنبد للكل الا محمد (٩) رسول الله صلى الله عليه وسلم · فيكون هسو المراد صونا لكلام يعتوب عليه السلام عن الخلل ·

### البشارة الثالثة:

قالت التوراة في السفر الخامس • فال موسى عليه السلام لبنى اسرائيل لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين فسيقيم لكم الرب نبيا من اخوانكم مشلى فاطيعوا ذلك النبى (١٠) وهذا الموعود به ليس هارون عليه السيلام • لقول التوراة • انه مات قبل موسى عليه السلام (١١) • فما أقيم لهم • بيل كان القائم موسى عليه السلام • ولان نبوته أقيمت قبل هذا الخطاب • ولايوشع

(A) ورد فی التکوین (یهوذا ایاك یحمد اخوتك و یدك علی قفا اعدائك و یسجد لك بنو ابیك یهوذا جرو است و من فریست صعدت یا ابنی و جشا وربض كاست و كلبوة من ینهضه لا یزول قضیب من یهوذا او مشترع من بین رجلیه حتی یاتی شیلون وله یکون خضوع شعوب و تکوین ۶۹ ـ ۸:

(٩) فى التيمورية ( ولم يأت من بعد الكل ) وكلاهما صحيح من حيث المعنى وكلمة ( محمد ) عن التيمورية ·

(۱۰) ورد فى سسفر التثنية (متى دخلت الارض التى يعطيك الرب الهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الامم لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته فى النار ولا من يعرف عرافه ولا عائف ولا متفائل ولا سساحر ولا من يرقى رقيه ولا من يسلل جانا أو تابعه ولا من يستشير الموتى لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب نعم يقيم لك الرب الهك نبيا من وسلك من الخوتك مثلى له تسمعون التثنية صح ١٩/١٨ : ١٥٠

(۱۱) ورد فى التوراة أمر الرب لموسى عليه السلام (خذ هارون والعازار ابنه ابنه واصعد بهما الى جبل هور · واخلع عن هارون ثيابه والبس العازار ابنه الياها فيضم هارون ويموت هناك · نفسات هارون هناك على رأس الجبل · ثم انحدر موسى والعازار عن الجبل · فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما \_ العدد صبح مات بكى جميع بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما \_ العدد صبح مات بكى جميع بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما \_ العدد صبح مات بكى جميع بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما \_ العدد صبح مات بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما \_ العدد صبح مات بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما \_ العدد صبح مات بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما \_ العدد صبح مات بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما \_ العدد صبح مات بيت البيت البي

ابن نون عليه السلام (١٢) لانه اقيم نبيا قبل هذا الخطاب (١٣) ولانهما صلوات الله عليهما من بنى اسرائيل وموسى عليه السلام قال : من اخوتكم ولم يقل من انفسهم ، فتعين ان يكون من ولد اسماعيل اخى اسحاق ابى اسرائيل فانهما اخروان ، وأولاد احدهما اخرة الآخرين ، ولم يخوج من ولسد اسماعيل الا محمد صلى الله عليه وسلم ، فيكون هو الموعود به ،

واما عيسى عليه السلام فعند النصارى رب وعند اليهود كآحاد الناس وليس الموعود به اجماعها •

# البشارة الرابعة:

قالت اليهود في هذا السفر: قال الله تعالى لموسى: انى ساقيم لبنى اسرائيل نبيا من اخوتهم مثلك اجعل كلامى في فيه • ويقول لهم ما آمرهم به (١٤) والذى لا يقبل قول ذلك النبى الذى يتكلم باسمى أنا أنتقم منه ومن سبطه (١٥) •

(۱۲) ( بن نون ) ساقطة من التيمورية ٠

(۱۳) نبوة يوشع لا دليل عليها في الاسلام • وقد ذهب المفسرون الى يوشع هو وصى موسى عليه السلام وفتاه المذكور في قبول الله تعالى ( واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا • سورة الكهف آية ۲۰) • أما التوراة فقد صرحت بنبوته حيث ورد في سنفر التثنية ( ويشعوع بن نون كان قد أمتلا روح حكمة أذ وضع موسى عليه يديسه فسمع بنو أسرائيل وعملوا كما أوصى السرب موسى ) تثنية ٤٣/٩ وكان بعد موت موسى عبد الرب • أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا : موسى عبدى قد مات • فالان قم أعبر هذا الاردن يشوع صح ١/١ •

(١٤) في التيمورية ( ما آمرهم به ) وكلاهما صواب ٠

(۱۵) فی التیموریت (من شبهه) والنص (یقیم لك الرب الهك نبیسا من وسطك من اخوتك مثلی لمه تسمعون ۰۰ اتیم لهم نبیسا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامی فی فمه فیكلمهم بكل ما اوصیه به ۰ ویكون آن الانسان الذی لا یسمع لكلامی الذی یتكلم به باسمی آنا اطالبه) تثنیسة ۱۹/۱۸ : ۱۹ ۰

ولم يخرج من اخوة بنى اسرائيل من اولاد اسماعيل غير سسيد المرسلين ولم يأت برسالة مستانفة غيره · لا من بنى اسرائيل ولا من غيرهم · والله تعالى يقول لهم · ما آمره به يجعله امرا مستانفا · ولانه قال مثلك · ولم يخرج مثله فى الجلالة والرسالة العظيمة المبتكرة (١٦) الا سسيد المرسلين صلوات الله عليه · فيكون هو الموعود به ·

#### البشارة الخامسة:

قالت التوراة في الفصل التاسع من السفر الاول: ان الملك ظهر لهاجر وقد فارقت سارة فقال يا هاجر من اين اقبلت والى اين تريدين و فلما شرحت له الحال قال ارجعى فانى سأكثر ذريتك ورزقك حتى لا يحصون وها انت تحبلين وتلدين ابنا وتسميه اسماعيل لان الله تعالى قد سسمع بكاك (١٧) وخضوعك وولدك تكون يده فوق الجميع و آمر الكل (١٨) ويكون مسكنه على تخوم (١٩) جميع اخوته (٢٠) ولم يأت من ذريتها من يده على جميسع الخلق وآمر الكل الا سسيد المرسلين محمد عليه افضل الصلاة والسلام والخلق وآمر الكل الا سسيد المرسلين محمد عليه افضل الصلاة والسلام و

(١٦) المراد بالابتكار احياء ما درس من الشريعة السابقة · حيث ان البعثة كانت على حين فترة من الرسل · حتى لم يبق على دين التوحيد الا أفراد يعدون على اصابع اليد الواحدة · والتعاليم السابقة قد اندرست وتعاليم المسيح عليه السلام قد خالطها ما صرح به القرآن من التثنيسة والتعدد والحلول والابوة والبنوة الخ فكانت هذه الدعوة بمثابة الامر الجديد بالنسبة لعصرها ·

(۲۰) ورد فى التكوين ( فوجدها ملاك الرب على عين الماء فى البرية على العين التى فى طريق شور وقال ياهاجر جارية ساراى من اين اتيت والى اين تذهبين ١٠ وقال لها ملاك الرب تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة ، وقال لها ملاك الرب ها انت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع لمذلتك ، وانه يكون انسانا وحشيا يده على كل واحد ، ويد كل واحد عليه وامام جميع اخوته يسكن ) تكوين ٢/١٦ .

<sup>(</sup>١٧) في الاصل ( بذلك ) والكلمة عن التيمورية .

<sup>(</sup>۱۸) في التيمورية (ويد الكل به)

<sup>(</sup>۱۸) في التيمورية (ويد الكل به) ٠

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة من التيموريــة ٠

# البشارة السادسة:

في التوراة في السخر الاول قال الله تعالى لابراهيم عليه السلام - انى جاعل ابنك اسماعيل ابا (٢١) لأمة عظيمة لانه من ذرعك (٢٢) • ولم يكن امة عظيمة مضافة الى اسماعيل دون اسحاق الا أمة محمد عليمه الصلاة والسلام (٢٣) فيكون الموعود به •

#### البشارة السابعة:

قالت التوراة في السيغر الخامس · اقبل الله من سينا وتجلى من سياعير وظهر من جبال قاران · معه ربسوات الاطهار عن يمينه (٢٤) ·

فسينا هو الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام · وساعير هو جبل الخليل بالشام وكان المسيح عليه السلام يتعبد فيه ويناجى ربه · وفاران جبل بنى هاشم الذي كان محمد عليه الصلاة والسلام(٢٥) يتحنث فيه ويتعبد ·

فاقبال الله تعالى من سينا (٢٦) اقبال رسالته · وتجليه من سياعير وظهور فضله بارسال عيسى عليه السلام باحياء ما في التوراة · وظهوره من

<sup>(</sup>٢١) كلمة (اب ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۲) ورد فی التکوین ( واما اسماعیل نقد سمعت لک فیه ، ها انا ابارکه واثمره واکثره کثیرا جدا ، اثنی عشر رئیسا یلد واجعله امست کبیرة ) تك ۲۰/۱۷ ،

<sup>(</sup>٢٣) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) ٠

<sup>(</sup>۲٤) ورد فى التثنية (جاء الرب من سيناء واشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران واتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعية لهم ) صنح ٢/٢٣ : ٣٠٠

<sup>(</sup>٢٥) في التيمورية ( صلى الله عليه وسلم ) •

<sup>(</sup>٢٦) ( من سينا ) ساقطة من التيمورية ٠

جبال فاران و فاران مكة باتفاق اهل الكتاب (٢٧) ولذلك عندهم أن اسماعيل وهاجر كانا ببرية فاران وهما كانا بمكة و فظهوره تعالى منها ظهور الرسالة المحمدية الى جميع البرية وخصص موسى عليه السلام نبينا عليب السلام (٢٨) بما لم يذكره لغيره وهو ربوات الاطهار عن يمينه وهم المحابه رضوان (٢٩) الله عليهم أجمعين وهذا نص ظاهر يقوى جميع ما تقدم ويزيده بيانا (٣٠) وتعين المراد به بحيث يصسير كالشمس فهذه سبع بشائر في التوراة و

# البشارة الثامنة:

في انجيل يوحنا قال يسوع المسيح عليه السلام · في الفصل الخامس عشر : أن الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي (٣١) مو يعلمكم كل شيء (٣٢) ·

(۲۷) ورد فی قاموس الکتاب المقدس حول مدلول هذه الکلمة ما یلی ( فاران بریة واقعة الی جنوب یهوذا ( اصسم ۱/۲۰ – ۲۰ وشرق بریسة بئر سبع وشور (تك ۲۱/۱۲) بین جبل سینا و وکنعان ( عدد ۱۲/۱۰ ، ۱۲ / ۱۲ ) وبطعة فاران اوایله ( ایلات الیوم ) علی البحر الاحمر ۲۰۰۰ وجمیع هذه المعلومات تشیر الی السهل المرتفع او الارض الجبلیة ( تثنیة ۲/۲ ) راجع قاموس الکتساب المقدس ۲۲۰ – دون آن یصرح الکساتب بذکر مکة وعن اقامة اسماعیل فی فاران فهی قطعیة الدلالة وقد ورد فی التوراة ما یشیر الی ذلك ( ونادی ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك یا هاجر لا تخافی لان الله قد سمع لصوت الغیلام حیث هو و قومی احملی الغلام وشدی یدك به لانی ساجعله امة عظیمة و وفتح الله عینیها فابصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام و وکان الله مسع الغیلام فکبر وسکن فی البریة وکان ینموا رامی قوس و وسکن فی بریدة فاران و تکوین

- (٢٨) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) .
  - (٢٩) في التيمورية ( صلوات ) ٠
- (٣٠) في الاصل ( ومزيد بيانه ) والسياق عن التيمورية ٠
  - (٣١) في التيمورية (يرسله الى كل شنيىء) ٠
- (۳۲) ورد فی یوحنا ( واما المعزی الروح القدس الذی سیرسله الاب باسمی فهو یعلمکم کل شیی، ویذکرکم بکل ما قلته لکم ـ یوحنا ۲۲/۱۶ ۰ ( م ۲۷ ـ الاجوبة الفاخرة )

والفارقليط عند النصارى الحماد وقيل الحامد (٣٣) وجمهورهم أنه المخلص ونبينا صلى الله عليه وسلم مخلص الناس من الكفر • وهو المعلم لكل شيى، (٣٤) • ولذك قال يهودى لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين • لقد علمكم نبيكم كل شيى، حتى الخراة • فقال أجل • لقد نهانا أن يستقبل أحدنا القبلة ببول أو غائط (٣٥) وسسماه المسيح عليه السلام • روح الحق • وهو غاية المدح •

#### البشارة التاسعة:

فى الانجيل قال المسيح عليه السلام ، ان كنتم تحبونى فأحفظ وا وصاياى وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليط آخر يثبت معكم الى الابد ، روح الحق الذى لم يطق العالم أن يقبلوه لانهم لم يعرفوه (٣٦) ، والدى يثبت الى الابد هو رسالة الرسول لا ذاته ورسالة نبينا عليه افضل الصلاة (٣٧) والسلام باقية على مر الايام والدهسور ،ومستمرة الى يبوم البعث والنشور فيكون هو الموعود به صونا لقول المسيح عليه السلام عن الخلل ،

قال النصارى ان الفارقليط (٣٨) الموعود به السن نارية تنزل من السماء

<sup>(</sup>٣٣) في التيمورية (وقيل الحامدين) •

<sup>(</sup>٣٤) في الاصل ( لكل نبى ) وهو غير صحيح المعنى والسياق عن التيمورية •

<sup>(</sup>٣٥) عن سلمان الفارسى رضى الله عنه تال :قال بعض المشركين وهم يستهزؤن ، انى لأرى صاحبكم يعلمكم حنى الخراءة قال سلمان أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجى بأيماننا ولا نكتفى بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم ـ صحيح مسلم ك الطهارة ـ مسند أحمد ٥/٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣٦) ورد في يوحنا (ان كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى • وأنا اطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الابد • روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه • وأما أنتم فتعرفونه لانه ما كث معكم ويكون فيكم • صحح ١٥/١٤ • ١٨ •

<sup>(</sup>٣٧) ( افضل الصلاة ) عن التيموربة •

<sup>(</sup>٣٨) الكلمة ساقطة من التيمورية ٠

على التلامية فيفعلوا الايات والعجائب وهو غير صحيح · اما لانه لسم يثبت نزول هذه الالسن · ولا مجال لتصدق المسيح عليه السلام (٣٩) على أمر لسم يثبت · أو لان سير التلامية تشهد بأنهم عنبوا واهينوا بأنواع الهوان · فكنب قولهم : ان السن الدار تؤيدهم على (٤٠) أعدائهم ·

ثم قول المسيح عليه السلام انه روح الحق الذى لم يطق العالم ان يقبلوه لانهم لم يعرفوه يشير الى انه عليه السلام • بعث بالتوحيد في زمن غلب فيه الجهل وعبادة الاوثان وبيوت النيران • والقول بالثالوث وهو غايسة المنافاة والبعد عما جاءت به • ولذلك قالوا : اجعل الالهة الاها واحددا ان هذا لشيىء عجاب (٤١) •

وأما التلاميذ غلم يتحدثوا الا مع اليهود · وكانوا يوحدون غير انهم بدلوا الشريعة وبعضهم عبد النجوم والاصنام · لكن التوحيد كان معلوما شائعا على وجه الارض · بخلاف زمانه عليه السلام ـ فتعين أن يكون مو الموعود به (٤٢) ·

ثم التلاميذ جماعة في وقت واحد · والمسيح عليه السلام يشير لواحد عظيم منفرد · فقولهم في التلاميذ هذيان بال الخطاب مع التلاميذ انفسهم ·

# البشارة العاشرة:

فى انجيل يوحنا قال المسيح عليه السلام: من يحبنى يحفظ على كلمتى وأبى يحبه • واليه يأتى • وعليه يتحد المنزل • كلمتكم بهذه لأنى (٤٣)

<sup>(</sup>٣٩) الجملة الاعتراضية ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٤٠) في الاصل ( ترد عنهم ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤١) سورة ( ص ) آية ٥ ٠

<sup>(</sup>٤٢) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٣) في الاصل ( الا أني ) والسياق عن التيمورية ٠

عندگم غیر متیم (٤٤) والفارقلیط روح القدس الذی یرسله أبی هو یعلمکـــم کل شبیع، • وهو یذکرگم کما قلت لکم (٤٥) •

فحمل المسيح عليه السلام اصحابه هذه الامانة ليؤدوها الى من بعدهم كما هي سنة الانبياء عليهم السلام ·

والذى جاء بعده يعلم كل شيىء عنده هو نبينا عليه الصلاة والسلام (٤٦) كما تقدم بيانه • وسسماه روح القدس كما سسماه روح الله الحق • وهو غاية التعظيم • والمدح – له والتأكيد في اتباعه صلوات الله (٤٧) – عليهم اجمعين •

#### البشارة الحادية عشر:

فى انجيل يوحنا ٠ قال المسحيح عليه السلام : اذا جاء الفارقليط الذى البي يرسله روح الحق (٤٨) الذى من أبي هو يشهد لى ٠ قلت لكم هسذا حتى اذا جاء (٤٩) تؤمنون به ولا تشكون فيه ووصف له بأنه يشهد له ويصدقه ٠ يكذب النصارى في قولهم : أن الفارقليط هو السن نارية فان تلك الالسن آية مقومة لا يصدر عنها قلول المسيح عليه السلام ٠ اشارة الى نصرته على اليهود في تكذيبهم له ٠ وأنه به شيطان ٠ وأنه من زنى بأمه ٠

<sup>(</sup>٤٤) شبة الجملة (غير مقيم ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٥) وقسع فى الكلام تقديم وتأخير · ورد فى انجيل يوحنا (ان كنتم تحبوننى فأحفظوا وصاياى · وإنا اطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الابد · · الذى عنده وصاياى ويحفظها فهو الذى يحبنى · والدذى يحبنى يحبن ابى وأنا أحبه وأظهر له ذانى · · وأما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الأب باسمى فهو يعلمكم كل شيى ويذكركم بكل ما قلته لكم · يوحنا صح ١٩/١٤ : ٢٤ ·

<sup>(</sup>٤٦) الجملة ساقطة من الاصل مأخوذة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٧) الجملة ساقطة من الاصل مأخوذة عن التيمورية •

<sup>(</sup>٤٨) في الاصل ( ارسله روح الذي ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٤٩) في الاصل ( اذا كان ) وكلمة ( جاء ) عن التيمورية ٠

سيأتى بعدى من يشهد لى ٠ فتظهر (٥٠) براءتى وصدقى ٠ وكذب اليهود فيما رمونى (٥١) به ٠ وكذلك كان ٠ صرح القرآن الكريم ٠ بأن أمهه صديقة (٥٢) ٠ وأنها حملت بالقدرة الرمانية (٥٣) من غير بشر وأنه جاء بالبينات لليهود (٥٤) ٠ فقال : انمها المسيح عيسى بن مريم رمسول الله وكلمته القاما الى مريم وروح منه (٥٥) ٠ وهذا تنصيص في غاية الظهور على نبوة سيد المرسلين وعلو شهانه صلى الله عليه وسلم (٥٦) ٠

## البشارة الثانية عشر:

<sup>(</sup>٥٠) في الاصل (فينظر) وكلمة (تظهر) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥١) في التيمورية (رموم) ٠

<sup>(</sup>٥٢) بهذا صرح القرآن الكريم قال تعالى (ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكللان الطعام ٠٠٠) المائدة ٧٥٠٠

<sup>(</sup>٥٣) بهذا صرح القرآن فى رد الملاك على مريم ( قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشها اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ) آل عمران ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٥٤) قال تعالى فى حق المسيح ( ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرىء الأكمة والابرص وأحيى الموتى باذن الله ) آل عمران ٤٩ .

<sup>(</sup>٥٥) جزء آية من سورة النساء ١٧١٠

<sup>(</sup>٥٦) الجملة الدعائية عن التيمورية •

ويعرفكم جميع ما للأب (٥٧) ٠

ففي هذه البشارة عدة مقاصد منها:

١ - أنه عليه السلام أخبر أن الاتى أفضل منه لقوله : أن خيرا لكم
 أن أنطلق ليأتى الفارقليط •

۲ - معنى قوله اذا انطلقت ارسلته البيكم (٥٨) اما لان المصطفى عليه موقوف على ذهاب المسيح عليه السلام • فالمسيح عليه السلام تحقق ارساله بذهابه أو على حذف مضاف اى ارسله (٥٩) ابى •

٣ - أن الآتى يوبخ العالم على الخطبة · وقد وبخ عليه السلام (٦٠) اليهود والنصارى والمجوس والعرب · فانه وجد الجميع ضالين (٦١) ·

٤ - انه اخبر أن الاتى يرشد الى جميع الحق • ويتول ما لـم يقله المسـيح عليه السلام • لانه جعل الحوالة عليه • ولانه لم يات (٦٢) بجميع الآداب (٦٣) الربانية وكل الاخلاق المرضية وتحصيل جميع مصالح الدنيا

(٥٧) في الاصل ( الأدب ) وكلمة ( الأب ) عن التيمورية • ورد في يوحنا ( لكنى أقول لكم • الحق أنه خير لكم أن أنطلق • لانه أن لهم أنطلق لا يأتيكم المعزى • ولكن أن ذهبت أرسله اليكم • ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونه • • أن لى أمورا كثيرة أيضا لاقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الان • وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه • بل كل ما يسمع يتكلم به • ويخبركم بأمور آتية • • يوحنا صح ٢٠/١٦ • ١٣ •

<sup>(</sup>٥٨) كلمة ( اليكم ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٥٩) في التيمورية (يرسله) ٠

<sup>(</sup>٦٠) في الاصل ( وقد ذبح عليه السلام ) والتصويب عن التيموريــة ٠

<sup>(</sup>٦١) في الاصل (ظالمين ) والتصويب عن التيمورية •

<sup>(</sup>٦٢) في الاصل ( ولذلك كان ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦٣) في التيمورية ( بجميع الاعمال ) •

والآخرة على ما تقدم بيانه فى آخر اجوبة الرسالة واول هذا الكتاب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم • وهذا فى غاية التكذيب للنصارى فى قولهم انه السن نارية •

الشسهادة لنبينا عليه الصلاة والسلام انه لا ينطق عن الهوى وانما يتكلم بما يوحى عليه ولذلك قال الكتاب العزيز (وما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى ) (٦٤) ولم يأت من هذه صفاته ولا يأتى (٦٥) الا نبينا صلوات الله عليه وسلامه فيكون هو الموعود به جزما

## البشارة الثالثة عشر:

في انجيل يحنا ، قالت امراة من اولاد يعقوب للمسيح عليه السلام : ياسيدى آباؤنا سجدوا في هذا الجبل ، وانتم تقولون (٦٦) انه اورشليم ، فقال المسيح عليه السلام ، يا هذه متى ؟ فانه سياتى ساعة لا في هذه (٦٧) الجبل ولا في اورشليم يسجدون للأب (٦٨) وهذا من المسيح عليه السلام (٦٩) المسارة الى تغيير البيت المقدس (٧٠) بالكعبة الحرام ، فانها ناسخة لما تقدمها من جهات الصلاة ، وصار السجود لله \_ تعالى فيها (٧١) لا في أورشليم ولا في غيره \_ .

<sup>(</sup>٦٤) سورة النجم ٣ ، ٤ ٠

<sup>(</sup>٦٥) ( لا يأتي ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦٦) في الاصل ( وهم يقولون ) والسياق من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦٧) كلمة ( هذه ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٦٨) ورد في يوحنا (قالت له المراة ياسيد ارى انك نبى آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغى أن يسلجد فيه • قال لها يسوع يا أمرأة صديقيني أنه تأتى ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للاب • يوحنا ١٩/٤ : ٢١ •

<sup>(</sup>٦٩) جملة ( عليه السلام ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٧٠) في التيمورية ( القدس الشريف ) ٠

<sup>(</sup>٧١) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

# البشارة الرابعة عشر:

فى الانجيل قال المسيح عليه السلام لمن حضره: الحق اقول لكم انه سيأتى قوم (٧٢) من المشرق الى المغرب فيكون معهم ابراهيم واستحق ويعقوب عليهم الصلاة (٧٣) والسلام • ويخرج بنوا الملكوت الى الظلمة البرانية (٧٤) خارجا هناك يكون البكاء وصرير الاسنان (٧٥) •

فأشار المسيح عليه السلام الى هذه الامة ، فأن دعوة عيسى عليه السلام كانت خاصة بأولاد يعقوب عليه السلام (٧٦) وهم بنوا اسرائيل أولاد الانبياء ، ولذلك سماهم بنى الملكوت ، ودعوة نبينا عليه السلام (٧٧) عامة لاهل الارض ، فأمن به أهل المشرق والمغرب ، وكان منهم العلماء والنجباء والصالحون ـ والاولباء ، فكانوا مع الذيب أنعم الله منهم العلماء والنجباء والصالحون ـ والاولياء ، فكانوا مع الذين أنعم الله وهم بنو يعقوب عليه السلام فكانوا في ظلمات الجهالات ودركات العقوبات ، فلقد نصحهم المسيح عليه السلام غاية النصيحة ، وبالغ في ارشادهم غاية المبالغة ،

## البشارة الخامسة عشر:

فى انجيل متى : سأل احد التلاميذ المسيح عليه السلام • فقالوا يا معلم لماذا تقول الكتب أن اليا يأتى • فقال عليه السلام : أن الياء يأتى ويعلمكم

<sup>(</sup>٧٢) كلمة ( قوم ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٧٣) كلمة ( الصلاة ) من التيمورية ٠

<sup>(</sup>٧٤) في الاصل ( الترابية ) وكلمة ( البرانية ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٧٥) في الاصل ( الانسان ) وكلمة ( الاسنان ) عن التيمورية والنص متى ١٢/٨ ، لوقا ٢٢/١٣ ٠

<sup>(</sup>٧٦) التماسا من قول الله تعالى ( ورسولا الى بنى اسرائيل ٠ آل عمران ٤٩) وقوله فى الانجيل « اذهبى يا امراة فانى لـم ارسـل الا الى خراف بيت اسرائيـل الضالة ـ متى ١٦/١٠٠

<sup>(</sup>٧٧) في التيمورية صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>٧٨) الجمل ساقطة من التيمورية ٠

كل شيى، وأقول لكم ٠ أن الياء قد جاء (٧٩) فلم تعرفوه بــل فعــلوا بــه الذي أرادو (٨٠) ٠

وفسر النصارى الياء بأنه النبى وفيه ثلاثة مقاصد:

المسلام فصدقهم على ذلك · الكتب تقتضى ورود نبى آخر غير عيسى عليه المسلام فصدقهم على ذلك ·

ثانيهما: انه عليه السلام (٨١) صرح بتكذيب النصارى واليهود في انه ليس ابنا وسيما نفسه عليه السيلام الياء • وانهم فعلوا معسه ما ارادوا ولم يتبعوه •

ثالثها : انه اخبر انه سیاتی نبی یعلمهم کل شیی، ولم یوجد ذلك الا فی نبینا علیه السلام فیکون هو الموعود به ۰

ومنها كذب (۸۲) النصارى فى دعوى نزول السن نارية لتصريحـــه بانه نبى ٠

### اليشارة السادسة عشر:

فى انجيل يوحنا أن اركبون العالم سياتى وليس لى شيى: (٨٣) • والأركون بلغتهم هو المعظم (٨٤) والاراكنة العظماء • يريد عليه السلام أن ملك

(٧٩) في التيمورية ( جاءكم ) ٠

(۸۰) جملة ( الذي أرادوا ) من التيمورية راجع مرقس صحح ۱۷ / ۹ : ۱٤٠٠

(٨١) في التيمورية (عليه الصلاة والسلام) ٠

(۸۲) في التيمورية (تكذيب) ٠

(۸۳) النص غير وارد في الانجيل · وكلمة أركون تطلق على مدن ( تكوين ١٠/١٠ ) أو اسم قبيلة ( عز ١٩/٤ ) ·

(٨٤) في الاصل ( العظيم ) •

الفارقليط · اذا أتى لسم يبق على وجه الارض لنبى من الانبياء لا مسو ولا غيره آثار دعوة (٨٥) بل قوم ضلال ينسون السنة (٨٦)

#### البشارة السابعة عشر:

ف الانجيل قال يحيى بن زكريا عليهما السلام لاصحابه: ان السذى يأتى من بعدى هو أقوى منى • وأنا لا أستحق أن أجلس مقعدا خلفه (٨٧) ـ وهو نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحيى عليه السلام (٨٨) ـ ابن خالـة عيسى عليه السلام • وكان في زمنه لا بعده • فلم ببق غير نبينا عليـه السلام •

into often the 🔸

# البشارة الثامنة عشر:

في انجيل متى قال المسيح عليه السلام ألم تقرؤوا أن الحجر الذي ارنله البناؤون صار رأس الزاوية من عند الله كان هذا • وهو عجيب في أعيننا ومن أجل ذلك أقول لكم • أن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفي الى أمة أخرى • لتأكل ثمرتها ومن سيقط عليه (٨٩) هذا الحجر سيتشدخ (٩٠) وكل من سقط عليه يمحقه • فليت شعرى من هي هذه الامة التي دفع لها ملكوت الله تعالى بعد نزعه من النصارى ؟ •

an tropic to the

<sup>(</sup>٨٥) كلمة ( دعوة ) عن التيمورية -

<sup>(</sup>٨٦) في التيمورية (ينسبون البه البشارة) ٠

<sup>(</sup>۸۷) ورد فی متی منسوبا الی زکریا ( انا اعمدکم بماء للتوبة ، ولکن الذی یأتی بعدی هو اقوی منی الذی لست اهالا ان احمال حاداءة ، هاو سیعمدکم بالروح القدس ونار ( متی ۱۱/۳) ،

<sup>(</sup>٨٨) الجملة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۸۹) في الاصل (على) ٠

<sup>(</sup>٩٠) فى الاصل (يتشدخ) وقد ورد فى متى (قال لهم يسدوع اما قراتم قط فى الكتب الحجر الذى رفضه البذاؤون هو قد صار راس الزاوية من قبل الرب كان هذا ٠ متى صح ٢/٢١٠٠

أتراهم اليهود ؟ فهم نحن قطعا · ومن ذلك الحجر الذى من عداه شدخه · ومن عانده قتله · الا محمد صلى الله عليه وسلم وامته · وهو الذى اربيد بالحجر الذى صار افضيل البشر بكونه راس الزاوية المشيار اليها ·

ومن المحال أن يقال: أنه عيسى عليه السلام • لأنه على زعم النصارى رب • وعندهم وعند اليهود أنه (٩١) لم بقدر على الانتصار • ولا ظهرت لله صورة الاقتدار على أحد من الاشرار •

فهذه احد عشر بشارة من الانجيل · وتقدم سبعة في التوراة · ومده بقية التحريف والتبديل سلمت من أيدى الاعادى · والا فكان الامر أشهر · والحق أظهر كما قال الله تعالى « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » (٩٢) ولذلك أخبر من أسلم · من أحبار اليهود والنصارى · وأنما يد العدوان أزالت بشائر الايمان ·

# البشارة التأسعة عشر:

فى المزامير قال داود عليه السلام · ليفرح بالخالق (٩٣) فمن اصطفى الله تعالى · واصطفى لسه (٩٤) امته · واعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة · يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة · بايديهم سيوف ذوات شفرتين · لينقم بهم من الامم الذين لا يعبدونه (٩٥) ·

<sup>(</sup>٩١) كلمة (أنه) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٩٢) لفظ الجلالة ساقط من التيمورية • والايسة من سورة الانعام رقم (٢٠) •

<sup>(</sup>٩٣) في الاصل (الخاليق) •

<sup>(</sup>٩٤) كلمة ( اصطفى ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٩٥) ورد فى المزمور التاسع والاربعين بعد المائة ( ليبتهج الاتقياء بمجد • ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله فى أفواههم • وسسيف ذوحدين فى يدهم • ليصنعوا نقمة فى الامم • وتأديبات فى الشموب لاسر ملكوهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد • ويحروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا الجميع اتقياؤه • ( مزامير من ٥- ٩ ) •

يشير صلوات الله عليه الى هذه الامة • ورنع اصواتهم بالاذان (٩٦) فانه لـم يكن لغيرها من الامم والسيوف العربية ذوات شفرتين • والعجمية لها شفرة واحدة • وانتتم الله تعالى بهم من جملة (٩٧) الامم ـ لان دعوته صلى الله عليه وسلم عامة • وغيرهم لم ينتقم الله تعالى بهم الا من (٩٨) ـ امة واحدة كموسى عليه السلام • لم يقاتل الإجبابرة الشام (٩٩) •

## البشارة العشرن:

قال داود عليه السلام في مزمور له • ان ربنا عظيم محمود • وفي قرية

(٩٦) في الاصل بالاذانات وكلمة ( الاذان ) من التيمورية ٠

(٩٧) كلمة ( جملة ) عن التيمورية ٠

(٩٨) الجملة من التيمورية دون الاصل ٠

(۹۹) يصرح القرآن الكريم بأن دنى اسرائيل لم يقاتلوا مع موسى عليه السلام محتجين بأن أهل الشام قوم جبابسرة لا قبل لهم بهم وقسد حملوا موسى عليه السلام أمانة الفتح لهذه البلدان و قال تعالى بشان دعوة موسى لقومه ( ياقوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين و قالسوا با موسى أن فيها قوما جبارين وأنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأن يخرجوا منها فأنا داخلون و قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فأذا دخلتموه فأنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنين و قالوا يا موسى أنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فأذهب أنت وربك فقاتلا أنها هامنا قاعدون و قال ربى أنى لاأملك الا نفسى وأخى فأفرق بيننا وبين القوم الفاسقين والمال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين و الفاسقين و المالية و المالية و المالية و المالية و المالية و المالية و الفاسقين و الفاسقين و الفاسقين و المالية و الما

وقد صرحت التوراة بأن موسى عليه السلام قد خاض حروبا عدة مع العماليق وبعض المدن التى حددت لله وقد اباد بعضها وسلب ونهب بعضها للتثنية صح ١٢ ـ ١ ـ ٢٤ والاصحاح الثالث عشر والعشرين ٠

الاهنا (۱۰۰) قدوس ومحمد قد عم الارض كلها فرحا (۱۰۱) • فنص عليه السلام على اسم محمد وبلده وسماها قربة الله تعالى • واخبر أن كلمته تعم أهل الارض ـ وكان ذلك (۱۰۲) ـ أي المشار اليه •

# البشارة الحادية والعشرون:

قال داود عليه السلام (۱۰۳) في مزاميره • سيكون من يجوز من البحر الله البحر • ومن لدن الانهار الى منقطع الارض • تخر (١٠٤) اهل الجزائر بين يديه ويجلس اعداؤه التراب • وتستجد له ملوك الفرس • وتدين (١٠٥) له الامم بالطاعة والانقياد • وتخلص المضطر (١٠٦) البائس ممن هو اقوى منه • وينتقذ الضعيف الذي لا ناصر له • ويراف بالمساكين (١٠٧) والضعفاء • ونصلى عليه ونبارك في كل حين (١٠٨) •

(١٠٠) في الاصل ( الاهيا ) والتصويب من التيمورية ٠

(۱۰۱) التوراة البابلية الان لـم تبق على اسم الرسـول (محمد) صلى الله عليه وسلم بأى صورة وانما بقيت صفات تدل عليه ولعـل النص ضمن نسـخ اولى بادت او سترت لهدف دينى دون امكانية الوتوف عليها الان والنص المذكور معنا الان غير وارد بها و

(١٠٢) تطبها السياق فأضفتها ٠

(١٠٣) جملة ( عليه السلام ) غير واردة بالاصل ٠

(١٠٤) في التيمورية (نحو) بدلا من تخر) ٠

(١٠٥) في الاصل (تذعن ) وكلمة تدين عن التيموريـة وهي ابـلغ في التعبير •

(١٠٦) في الاصــل ( المضطهد ) وكلمة ( المضطر ) عن التِيمورية ٠

(١٠٧) في التيمورية ( بالمسلمين ) ٠

(۱۰۸) أقرب النصوص الى هذا ما ورد فى المزمور الثانى والسبعين ويشرق فى أيامه الصديق وكثرة السلام الى أن يضمحل القمر ويملك من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصى الارض · أمامه تجثوا أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب ملوك ترشيش والجزائر برسلون تقدمة ملوك شيا وسبأ يقدمون هدية ويستجدله كل الملوك · كل الامم تتعبدله · لانه ينجى الفقير المستغيث والمسكين اذ لا معين له · يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء والمسكين اذ لا معين له · يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء . · · · · مزمور ( ۷۲ / ۷۲ ) ·

وهذه صفات محمد عليه الصلاة والسلام (۱۰۹) • ولم توجد لغيره • خرت الملوك (۱۰۹) بين يدى اصحابه • ودانت اطاعة له الامم • وصلى عليه مع طول الايام •

## البشسارة الثانيسة والعشرون :

قال داود عليه السلام ، لترتاح البوادى وقراها (١١١) ولتصير ارض قيدار مروجا ، ولتسبح سكان الكهوف ، ويهتفون من قلل الجبال بمحامد الرب ويذيعون تسابيحه في الجزائر (١١٢) ولم يظهر دين بالبوادى (١١٣) ، سوى دين الاسلام ، وقيدار اسم ولد اسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو تنصيص على ان الحق يكون في غاية البهجة في جزيرة العرب ، ولم يكن ذلك الا محمد عليه السلام (١١٤) ولا سكن (١١٥) الكهسوف ولا قلل الجبال سوى العرب ، فهذا تنصيص على صفة امته عليه الصلة والسلام ،

## البشارة الثالثة والعشرون:

قال داود عليه السلام في المزامير : انت ابنى وانا اليوم ولدتك · سلنى اعطيك شعوب ميراثك وسلطانك · الى اقصى الارض ترعاهم بقضيب من حديد ·

(۱۱۲) النص في اشعيا دون المزمور (ايها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها • لترفع البرية ومددها صوتها الديار التي سكنها قيدار • لتترنم سكان سالع • من رؤوس الجبال ليهتفوا • ليعطهوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر • • • (اشعيا ١٠/٤٢) •

<sup>(</sup>١٠٩) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) ٠

<sup>(</sup>١١٠) في الاصل ( الملائكة ) والملوك عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١١١) في الاصل ( وقواها ) وقراها عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١١٣) كلمة ( دين ) ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>١١٤) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) ٠

<sup>(</sup>١١٥) في الاصل ( يسكن ) وكلمة ( سكن ) عن التيمورية ٠

ومثل آنية الفخار تسحقهم (١١٦) ٠

ومحمد عليه السلام (۱۱۷) هو الذي ورث ، وبلغ سلطانه أقطار الارض ، وحاط الامم وسامهم بسيفه ، ولم يتفق هذا لداود ولا لاحد من بعده ، فيكرن هو المبشر به ، وسمى ابنا على العادة القديمة في تسمية المطيع والنبى ابنا ، كما في التوراة في اسرائيل عليه السلام ابنى بكرى (۱۱۸) ،

# البشارة الرابعة والعشرون:

قال داود عليه السلام في المزامير · الهي من الرجل الذي ذكرته · والانسان الذي كرمته (١١٩) وألبسته الكرامات والمجد · وملكت على خلقك (١٢٠) ·

ومن هذا الذي جعل أميرا ملكا من قبل الله ـ تعالى على جميــع الخلق في جميع الارض • ولم يوجد ذلك الا بمحمد عليه السلام (١٢١) ـ فيكون هو المبشر به •

(١١٦) النص ( انى اخبر من جهة قضاء الرب • قال لى انت ابنى • انا اليوم ولدتك • اسالنى فأعطيك الامم ميراثا لك وأقاصى الارض ملكا لـك • تحطمهم بقضيب من حديد • مثل اناء خزاف تكسرهم ) المزمــور الثــانى • • • •

(١١٧) في التيمورية صلى الله عليه وسلم ٠

(۱۱۸) مكذا أمر موسى عليه السلام أن يقول لفرعون ( فتقـــول لفرعون هكذا يقول الرب ، اسرائيل ابنى البكر ) الخروج صبح ٤ ـ ٢٢ ، (١١٩) في الاصل ( أمرته ) وهي غير متفقة مع السياق ،

(۱۲۰) ورد فی المزمور الثامن ( نمن هو الانسان حتی تذکیره وابن آدم حتی تفتقده ۰ وتنقصه قلیا عن الملائکة ۰ وبمجد وبهاء تکلله ۰ تسلطه علی اعمال یدیك ۰ تحت کل شیء تحت قدمیه ۰۰ ( مزمور ۸ ـ ٤ : ۷ ) ۰

(١٢١) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

#### البشارة الخامسة والعشرون:

قال أشعيا عليه السلام: قيل لمى قسم ناظرا · فأنظر ماذا ترى · فقلت أرى راكبين منقلبين أحسدهما على حمار · والاخر على جمل · يقول أحسدهما لصاحبه: تسقط بابل وأصنامها للمبحر (١٢٢) ·

فراكب الحمار · المسيح عليه السلام · وراكب الجمال محمد عليه السلام · فشهرته بركوب الجمال أكثر من شهرة المسيح عليه السلام بركوب الحمار · فان المسيح عليه السلام · كان كثير السياحة على رجليه · وأما في الانجيال فانه (١٢٣) دخل المدينة راكب الحمار · والصغار حوله يقولون مبارك الاتى (١٢٤) باسلم الرب · ومحمد عليه السلام (١٢٥) أسقط أصنام بابل وغيرها ·

#### البشارة السادسة والعشرون:

في شرف مكة والبيت الحسرام · قال أشعيسا عليه السلام في نبوته : ارفعى الى ما حولك (١٢٦) بصرك فستبتهجين (١٢٧) · وتفرحين من أجسل أن الله بعث اليك ذخائر البحرين وتحج اليك عساكر الامم حتى يعم بك قطر الابل المؤبله (١٢٨) · ويضيق أرضك عن القطسرات التي تجمع اليك ، وتساق اليك كباش أهل مدين وياتيك أهل سبسا ·

<sup>(</sup>۱۲۲) لانه مكذا قال لى السيد: اذهب أقم الحارس و ليخبر بما يرى فرأى ركابا أزواج فرسان ركاب حمسير و ركاب جمسال و فاصغى اصغاء شديدا و وهو ذا ركاب من الرجال وازواج من الفرسان وفاب وقال سقطت بابل وجميسع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها الى الارض الشعيا اصحاح ۲۰ ـ ۳ و و

<sup>(</sup>١٢٣) الاصل ( وانما في الانجيل انه ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٢٤) كلمة ( الاتي ) ساقطة من التيمورية والنص في لوقا ١٩ ـ ٣٨

<sup>(</sup>١٢٥) فى التيمورية (صلى الله عليه وسلم) سقطت على يـــد أصحابه زمن الخلافة العمرية ( البداية والنهاية · بداية ح ٧ ) ·

<sup>(</sup>١٢٦) في الاصل (حواك ) وكلمة (حولك ) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٢٧) في الاصل ( مبتجين ) والكلمة عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٢٨) في الاصل ( المؤلية ) ٠

ويسير اليك اغنام فاران · ويخدمك رجال عارب (١٢٩) يريد سدنية الكعبة · · وهم أولاد عارب (١٣٠) من اسماعيل · وهذه الصفات كلها لم تحصل الا لمكة · حملت اليها ذخائر البحرين · وحج اليها الامم على اختلاف أصنافهم · وسيق اليها الابل والغنم هدايما وضحايا · وهذا التعظيم لها · انما حصل بمحمد عليه السلام · فيكون دينه حسا وهو المطلوب (١٣١) ·

#### البشارة السابعة والعشرون:

قال أشعيا عليه السلام في نبوته: أيتها المتعللة في الهمــوم (١٣٢) التي لم تحصل حظوة (١٣٣) – انبي جاعل حجرك بلورا (١٣٤) وموشـــق أثاثك بالحجر الاسمانجوتي ومزين حيطانك باللازورد • ومزخرف خدودك بالاحجار النفيسة (١٣٥) • وأعم ابناك بالسلام (١٣٦) وأزينك بالصلاح

(١٢٩) في الاصل ( مآرب ) وهي معارضة المعنى وكلمة ( عارب ) عن التيمورية •

(١٣٠) في الاصل ( أولاد ماريه ) وهي معارضة المعنى وكلمة ( عارب ) عن التيمورية ﴿

(۱۳۱) ورد فی اشعیا ( ارفعی عینیك حوالیك وانظری ، قد اجتمعوا كلهم ، جاءوا الیك ، یأتی بنوك من بعید وتحمل بناتـك علی الایـدی ، حینئذ تنظرین وتنیین ویخفق قلبك ویتسع لانه تتحول الیــك ثروة البحـر ویأتی الیـك غنی الامم ، تغطیك كثرة الجمال ، بكران مدیــان وعیفه كلها تأتی من شبا ، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابیح الرب ، كل غنم قیدار تجتمع الیــك ، كباش بنایوت تخدمك ، تصعـد مقبولة علی مذبحی وأزین بیت جمالی ، اشعیاء ، ۲ ـ ٤ : ۷ .

(١٣٢) في الاصل المتعلقة في الغيوم • والسياق عن التيمورية وهو مناسب لما بعده •

(١٣٣) الجملة عن التيمورية ساقطة من الاصل •

(١٣٤) في الاصل ( جاعل فخرك بكورا ) وهو مغاير ما بعده ٠

(١٣٥) في الاصل ( النفسية ) وكلمة ( نفيسة ) عن التيمورية ٠

(١٣٦) في الاصل ( السلم ) وكلمة ( السلام ) عن التيمورية ٠

(م ٢٨ - الاجوبة الفاخرة)

والبر · وأبعد عنك الاذى والمكارة · واجعلك آمنة · ومن ابتعث الى ماليك مصده · وفيك حلوله · وتصيرين ملجاً لقاصديك وسكانك (١٣٧) ·

ولم توجد حذه الصفات الا – ( لهذه الملة (١٣٨) – لان المهدى من بنى العباس (١٣٩) والملوك تبله وبعده تأنتوا فى بناء البيت (١٤٠) والمسجد الحرام بالاحجار النفيسة والذهب والاصباغ واللازورد وحملت تيجان الملوك وذخايرهم فحليت بها الكعبة وحتى ان سقوف الحسرم تأخذ بالبصر وليس على وجه الارض كذلك غيرها (١٤١) و ولا يمكن صرف

(١٣٧) بالبحث عن كافة المفردات الواردة باعلى النص في فهرست الكتاب المقدس وقاموس الكتاب المقدس لم اقف على هذا النص •

(١٣٨) الجملة عن التيمورية دون الاصل ٠

(۱۳۹) أحد أمراء بنى العباس تولى الخلافة بعد وفاة أبيه المنصور سنة ثمان وخمسين ومائة للهجرة : أخسد أبوه البيعة له حال حياته وجددها قبل وفاته بيسوم • وتولاها بعده حتى توفى سنسة ١٥١ هـ ( البداية والنهاية الجزء العاشر من ١٢٩ – ١٥٦ ) •

•

(١٤٠) كلمة ( البيت ) عن التيمورية •

(۱٤۱) مرت الكعبة بعدة أدوار في البناء • ذكرها الازرقي واتفيق عليها المؤرخون • وقد بلغت جملتها عشر مرات مي على التوالي :

١ \_ بناء الملائكة لها • أو وضيح الاساس من قبيل الرحمين مع طواف الملائكة حوله •

٢ ــ بناء آدم وقيل انه وجــدها فطاف حولهـا بالامر الالهـى وقد قابلته الملائكة وعناته بقولها (برحجك ) وأخبره جبريل بأن الملائكة كانت تطوف بالبيت قبل أن يخلقه الله باربعين عاما •

۳ - بناية شيث وقد ذكر ذلك السهيالي في الروض الانف ص ٢٢١ - ١ ٠

٤ ـ بناية ابراهيم وابنه اسماعيل وكانت عبارة عن رفع القواعد
 بعد أن بينها الله له عال تعالى ( وأذ بوأنا الإبراهيم مكان البيت أن
 لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى الطائفين والعاكفين والركع السجود ) .

ه \_ بناية العمالقة \_ وقد ذكره الازرقى في تاريخ مكة وانفرد بـــه عن سواه • هذا لبيت المقدس (١٤٢) لانه لم يكن متغلغلا (١٤٣) في الهموم من الكفر وعصيان الرب وعبادة الاصنام وأنواع الفجور والبهتان على الله تعالى ــ

= ٦ ـ بناية جرهم ٠ هذا ما ذكره الازرقى فى كتابه الاعلم ٠ وقد ذكر ابن هسام أن القوم أتوا اليها وأقاموا بها مدة من الزمن شمل تركوها بعد حرب بينهم وبين بنى بكر وغبشان والتى هزموا فيهملم خرجوا وقد دفنوا الغزالين وحجر الركن (بن هشام) ١١٤ ـ ١) ٠

٧ - بناية قريش وذلك لرغبتها فى رفي السيقف وقد تخوفوا الامرحتى اتت اليهم اخشاب سفينة فى البحر وارسل الله اليهم طيرا انتض على الحية التى كانت تعلوا الكعبة فاختطفها فقالت قريش انا لنرجوا أن يكون الله قد رضى ما أردنا · فتواصو أن لا يدخلوا فى البناء شيئا من الحرام ولا مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس ٠٠٠ (ابن هشام ١٩٢ - ١٩٤ - ١) الروض الأنف ١٢٢/١٠.

٨ بناية الزبير • وكان ذلك بسبب شرارة طارت من أبى قبيس فاصابت الكعبة وحرقتها حيث بناها وأعاد اليها مسا اخذت قريش من الاصل معتمدا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروى عن السيدة عائشة في قوله ( ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أعدت فيه ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أزرع • • • • الحديث الروض الانف ١٢١ ـ ١

٩ ـ بناية الحجاج • وكان ذلك في عهد عبد اللك بن مروان •
 حيث أمر الحجاج ببناء الكعبة وردما الى ما كانت عليه قبل بناء ابدن الزبير لها •

١٠ - بناء السلطان مراد بن السلطان أحمد من آل عثمان سنة ١٠٣٩ ه وكان ذلك بسبب تشتق في الجدار الشامي وسقوط مطر ملأ الكعبة فأراد هدمها وبناءها طوبة بالذهب وأخرى بالفضة فمنعه العلماء فبناهـــا بالحجــارة وجعل لها نطاقا من النحاس الاصفر •

(١٤٢) في التيمورية ( الى البيت المقدس ) ٠

(١٤٣) في الاصل ( لم يكن يتعلق ) والسياق عن التيمورية ٠

#### البشارة الثاهنة والعشرون:

قال أشعيا عليه السلام مخاطب المناس عن محمد عليه السلام في نبواته: انهمى ايتها الامم أن الرب أهاب من بعيد وذكر اسمى • وأنا في الرحم وجعل لسانى كالسيف الصارم • وأنا في البطن • وخاصنى بظل يمينه • وجعلنى كالسهم المختار من كنانته وخزننى لسره • (١٤٥) – وقال لى أنت عبدى فصرفى عدلى حتى قدام الرب • وأعمالى بين يدى الهى • فصرت محمدا عبد الرب • وبالهى حولى وقوتى (١٤٦) •

وهذا الفعل العظيم فيه اشارات عظيمة قوية جدا ٠ منها :

۱ ـ أنه خاطب جميع الامم فيكون رسالته عامة · فلم يوجد ذلك الا لمحمد عليه السلام (١٤٧) ·

(١٤٤) بهذا صرح القرآن الكريم ( ان أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ، فيه آيات ببنات مقام ابراهيم ومن دخلككان آمنيا ،٠٠٠ آل عمران ٩٦ ـ ٩٧ وقوله تعيالي في وصف البيت ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بالحسج آية ٢٥ ) ، وقوله تعالى ممتنا على قريش ( فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، قريش آية ٤ ) ،

(١٤٥) في الاصل (لمسره) والسباق عن التيمورية ٠

(١٤٦) النصف الاول من النص وارد فى اشعيا (اسمعى لى ايتها الجزائر واصغوا أيها الامم من بعيد والرب من البطن دعانى من أحشاء أمى ذكر اسمى وجعل فمى كسيف حاد وفي ظل يده خبانى وجعلنى سهما مبريا وفي كنانته الخفانى ٠٠٠ اشعيا (٤٩ ـ ١ : ٣٠

(١٤٧) في التيمورية ( صلى الله عليه وسلم ) ٠

٢ - أن الله تعالى أهاب به من بعيد • اشارة الى أنه لم يبعثه من بنى اسرائيل الذين عادوا (١٤٨) الانبياء عليهم السلام منهم وهذه صفته عليه السلام •

٣ - الاشارة الى عظيم فصاحة لسانه حتى عاد كالسيف · ولم يؤت جوامع الكلم الا مو عليه السلام (١٤٩) ·

٤ ـ الاشارة الى أنه عليه السلام (١٥٠) خير الرسل وأعظمها كلها شأنا بقوله · جعلنى كالسهم المختار من كنانته ·

الاشارة الى أن شريعته أعظم الشرائع · حازت من المصالح ما لم تحزه شريعة (١٥١) لقوله ـ وخزننى لسره · أى كمال الحكمــة الالهية انما ظهرت في شريعته · وقد تقدم بيان هذا آخر الباب الاول ·

٦ - أن أشسعيا عليه السلام صرح باسم محمد ولم يحجم (١(٥٢) ٠
 وأعرب عنه ولم يعجم - فلا حاجة بعد هذا الاتضاح للى مترجم ٠

فهذه ست اشارات عظیمة من نبی عظیم (۱۵۳) · اتفق أهل الكتاب على صدقه وتعظیمه ونبوته ·

#### البشارة التاسعة والعشرون:

قال أشعيا عليه السلام في نبواته في حق ماجر أم العرب · سبحي أيتها النذور (١٥٤) الرقوب واغبطي بالجمل · لقد زاد ولد الفارغــة

<sup>(</sup>١٤٨) في الاصل ( الذي علات ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٤٩) في التيمورية ( صلى الله عليه وسلم ) ٠٠

<sup>(</sup>١٥٠) في التيمورية ( صلى الله عليه وسلم ) ٠

<sup>(</sup>١٥١) في الاصل ( شريعته ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٢) فالاصل ( عجم ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٣) كلمة ( نبى ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٤) في الاصل ( الترفد ) والنذور من التيمورية ٠

المجفوة ـ على ولد الشغولة المحظية (١٥٥) ـ وقال لها الرب أوسعت مواضع خيامك و ومدى مضاربك وطولى اطنابك واستوثقى مسن أوتادك فانك ستنبسطين وتنتشرين في الارض يمينا وشمالا وترث ذريتك الامم ويسكنون القرى المعطلة (١٥٦) البنيان (١٥٧) وهسذا بيان عظيم وتصريح جليل فان سارة أم اسحاق عليه السلام (١٥٨) والدة بنى اسرائيل وكانت حرة (١٥٩) وهاجر أم اسماعيل أمه (١٦٠) مجفوة محتورة فبشرها الله تعالى أن ذريتها تكون اعظم من ذرية سارة وتماك مشارق الارض ومغاربها وتستولى ذريتها على جميع الامم ولم يتفق ذلك لبنى اسماعيل قط الافى الامة المحمدية فتكسون هي (١٦١) الموعود بها وهذا نص لا يحتمل التأويل و

#### البشارة الثلاثون :

قال اشعيا عليه السلام فى نبوته منبها على محمد عليه السلام ( ١٦٢) عبدى الذى يرضى نفسى أعطيه كلامى • فيظهر فى الامم عدلى • ويوصيهم بالوصايا ، ولا يضحك ولا يصخب ( ١٦٤) • يفتح (١٦٤) العيدون

(۱۵۷) ورد في سفر أشعيا (ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض لان بني المستوحشة أكثر بمن بني ذات البعل قال الرب و أوسعى مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك و لا تمسكى و أطيلي اطنابك وشددي أوتادك و لانك تمتدين الى اليمسين والى اليسار ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة و و السعيا ٥٤ ـ ١ : ٣

<sup>(</sup>١٥٥) الجملة ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٦) في التيمورية (القرى الظلمة) ٠

<sup>(</sup>١٥٨) جملة (عليه السلام) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٥٩)في الاصل ( والدة اسرائيل حرة ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦٠) في الاصل ( وأنها ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦١) في الاصل ( بني ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦٢) في التيمورية ( صلى الله عليه وسلم ) ٠

<sup>(</sup>١٦٣) ( ولا يصخب ) ساقطة من التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٦٤) في الاصل ( ولا يفتح ) .

العور ويسمع (١٦٥) الاذان الصم ويحيى القلوب الميتة وما أعطيه لا أعطيه غيره وأحمد وبحمد الله تعالى حمدا جديدا ويأتى من أفضل الارض فتفرح به البرية وسكانها ويوحدون الله تعالى على كل طرف (١٦٦) ويعظمونه على كل رابية ولا يضعف ولا يغلب ولا يميل الى الهوى ولا يذل الصالحين الذين مم كالقضيب الضعيف وبلله يقوى (١٦٧) الصديقين والمتواضعين وهو نور الله تعالى الذى لا يطفى اثر سلطانه على كتفه (١٦٨) و

وهذا كلام عظيم مشتمل على علامات قويلة جدا ومنها :

۱ - الاشارة الى كونه أفضل الرسل ، لقوله عبدى الذى يرضى نفسى ، وهذه صيغة حصر - كقوله تعالى ( أمن هذا الذى يرزقكم ) ، أى لا يرزقكم غيره (١٦٩) ،

۲ ـ الاشارة الى عهوم رسالته بكتاب من عند الله تعالى السى جميع الثقلين بقوله: أعطيه كلامى فيظهر فى الامم عد لى ويوصيه الوصايا • وهذا لم يكن قط الا لمحمد عليه السلام • (١٧٠) •

٣ - أن الله تعالى ينشر هديه · وينشر على الامم اجابتسه وتصديقه · لقوله يفتح العيون العور · ويسمع الاذان الصم · ويحيى

(١٦٨) ورد في أشعياء ( هو ذا عبدى الذي اعضده مختارى الذي سرت به نفسى • وضعت روحى عليه • فيخرج الحق لملامم • لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته • قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفىء • الى الامان يخرج الحق • لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر شريعته • أشعياء صح ٢٢ ـ ١ : ٤ •

(١٦٩) في الاصل ( كَمُولك الله خشية هو الذي يرزقني ) والسياق عن التيمورية والاية رقم ٢١ من سورة المك .

(١٧٠) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) .

<sup>(</sup>١٦٥) في الاصل ( ويسمع ) والسياق عن التيمورية ،

<sup>(</sup>١٦٦) في التيمورية (على كل شرف أ، ٠

<sup>(</sup>١٦٧) في الاصل ( بل هوى ) والسياق عن التيمورية ٠

التلوب الميتة · وهى صيغة عموم وشمول في جميع الخلائق ، ولم يتفق ذلك الا لمحمد عليه السلام (١٧١) ·

٤ ـ أن شريعته أفضل الشرائع وكتابه أفضل الكتب • وأمتــه أفضل الامم لقوله وما أعطيه له لا أعطيه لغيره (١٧٢) •

ه ـ التصريح باسمه احمـد · كما صرح باسمه محمـد تبل هذا · ولم تكن هذه الاسماء لغيره عليه السلام ·

آ ـ أن مكة أشرف الارض • لتوله ياتى من أفضـ للارض •
 وقد تعين أنه أحمد فتكون أفضل الارض مكة (١٧٣) •

٧ ـ أنه يفرح به البرارى والقفار وسكانها • وهذه الصفة لـــم تكن لغير العرب ـ ولم يهد العرب وينشر (١٧٤) فيهم ذكر الله تعالى الا محمد عليه السلام • فيكون هو المقصود •

٨ - أن هذه الرسالة ١٧٥١) تقتضى عبادة الله تعالى على كل رابية وشرف • وهو من خصائص هذه ألامة • فان الامم قبلها لا يصلون الا في البيع والكنائس وهذه الامة حيث ادركتها الصلاة صلت واذنت وسبحت وهلت فتكون هذه الامة هي الموعود بها •

٩ ــ أن دينه يدوم الى يوم القيامة لقوله : ومو نور الله الذي
 لا يطفى •

<sup>(</sup>١٧١) في التيمورية ( صلى الله عليه وسلم ) ٠

<sup>(</sup>۱۷۲) في التيمورية ( وما أعطيه له الا لا أعطيه لغيره ) ٠

<sup>(</sup>١٧٣) في التيمورية ( فيكون أفضل الا مكة ) ٠

<sup>(</sup>١٧٤) الجملة ساقطة من التيمورية • ونحن نسلم بالديانة الوثنية للعرب قبل الاسلام •

<sup>(</sup>١٧٥) في التيمورية ( أن هذه العبادة ) ٠

۱۰ ـ أن بكتفه علامة نبوته و لقوله : اثر سلطانه على كتفه و ولم يكن على كتف أحدد علامة نبوته الا محمد عليه السدلام (١٧٦) فهو المبشر به و وهذه عشر علامات من اشعياء عليه السلام و لا يحتاج معها في الرد على أهل الكتاب الى غيرها ومن انصف منها لا يجد محبدا عنها و

#### البشارة الحادية والثلاثون:

قال أشعياء عليه السلام · لتفرح البادية العطشا ولتبتهج البرارى (۱۷۷) والفلوات ولتزهوا · فانها ستعطى باحمد محاسن (۱۷۸) لبنان حتى تصير كالدساكر (۱۷۹) · والرياض · وسيرون جلال الله (۱۸۰) · تعالى ألهنا (۱۸۱) ·

فصرح عليه السلام باسمه • وأن مكة يصير براريها (١٨٢) محجوجا اللها من الاقطار • حتى يكثر فيها العمران أ• فقد صرح باسمه واسما أرضه • فما يسع أمل الكتاب الا الايمان بذلك • وكيف لا يؤمنون بأشعياء عليه السلام ويكذبون أخباره ويردون أقواله •

#### البشارة الثانية والثلاثون:

قال أشعياء عليه السلام في نبوته • قال ابراهيم خليل الله الذي قويته ودعوته من أقاصي الارض • لا يخاف ولا يرهب فأنا معيك ويدى

<sup>(</sup>١٧٦) في التيمورية ( صلى الله عليه وسلم ) ٠

<sup>(</sup>۱۷۷) في التيمورية (البوادي) ٠

<sup>(</sup>١٧٨) في الاصل ( مجلى ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>١٧٩) في الاصل ( تصير كالدعاء ٠ كبر ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۱۸۰) في التيمورية ( وسيرثون ) ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) ورد في سفر أشعيا (تفرح البرية والارض اليابسة ويبتهج التفر ويزهر كالنرجس يزهر ازهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنسم ويدفع اليهم مجد لبنان ٠٠٠ أشعيا ٣٥ ـ ١ : ٢ ٠

<sup>(</sup>۱۸۲) في التيمورية (يصير ترابها) ٠

مهدت لك · جعلتك مثل الجرجر الحديد · يدق ما ياتى عليه دقها · وسمحته محتا · حتى يجعله مشيما يلوى به مهوج (١٨٣) الرياح : وأنت تبتهج وترتاح ويكون محمدا (١٨٤) ·

فصرح عليه السلام باسمه ونصره في الحروب (١٨٥) وبسط مملكته بالتمهيد والاعانة • ولا يكاد أشعيا عليه السلام يهمل ذكسر اسمه • كانه عليه ضربة لازب • وحتم واجب واذا كانت الانبياء والاصفياء يصرحون باسمه • وجميع صفاته • انقطعت أعذار أصل الكتاب •

#### البشارة الثالثة والثلاثون:

قال أشيعاء عليه السلام في نبوته معلنا باسمه عليه السلام: انى جعلت اسمك محمدا يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجدود من الابد (١٨٦)

## البشارة الرابعة والثلاثون:

قال أشيعاء عليه السلام في نبوته (١٨٧) متبها على مكة • سرى واهتزى أيتها العاقد التي لم تلد وانطقي بالتسميح وافرحي اذلم تحبلي •

(۱۸۳) في التبهورية ( هودج ) ٠

(۱۸٤) ورد فی اشعیا (الذی اخترته نسسل ابراهیم خلیلی ۱ الذی امسکته من اطراف الارض ومن اقطارها دعوته وقلت انت عبدی ۱ اخترتك ولم ارفضك ۷ لا تخف لانی معك ۷ لا تلتفت لانی الهك تقد ایدتك واعنتك وعضدتك بیمین بری ۱ انه سیخزی ویخجل جمید المغتاظین علیك ۰ یکون کلا شیء مخاصموك ویبیدون ۰ تفتش علی منازعیك تجدهم ۱۳ : ۸/٤۱

(١٨٥) في الأصل ( باكروب وكلمة الحروب ) عن التيمورية ٠

(١٨٦) لا يرجد اسم محمد مصرحا به في التوراة الموجودة الآن · وقد دلت الشواهد على ذلك · وفيها من القوة ما يعضد حجة المتكلم ·

(١٨٧) كلمة ( نبوته ) ساقطة من التيمورية ٠

فان أهلك يكونون أكثر من (١٨٨) أهلى (١٨٩) و يعنى بأهله أهل بيست المقدس وبالعاقر مكة و لانها لم تلد تبل نبينا عليه السلام نبيسا و واهلها أكثر لان المراد أهل الحق من الجميع دون أهل الضلال و فيخرج النصارى كلهم واليهود ولم يبق الا من كان على حقيقة التوراة وهم تليلون جدا بالنسبة الى المسلمين وبل الامم المحقة كلها أقل من المسلمين ولاجو أن تكونوا ثائى أهل المسلمين ولاجو أن تكونوا ثائى أهل الجنسة (١٩١) والمناب المناب المناب المناب الكام المناب والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب المناب ا

#### البشارة الخامسة والثلاثون:

قال أشعياء عليه السلام في نبوته · ولد لنا غلام يكون عجبا وسيراد · والشامة على كتفه اركون السلم · اله جبار · سلطانه السلام · وهو ابن عالم يجلسه على كرسى داود · والاركون هو العظيم بلغة الانجيل · فنص على اخفى علاماته · وهى الشامة خاتم النبوة الذي بين كتفيه · وان كان بالنبى اسرائيل من الملك والنبوة – اقال من ذلك (١٩٢) ويصير على كرسى داود بدلا منهم – (١٩٣) ·

(۱۸۸) في التيمورية (ليكونون من الترجع) ٠

(۱۸۹) ورد فی اشعیا (ترنی ایتها العاقر التی لم تلد ۰ اشیدی بالترنم ایتها التی لم تمخض لان بنی الستوحشة أكثر من بنی ذات البعل تال الرب ۰ اوسعی مكان خیمتك ۰۰ اشعیا ۱/۵۶ : ۲ ۰

(١٩٠) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) ٠

البخارى كتاب الرقاق ٤٥ ، الايمان ٣ والانبياء ٧ ومسند ١٩١١) البخارى كتاب الرقاق ١٥٠ ، الايمان ٣ والانبياء ٧ ومسند

(١٩٢) تطلب السياق اضافة ذلك ٠

(۱۹۳) هذه الجمل ساقطة من الاصل ماخسودة عن التيمورية والنص كما ورد ( لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفسه ويدعى اسمه عجيبا يشير الها قديرا ابا رئيس السلام ولنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسى داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والدرمن الان الى الابد و غيرة رب الجنود تصنع هذا اشعياء ٢/٩: ٧٠

#### المثسارة السادسة والثلاثون:

قال أشعيا عليه السلام في نبوته • حاكيا عن الله تعالى أشكر حبيبى وابنى احمد • فصرح باسمه عليه السلام (١٩٤) وسماه ابنا - (١٩٥) على اصطلاح لسان اليونان • وأمر أشعيا عليه السلام (١٩٦) بشكره هو وقومه وسماه ابنا وحبيبا • وهذا غاية التكريم والتعظيم بها يجسب له وانه سيكون •

#### البشسارة السابعة والثلاثون:

قال أشعيا عليه السلام في نبوته · انا سمعنا في اطراف الجبال صوت محمد (١٩٧) فصرح باسمه عليه السلام · ومكانه تصريحا لا يحتمل التأويل ·

#### البشسارة الثامنة والثلاثون:

قال أشعيا عليه السلام في نبوته • لتستحين تمجدني حيوانات الدر من نبات آوى حتى الانعام • لاني أجريت الماء في اليد • ولتشرب منه أمتى المصطفاة التي اصطفيتها (١٩٨) فكني عن العرب والحجاز

(١٩٤) في التيمورية ( صلى الله عليه وسلم ) ٠

(١٩٥) ـ الجملة ساقطة من التيمورية والنص غير وارد في التوراة الموجودة الان ، وقد صرحت التوراة باطلاق كلمة الابن على المحبوب أو المصطفى كما هو وارد في اطلاقه على آدم ، لوقسا ٣٨/٣ واطلاقه على الملائكة ( أيوب ٢/١ ، ١/٢ ، ١/٢ مرز ١/٢٩ مرز ١/٢٩ ، ١/٨٩ وكذلك شعب السرائيل خروج ٢٢/١٤ ـ التثنية ١/١٤/ ، ٢٣/٥ ، اشعيا ١٠/١ ، وهمو شم ١٠/١ \_

(١٩٦) الجهلة الدعائية ساقطة من التيمورية وكلمة ( ابنـــا ) من التيمورية ٠

(١٩٧) هـذه البشارة غير واردة في التيمورية ٠

(١٩٨) لم أجد هذه البشسارة ويغنى عنها ما ورد فى أشسيعاء (وحى من جهة بلاد العرب ، فى الوعر فى بلاد العرب تبيتين يا توافيل الددانيين هاتوا ما لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافيوا الهارب بخبزه =

بالبرارى وبنات آوى والانعام · وسمى الهدى ماء لانه يزيل عطش الفسلال · وأخبر أنه تعالى اصطفى هذه الامة من بين سائر الامم ·

#### البشارة التاسعة والثلاثون:

قال أشعياء عليه السلام في نبوته منبها على شرف مكة تومى وأزهرى مصابيحك ، فقد دنا وقتك ، وكرامة الله تعالى طالعة عليك ، فقد حال الارض الظلم (١٩٩) وغطا على الامم كلها الضباب ، والرب يشرق عليك اشراقا ، ويظهر عليك كرامته فتصير الامم الى نسورك ، والملوك الى ضوء طلوعك ، سيأتون ويحجون اليك من البلدان البعيدة ، وتتربى بنسوك وبناتك (٢٠٠) على السرر والارائك (٢٠١) ، وليس على وجسه الارض مكان لم يكن له وقت ، وقد قرب وقته وهو يحج اليه الناس من أقطار الارض الا مكة ، فان البيت المقدس ما زال معظما (٢٠٢) محجوجا ، ولم يعظم مكة وجعل الحجيج اليها من أقطار الارض الا محمد صلى الله عليه وسلم فتكون نبوته حقا وهو المطلوب ،

### البشارة الاربعون:

قال يوشاع وهو أحد الاثنى عشر · بنوا اسرائيل واليهود قد عتوا بالكذب والخيانة حتى نزلت أمة الله · الامة المتدسة المؤمنة · فصرح

= فانهم من أمام السيف قد هربوا من أمام السيف السلول ومن امام القوس المشدود ومن أمام شدة الحرب · فانسه مكذا قسال لى السيد في مسدة سينة كسنة الاجيريفني كل مجد قيدار · · اشعيا ١٣/٢١ : ١٧ ·

(۲۰۱) النص ( قومی استنیری لانه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق علیك یدی لانه هاهنا الظامة تغطی الارض والظلام الدامس ، الأمم ، اما علیك فیشرق الرب ومجده علیكیری ، فتسیر الامم فی نوركوالملوك فی ضیاء أشراقك ، ارفعی عینیك حوالیك وانظروا قد اجتمعوا كلهم جاءوا الیك یاتی بنوك من (۲۰۲) فی الاصل ( تعظیما ) والسیاق عن التیموریة ،

<sup>(</sup>١٩٩) في الاصل ( الكلام ) والسياق عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٠٠) كلمة ( بناتك ) ساقطة من التيمورية ٠

بأن بنى اسرائيل واليهسود على الكذب والضسلال حتى تأتى الامسة المقدسة (٢٠٣) ولم يأت بعد اسرائيل أملة غيرنا ·

فان النصارى داخلون فى بنى اسرائيل · فيكسون نحن الامسة المقدسسة المذكسورة وهو المطلوب ·

#### البشارة الحادية والاربصون:

قال ميخا النبي عليه السلام منبها على البيت الحرام · أنه يكون في آخر الايام بيت الرب مبنى على قلل الجبال وفي أرضع رؤوس العوالى · يأتيه جميع الامم يتولون تعالوا نطلع الى جبل الرب (٢٠٤) وحده صفة البيت الحرام وجبل عرفة · ولم يشرعه لجميع الامم الا محمد عليه السلام · فيكون دينه حقا وهو المطلوب ·

#### البشارة الثانية والاربعون:

قال النبى حبقوق عليه السلام في نبوته · أن الله تعالى جماء من الشمس · والقدوس من جبل فاران · ولقد اضاعت السماء من بهاء محمد ــ

Ê

(٢٠٣) بالكشف عن كلمة (كذب \_ خون \_ أمة \_ قدس \_ آمن ) لم أجد نصا يتفق مع مذا المعنى المذكور ولعله مما سقط أو حرف فى الطيعات الاخرة للتوراة •

(۲۰۶) ورد في سفر ميخا ما يلى ( ويكون في آخر الايام أن جبل سيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجرى اليه شعوب وتسير أمم كثيرة ويقولون هلم نصعد الى جبل الرب والى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لانه من صهيون تخسرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب فيقضى بين شعوب كثيرين وينصف لامسم قويسة بعيدة فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد وبل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب لان فم رب الجنود تكلم لان جميسكالشعوب يسلكون كل واحد باسم الهه ونحن نسلك باسم الرب الهنسالي الدهر والابد ( ميخا صح ١/٤ : ٥ ) و

صلى الله عليه وسلم - (٢٠٥) وامتلأت الارض من حمده · شاع منظره مثل النور يحوط بلاده بعزه (٢٠٦) تسير المثايا أمامه · وتصحب سباع الطير أجناده · قام فمسح على الارض فتضعضعت له الجبال القديمة · وتزعزعت ستور اهل مدين · ثم قال زجرك في الانهار واحتدام صوتك في البحار يا محمد ادنو لقد راتك الجبال فأرتاعت · وتعرف المهادي بغير أو رعب · وسار العساكر في بريق سهامك · ولمعان نيرانك (٢٠٠٧) تدوخ الارض غضبا وتدوس الامم زجرا (٢٠٨) · فمن رام صرف هذا الكلام · وحبس الانهار · فانه سمى محمدا عليه السلام مرتين · ووصفه لمقابلة أهل الارض وأنه من جبل فاران ·

وفي المتوراة ان اسماعيل عليه السلام وأمه كانا في برية غاران (٢٠٩) وأم يخرج من الحجاز غير محمد عليه السلام .

(٢٠٥) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) ٠

(۲۰۹) ورد في التكوين: ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم يمزح · فقالت لابراهيم الطرد هدف الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى اسحق · فقبح الكلام جدا في عينى ابراهيم لسبب ابنه · فقال الله لابراهيم لا يقبح في عينيك من أجلل الغلام ومن أجل =

<sup>(</sup>٢٠٦) في التيمورية ( بعده ) ٠

<sup>(</sup>۲۰۷) في الاصل (تبارك) و (نيرانك) عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>۲۰۸) النص (الله جاء من تيماء والقدوس من جبل فاران سلاه و جلاله غطى السموات والارض امتلات من تسبيحه و كان لمعان كالنور له من يده شعاع و وهناك استتار قدرته وقف وقاس الارض نظر فرجف الامم ودكت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم ومسالك الازل له هل على الانهار حمى يارب غضبك وعلى البحر سخطك حتى انك ركبت خياك مركباتك مركبات الخلاص وعلى البحر سخطك تعريه وسباعيات سهام كلمتك سلاه شعقت الارض أنهارا وابصرتك ففزعت الجبال سيل المياه طما وعلت اللجة صوتها رفعت يديها الى العلاء والشمس والقمر وقفا في بر وجهما و لنور سهامك الطائرة والمعان برق مجدك و ثقبت بسهامه رأس قبائله و و محموق صح ۳/۳ : ١٤) و بتصرف

ووصفه بالجهاد برا وبحيرا • وتدويخ جميع الامم • لم يكن الا له صلى الله عليه وسلم (٢١٠) •

#### البشارة الثلاثة والاربعون:

قال حزقيال – النبى عليه السلام فى نبوته (٢١١) – ان كرمة اخرجت ثمارها وأغصانها ، فأشتت على أغصان الاكابر والسادات – وارتقصت وبسقت أغصانها (٢١٢) – فلم تلبث تلك الكرامة – ان قلعت (٢١٣) – بالسخط والرمى بها على الارض ، فأحرقت السماء (٢١٤) ثمسارها ، وتفرقت قواها ، ويبست عصا غرسها ، واتت عليها النار وأكلتها ، فعند ذلك غرس غرسا فى البدو ، وفى الارض المهملة المعطاة العطشى ، وخرجت من أغصانه نار فأكلت تلك ، حتى لم يوجد فيها غصان قوى ولا قضيب ينهض (٢١٥) ،

= جاريتك · فى كل ما تقول سارة اسمع لقولها لانه باستحق يدعى لك نسل · وابن الجارية أيضا ساجعه أمة لأنه نسلك · · وكان الله مع الغام فكبر وسكن البرية · وكان ينمو رامى قوس · وسكن فى برية فاران · تك ٢١ / ٩ : ٢١ ·

£

- (٢١٠) في الاصل عليه السلام ٠
- (٢١١) الجملة ساقطة من التيمورية ٠
- (٢١٢) في الاصل ( وارتعت وبستت المنانها ) ٠
  - (٢١٣) ساقطة من التيمورية ٠
- (٢١٤) في الاصل ( التمائم ) وكلمة ( السماء ) عن التيمورية ٠
- (٢١٥) ورد في حزقيال: أمك ككرمة مثلك غرست على المياه · كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه · وكان لها فروع توية لقضبان المتسلطين وارتفع ساتها بين الاغصان الغبية وظهرت في ارتفاعها بكثرة زواجينها · لكنها اقتلمت بغيظ · وطرحت على الارض وقد يبست ريح شرقية ثمرها تصفت ويبست فروعها التوية اكلتها الغار · الان غرست في القفر في أرض يابسة عطشانة · وخرجت نار من فرع عصيها اكلت ثمرها لها الان فرع توي لتضيب تسلط · حزقيال ( ١٠/١٩ : ١٤) ·

فالغرس الاول يريد به شرع بنى اسرائيل وملكهم · والغرس الثانى يكون بعد السخط عليهم فى البادية وهى أرض الحجاز · وهذا تصريح منه بانا نحن الغرس الموجود لله تعسالى على وجه الارض · وأن من عدانا سمخوط عليه ·

#### البشارة الرابعة والاربعون:

قال حزقیال علیه السلام فی نبوته یتهدد الیهود بنا: ان الله مظهرهم علیکم • وباعث فیهم نبیا • ویندزل علیهم کتابا • ومملکهم رقدابکم فیتهرونکم وینلونکم بالحت • ویخرج رجال بنی قیدار د فی جماعدات الشعوب • معهم ملائکة (۲۱٦) د علی خیل بیض متسلمین • فیحیطون بکم وتکون غایتکم الی النار (۲۱۷) •

وقيدار هو ابن اسماعيل عليه السلام جد العرب • ولم يخرج من بنى اسماعيل من له الحرب والغلبة لبنى اسرائيل ومن معهم ـ نبى سوى (٢١٨) نحن بالضرورة •

### البشارة الخامسة والاربعون:

قال دانيال عليه السلام في نبوته مخاطبا لمحمد عليسه السلام (٢١٩) سينزع في فسيد اغراقا (٢٢٠) يرتوى السهام بأمرك يا محمد ارتواء(٢٢١)

#### البشارة السادسة والاربعون:

ف نبوة دانيال عليه السلام • لما ساله بختنصر عن تاويل رؤياه التي نسيها : قال له : رأيت أيها الملك صنما عظيما قائما بين يديك •

(م ٢٩ ـ الاجوبة الفاخرة)

<sup>(</sup>٢١٦) الجملة ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٢١٧) في التيمورية ( ويكذبون غايتكم ) ٠

<sup>(</sup>۲۱۸) عن التيمورية دون الاصل ٠

<sup>(</sup>٢١٩) في التيمورية (صلى الله عليه وسلم) ٠

<sup>(</sup>۲۲۰) في التيمورية (في فيك ) ٠

<sup>(</sup>٢٢١) ليس للنص ذكر في النسخة البايلية الان ٠

رأسه من ذهب وساعداه من فضة · وبطنه وفخذاه من النحاس · وساتاه من حديد · ورجلاه من خزف ورأيت حجرا لم تقطعه يد انسان قد جاء وصك ذلك الصنم فتفتت وتلاشا · وعداد رفاتا · ثم نسفته الرياح فذهب · وتحول ذلك الحجر فصار جبلا عظيما حتى هلا الارض كلهدا قال صدقت · فما تاويله ؟

قال له انت الراس الذهب ويتوم بعدك ولداك وهما دونك فهما فضة وبعدهما مملكة دونهما تشبه النحاس والمملكة الرابعة في غاية القوة فهى الساقان الحديد والرجلان الخزف مملكة ضعيفة والحجر الذي صدع الصنم نبى يقيمه الله الله الله السماء والارض من تبيلة شريفة قوية فتدق جميع ملوك الارض وأممها حتى تمتلىء منه الارض ومن أمته ويدوم سلطان ذلك النبى الى انقضاء الدنيا ولم يوجد بعد دانيال الى يومنا من فعل له هذا الا محمد عليه السلام (٢٢٢) ،

ĩ

كنت تنظر واذا بتمثال عظيه هذا التمثال العظيه البهه جهدا وقف قبالتك ومنظره هائل ، رأس هذا التمثال العظيه البههي جهدا وقف قبالتك ومنظره هائل ، رأس هذا التمثال من ذهب جيهد صهدره وذراعاه من فضة ، بطنه وقخذاه من نحاس ، سهاقاه من حديه وذراعاه من حديد والبعض من خزف ، كنت تنظر الى أن قطه حجر بغيريد ، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما ، فأنسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا ، وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريه علم يوجهد لها مكان ، أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الارض كلها ، هذا مو الحلم ، فنخبر بتعبيره قدام الملك ، أنت أيها الملك ملك ملوك ، لان اله السموات أعطاك مملكه واقتدار وسلطانا وفخرا ، ، فأنت هدذا الرأس من ذهب وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منه ومملكة رابعة صلبة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الارض ، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد ، لان الحديد يهد ويسحق كل شيء ، وكالحديد الذي يكسر ، تسحق وتكسر كل هؤلاء ، ولما رايت القدمين والاصابع من خزف الفخار =

## البشارة السابعة والاربعون:

قال دانيال عليه السلام في نبوته : رأيت في نومي كان الريساح الاربع قد هاجت ، وتموج بها البحر واعتلج اعتلاجا تصور منه أربع حيوانات عظام مختلفة الصور ، الاول مثل الاسد ، وله أجنحة نسر ، والثاني مثل الدب وفي فمه ثلاثة اضلاع ، وسمعت قائلا يتول تم فكل من اللحم واستكثر منه ، والثالث مثل النمر في جنبيه أربعة أجنحة وله أربعة رؤوس وقد أعطى قوة ، والرابع عظيم قوى جدا وله اسنان من حديد غظام ، فهو ياكل ويسدق برجليه ما بقى ورأيته مخالفا لتنك الحيوانات وكانت له عشرة قرون فلم يلبث أن نبت له قرن صغير من بين تلك القرون ثم صار لذلك القرن عيسون ، ثم عظهم القرن الصغير حتى صار أكبر من سائر القرون ، فسمعته يتكلم كلاما عجيبا ، فكان ينازع القديسين ويقاومهم ، قال دائيال : فقال لى الرب تعالى : الحيوان الرابع مملكة رابعة في آخر المالك وهي أفضلها وأجلها تستولى على جميع المالك وتدوسها وتدقها وتأكلها رغدا (١٢٢) ،

= والبعض من حديد ، فالمملكة تكون منقسدمة ويكون فيها قدوة الحديد من حيث انك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين ، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف ، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قصما ، وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فانهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصي هذا بذلك ، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف ، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم الله السعوات مملكة لن تتقوض ابدا وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد ، لانك رأيت أنه قد قطع حجر من جبال لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب ، ، ، ( دانيال ٢ - ٣٢ : ٤٦ ) الحديد والنحاس والخزف الفضة والذهب ، ، ، ( دانيال ٢ - ٣٢ : ٤٦ ) مرياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر اربعة حيوانات رياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر اربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذلك ، الاول كالاسد وله جناحا نسر ، ، واذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بسين أسنانه فتالوا له هكذا قم كل لحما كثيرا وبعد هذا كنت ارى واذا باخر =

فقد عهد دانيال عليه السلام بأن أمتنا أفضل الامم · وأنها دائمة اللى الابسد · وقال الفسرون لكتب دانيسال · أن الحيوان الاول · دولة أهل بابل · والثانى دولة أهل الملتي · والثالث دولة الفرس والرابسع دولة العرب · وهو تصديق قول التوراة لابراهيسم عليه السسلام · انى أبارك اسماعيل ولدك · واعظمه جدا جدا (٢٢٤) ·

ومن تولى الله تعظيمه كيف لا يكون عظيما • قلت وأرى العشرة مرون مى أصحابه عليه السلام العشرة • ثم حصل بسببهم ومن بينهم وبالنقل عنهم وعن بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين • والتابعين وعلماء الامة – شىء غير قليل (٢٢٥) – كثروا وعظموا واشتغلوا بالعلوم وناظروا أهل الملك وعظمت بصائرهم واشتهرت تصانيفهم • فيها من كل عجيب وعلم بديع غريب حتى ملأت خزائن المدائن من تصانيفها وعمت سائر أنواع العلوم بتآليفها • فلم يبق علم لغيرها من القرون

Ě

= مثل النمر ولمه على ظهره اربعة اجنحة طائر وكان للحيوان اربعة رؤوس وأعطى سلطانا و بعد هذا كنت ارى فى رؤى واذا بحيوان رابع هائل قوى وشديد جدا وله اسنان من حديد كبيرة واكل وسحق وداس الباتى برجليه وكان مخالفا لكل للحيوانات الذين قبله وله عشرة ترون وكنت متأملا بالقرون واذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الاولى من قدامه واذا بعيون كعيون الانسان فى هذا القرن وغم متكلم بعظائلم ومنظره اشد من رفقائه وكنت أنظر واذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم حتى جاء القديم الايام وأعطى الدين لقديس العلى وبلغ الوقت فامتلك القديسون الملكة فقال مكذا أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الارض مخالفة لسائر المالك فتاكل الارض كلها وتدوسها وتسحقها وراجع دانيال (الاصحاح السابع مختصر حسب الوارد اعلى)

السابع المستر المستر التكوين ( وأما السماعيل نقد سمعت لك نيه . (٢٢٤) ورد في سفر التكوين ( وأما السماعيل نقد سمعت لك نيه . ما أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جسدا ، أثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة ، تكوين ( ١٧ – ٢٠ ) .

(٢٢٥) تطلبها السياق لفقدان الفاعل في جملة ( ثم حصل بسببهم )

السالفة · حتى حققته بعد سقمه · ولم تترك ما يحتاج اليه من العلوم التى لم تكن حتى اخرجته بعد عدمه · ولا شك ان مجموع الامة أفضل من واحد من العشرة · وان كان كل واحد من العشرة خيرا من كل واحد ممن بعده الى قيام الساعة · ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : لو انفق أحدكم ملأ الارض ذهبا ما بلغ مد أحسدهم ولا نصفه (٢٢٦) فلم يجعل الفضل الا بين (٢٢٧) الواحد منا والواحد منهم · أما الجمع فلم يتعرض له (٢٢٨) ·

#### البشارة الثامنة والاربعون:

قال دانيسال عليه السلام: سالت الله تعالى وتضرعت اليه ان يبين لى ما يكون من بنى اسرائيل وهل يتوب عليهم ويسرد عليهم ملكههم ويبعث فيهم الانبياء عليهم السلام واله ينقل ذلك في غيرهم وظهر لى الملك في صورة شاب حسن الوجه فقال السلام عليك يا دانيال نا الله يقول لك ان بنى اسرائيل أغضبونى وتعردوا على وعبدوا من دونى آلهة أخرى فصاروا من بعد العلم الى الجهل ومن بعد العمدق الى الكذب فسلطت عليهم بختنصر قتل رجالهم وسبسى ذراريهم وهدم بيت مقدسهم وحرق كتبهم وكذلك فعمل من بعده بهم وانا غير راض عنهم ولا مقيلهم عثرتهم في فسلا يزالون في سخطى حتى أبعث مسيحى (٢٢٩) من العذراء البتول في فاختسم عليهمم (٢٣٠) بعد ذلك باللعن والسخط في لا يزالون ملعونين عليهم الذلة والمسكنة وحتى أبعث من بعده حتى أبعث م نبيا من بنى اسماعيل (٢٣١)

<sup>· 7 - 7 - 7</sup> omic (277)

<sup>(</sup>۲۲۷) في الاصل ( الابعين ) ٠٠٠

<sup>(</sup>٢٢٨) توجد جملة (وتفرقت اليه) في الاصل دون التيموريــــة واستطها لعدم استقامة المعنى •

<sup>(</sup>٢٢٩) في الاصل ( بسحتي ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٣٠) في الاصل ( فاختم عند ذلك ) والتصويب عن التيمورية ٠

<sup>(</sup>٢٣١) في الاصل (نبي بني اسرائيل) والتصويب عن التيمورية ٠

وأرسلت اليها ملاكى يبشرونها · فاوحى الى ذلك النبى وازينه بالتقوى واجعل البر شعاره والرشد سنته · اخصه بكتاب مصدق لل بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها · اسرى به الى · وارقيه من سماء الى سماء حتى تعلوا ذريته واسلم عليه · واوحى اليه · ثم ارده الى عبادى بالسرور والعطية · حافظا لما استودع · صادعا بما أمر يدعو الى توحيدى وعبادتى ويخبرهم بما رأى من آياته فيكذبونه ويؤذونه (٢٣٢) ·

ثم سرد دانيال صلوات الله عليه قصته عليه السلام حرفا حرفا مما املاه عليه الملك حتى وصل الى آخر أيام أمته عند نفخ الصور • وانتضاء الدنيا •

ودلائل نبوته عليه السلام كثيرة موجودة في أيدى اليهود · والنصاري يقرؤنها ويكتمونها ( يريدون ليطفئوا نور الله بافوامهم والله متم نوره

₹

(٢٣٢) سفر دانيال بشتمل على اثنى عشر اصحاحا ٠ بقرائتها تبين أن أقرب الشواهد الى هذا النص ما يلى ( فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلوات والتضرعات بالصوم والسح والرماد • وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت أيها الرب الاله العظيم ٠٠٠ يا شيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليهم جبال تدسك اذ لخطايانا ولاثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا جمييه الذين حولنا ٠٠٠ وبينما أنا التكلم ٠٠٠ اذا بالرجل جبرائيل ٠٠٠ قال دانيال انى خرجت الان لا علمك الفهم ٠ في ابتداء تضرعاتك خرج الامر ٠٠٠ سبعون اسبوعا تضيت على شعبك وعلى مدينتك القدسسة لتكميسل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الاثم وليؤتى بالبر الابدى ولختم الرؤيا والنبوة ولسح قنوس القدوسين • فاعلم وأفههم أنه من خروج الامسر لتجديد أورشليم وبناؤها الى المسيح الرئيسي سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيــق الازمنــة • وبعد اثنين وستين اسبوعا يقطع السيح وليس له • وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه والى النهاية حرب وخرب قضي بها ٠ دانيال · ( TV : T = 9 )

ولو كره الكاغرون ) (۲۳۳) .

## البشارة التاسعة والاربعون:

تال يوحنا في كتاب رسائل التلاميذ المسمى بفراكسيس: اياكسم تؤمنوا (٢٣٤) بكل روح • لكن ميزوا الارواح التي من عند الله عن غيرها • واعلموا أن كل روح تؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء وكان جسدا نبيا فهو من عند الله تعالى • وكل روح لا تؤمن بأن اليسوع المسيح جاء وكان جسدا نبيا فليست من عند الله • بـل المسسيح الكذاب الذي سمعتم به وهو الان في العالم (٢٣٥) •

فشسهد يوحنا ان محمدا بن عبد الله من عند الله تعالى • لانه آمن بالمسيح وصدقه • وقال انه كان جسدا نبيا • وان اعتقادنا هو الاعتقاد الحق في عيسى بن مريم • وان اعتقاد النصارى (٢٣٦) واليهود فيه باطلل واليهود (٢٣٧) الان تنتظر مسيح الهدى يأتى غير مسيح الضلالة الذى انذر به الانبياء قومها وقد تعداهم السعد وهم لا يشعرون •

#### البشارة الخمسون:

قال آرميا عليه السلام في نبوته : حاكيا عن الله تعالى « انى مهيج عليكم يا بنى اسرائيل من البعد امة عزيزة لله توية • امة لا تفهمون بلسانها •

<sup>(</sup>۲۲۳) سورة الصف ، آينة ٨ ٠

<sup>(</sup>٢٣٤) في الاصل (تؤمنوا تلك روح) .

<sup>(</sup>٢٣٥) ورد في رسالة يوجنا الاولى (لم اكتب اليكم لانكم لستم تعلمون الحق ببل لانكم تعلمونه وان كل كذب ليس من الحق ، من همو الكذاب الا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح ، هذا هو ضدد المسيح الدي ينكر الاب والابن (رسالة يوحنا الاولى ٢١/١ : ٢٢ والمراد بالاب ابوة التربية كما سبق بيانه ،

<sup>(</sup>۲۳٦) كلمة ( النصارى ) ساقطة من التيمورية •

<sup>(</sup>٢٣٧) في التيمورية ( والمسيح ) وهي معارضة السياق والمعنى ٠

وكلها مجرب الحرب (٢٣٨) ٠

وهو تصریح بهذه الامة – وبعدها کونها لیست من بنی اسرائیل و عزها اعتمادها علی الحق و وقدمها و انذار الانبیاء بها قدیما و السانها عربی لا یفهمه بنو اسرائیل و تجربه العرب للحروب والغیزوات والقفار والمهالك مشهورة قدیما وحدیثا لا تجاری و لا تسابقها فیها امة من الامم – وهو جبروتها وصلابة قلوبها علی المشاق (۲۳۹) و

## البشارة الحادية والخمسون:

قال اشعيا عليه السلام في نبوته ، انا الرب لا اله غيرى انا السذى لا تخفى عليه خافية ، بسل اخبر العباد بما لم يكن (٢٤٠) قبل أن يكون ، واكثشف لهم الحادث والغيوب ، واتم مشيئتى كلها ، انى سادعوا طايرا من البدو والبعد شاسع (٢٤١) فهذا الطائر هو محمد صلى الله عليه وسلم لانه من البدو الشاسع عن اقليم بنى اسرائيل وسماه طائراً لطيران ملكه وهديه في الافاق ، والحمل على الطائر الحقيقى لا يبقى في هذا الكلام العظيم فايدة ، فتعين حمله على معنى نفيس لائق بهذا السياق العظيم ، ولم يقسع في العالم ما يليق بهذا الخبر سوى محمد صلى الله عليه ولم يقسع في العالم ما يليق بهذا الخبر سوى محمد صلى الله عليه

(٢٣٨) لم أجد هذه البشارة في آرمبا واقرب الى ما ذكر ٠ ما ورد اشعيا (ويكون في آخر الايام أن جعل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجرى اليه كل الامم وتسير شعوب كثيرة ويقولون علم نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لانه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب ٠٠٠٠ ( أشعيا ٢/٢ : ٤ ) ٠

(٢٣٩) هذه الجملة ساقطة من التيمورية •

(٢٤١) بالكشف عن مادة ( انا الرب - خفى - خبر - عبد - كون - كشف - حدث - غيب - شيىء - دعا - طير - بدو - بعد - لم اجد هـذا النص او ما يقاربه ولعله مما حذف بعد ٠

<sup>(</sup>٢٤٠) في التيمورية (بل أخبر العالم) ٠

وسـلم (۲٤۲) ٠

ولنقتصر على هذه الخمسين بشارة خشية الأطالة وفي واحدة منها الكفاية لمن انصف وقصد الحق · فكيف خمسين ·

فان قالوا كيف تتمسكون بهذه الكتب وهي غير صحيحة عندكم نقلنا نبوة نبينا عليه السلام ثابتة بالمعجزات غنية عن هذه الكتب وانما ننكر ما فيها من الدلالة على نبوته عليه السلام والزاما لامل الكتاب النين يعتقدون صحتها وهي مثل جميع كتبهم في الصحة وفيان كان يحسن الاشكال بها تم مقصودنا وان كانت لا يحسن بها الاستدلال بطل جميع ما بين اهل الكتاب لان جميعه مثلها وكيف يسع أهل الكتاب ان يعتقد واصحة هذه الكتب ولا يتبلوا ما فيها من الدلالة على محمد عليه السلام والتي تصل (٢٤٣) - حد القطع من كثرتها وانها عميت منهم البصائر وطمئت السرائر فلايجد الحق من قلوبهم محلا ولا سسماع التذكر أهلا والله تعالى هو المحمود بما يليق بجلاله والذي جعلنا مخصوصين بدينه القويم وصراطه المستقيم (٢٤٣) وهو حسبنا ونعم الوكيل وعلى خير خلقه افضيل الصلوات والتسليم والحمد لله رب العالمين وعلي

<sup>(</sup>٢٤٢) في الاصل عليه السلام • والى هذا الحد تنتهى النسخة المخطوطة والموجودة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب تحت رقم ١٧٩ عقائد تيمورية • وتمام الصحيفة عن النسخة المصورة والموجودة بالدار • وكذلك النسخة المطبوعة بهامش الفارق بين المخلوق والخالق •

<sup>(</sup>٢٤٣) تطلبها السياق وفى الاصل (المواصل فهل حد القطع) . (٢٤٣) قال تعالى فى وصف الاسلام (وأن هذا صراطى مستقيم فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) الانعام ١٥٣٠.

# « فك الرموز المتعلقه بكتب السنه وشروحها » و ۱۹۲۸ و المدرد

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بياته        | الرمسز             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| And the state of t | صحيح البخاري | خ                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيح مسلم    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنن ابو داود | <b>.</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الترمـــذي   | . ت                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والنمسائي    | ، ' . <b>.ن</b>    |
| History Arts Mariners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن ماجـــه  | ئىرىنى<br>جەنىيىنى |
| ing the state of t | موطأ ماليك   | طا                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسند أحمد    | حم                 |
| · "我们就是我们的。"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المستدرك     | <u>.</u>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدارمي      | می                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنن البيهتى  | ھق                 |

# « بيان رموز الكتاب المقدس الوارده بالهامش »

| العهد القديم                                                                                                                                                                                                                     | القديــم            | العهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| الرماز المناه الما                                                                                                                                                                                                               | معنساه              | الرمسز                                   |
| نش نشيد الالشاد                                                                                                                                                                                                                  | <del>خ</del> ـــروج | خر                                       |
| اش اشعيا                                                                                                                                                                                                                         | لاويسين             | Y                                        |
| اد ارمیا                                                                                                                                                                                                                         | عــد                | عد                                       |
| مرا المحاد مراثى                                                                                                                                                                                                                 | تثنيه               | تث                                       |
| حــز حزتيــال                                                                                                                                                                                                                    | يشــوع              | يش                                       |
| دا دانيال                                                                                                                                                                                                                        | مضاه                | قض                                       |
| هيدادي و المواقع                                                                                                                 | راعسوث              | را                                       |
| يۇ ئىن يوئىل                                                                                                                                                                                                                     | صموئيل الاول        | ۱ صم                                     |
| عا                                                                                                                                                                                                                               | صموئيل الثاني       | ۲ صم                                     |
| عسو عوبديسا                                                                                                                                                                                                                      | ملوك الأول          | ۱ مل                                     |
| یو در پیرونسان میرونسان میرون                                                                                                                   | ملوك الثانى         | ۲ مل                                     |
| می ۱۸٬۵۵۸ میخیا ب                                                                                                                                                                                                                | الايمام الأول       | ۱ أي                                     |
| نا ناحسوم                                                                                                                                                                                                                        | الايام الثانى       | ۲ ای                                     |
| حب را حبقوق                                                                                                                                                                                                                      | عـــزرا             | عــز                                     |
| صف صفنیا                                                                                                                                                                                                                         | نحميا               | نسح                                      |
| ارون و المراجع المراجع<br>المراجع المراجع المراج | استير               | أس                                       |
| ئ زکری <u>ا</u>                                                                                                                                                                                                                  | ايسوب               | ای                                       |
| مــل ملاخــی                                                                                                                                                                                                                     | مزامير              | مــز                                     |
| المراقع المراق<br>المراقع المراقع المراق | امثـــال            | ام                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | _                   |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                          |

# « بيان رموز الكتاب المقدس الوارده بالهامش »

. .

ing the second

|                                                   | الرمسز                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| پ متی                                             | مت ،                  |
| مرقس                                              | مسر                   |
| مرقس<br>مُرْقَا (مُرْدُدُ)<br>مُرْقِطًا (مُرْدُدُ | مـر<br>لـو            |
| بوحسا                                             | 9                     |
| أعمال                                             | 13                    |
| المروميسة أين                                     | رو                    |
| , كورنثوس الأولى                                  | ۱ کو                  |
| كورنثوس الثانية                                   | ۲ کو                  |
| كورنثوس الثانية<br>غلاطيه                         | )<br>Jė               |
| افسس                                              |                       |
| فيلبى                                             | 3                     |
| . كولوسى                                          |                       |
| تسالونيكي الاولى                                  | ۱ تس                  |
| تسالونيكي الثانية                                 | ۔<br>۲ <del>ت</del> س |
| تيمه ثاو س الأولى                                 | ۱ تی                  |
| الثانية الثانية                                   | ۲ تی                  |
| ي تيطس                                            | تی                    |
| فلمون                                             | 1.2                   |
| عبرانيين                                          | عب                    |
| بعقوب                                             | یع                    |
| بطرس الأولى                                       | ۱ بط                  |
| بطرس الثانية                                      | ۲ بط                  |
| يوحنا الأولى                                      | ۱ يو                  |
| يوحنا الثانية                                     | ۲ يو                  |
| يوحنا الثالثة                                     | ۳ یو                  |
| يهوذا                                             | به                    |
| رۇپيا                                             | ىۋ                    |

# تصويب الأخطاء

|                                       | -                                  | - 173                                    |                              |                  |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                    | ويب الأخط                                | تص                           |                  |
| er file                               | الصواب                             | ة سطر                                    | and the second second        | الخطيا           |
|                                       | 7/10 12.                           | ١٨                                       | 10                           | -100 + 120       |
| jejuk                                 | ر<br>ابن کثیر ۱/۳۸۸ _              | 77                                       | ۱۷                           | (14)             |
| ** :                                  | الألوسى ٢/١٩ '                     | i i i                                    |                              |                  |
| ્ર                                    | ۲۸٠/۲                              | 44                                       | ١٨.                          | الكامل ٢ / ٨٠    |
| Acres 1                               | لمحالفة                            | ۳ ۳                                      | 19                           | لمخالفة          |
| ن جين :                               | بين الثلاثين والأربعير             | ٤.                                       | <b>Y</b> • ***               | الثلاثين الف     |
|                                       | المسلمين وانتهى ا                  | 100                                      |                              | المسلمين • وتسم  |
| می                                    | الله للمسلمين وتس                  | 4                                        |                              |                  |
| ة وخالد في                            | والتقى بهم أبو عبيد                |                                          | 7.                           | والتقى بهم الروم |
| للمسلمين                              | طريق وكتب الله النصر               | $\mathbf{N} = \hat{r} \cdot \hat{r}_{i}$ |                              |                  |
|                                       | في معركة مرج الروم                 | ;                                        |                              | •1               |
| gå ga                                 | <b>سفیان</b>                       |                                          |                              | 0                |
| : <del>-</del>                        | - <b>X</b>                         | ١٩                                       | <b>77</b>                    | _ 1              |
| * 1                                   | فأقتتلوا                           | 1                                        | 78                           | فأقتلوا          |
| 8 1                                   | سنة ( ٤٣٢ هـ                       | NA.                                      | 70                           | سنة ر ۱۲ ه       |
| <u> </u>                              | وخزبوا المساجد                     | 15                                       | 70                           | وضربو المساجد    |
|                                       | الكامل ٢٠٤/ p                      | 77                                       | Y.o                          | الكامل ٢٠٤١٩     |
|                                       | <sup>ا</sup> ما نزک <del>ر</del> د | ٨                                        | 11.                          | ملا ذكرد         |
|                                       | يحافظ على ارواح                    | ۲                                        | <b>77</b> . <sub>[2]</sub> . | يحافظ ارواح      |
|                                       | بـداه                              | 1.                                       | ۲Ä                           | يراه             |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | ألصليبيون                          | 77                                       | 79                           | الصليبييون       |
|                                       | الصليبية                           | 70                                       | 44                           | الصلبية          |
|                                       | فاجتمعوا                           | <b>\V</b> .?'                            | <b>4</b> 4, .                | فأجتمعوا         |
| •                                     | ٥٠٣٠ هـ ونهبوا                     | · <b>۲۳</b>                              | 4                            | ٥٠٣ عو نهبوا     |
| . <b>.</b>                            | ٔ وَنَحَاثُرهم                     | ۳                                        | X1:00                        | وزخائرهم         |
|                                       | ونهبهأ                             | ٨                                        | ٣١                           | ونصبها           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | سطر         | صفحة              | الخطا              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اهلكوهم      | 17          | 77                | وهلكوا             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البرازي      | 19          | * **              | البداري            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملك          | 1           | 44                | مىك                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آغــار       | .1 &        | **                | اغـر<br>اغـر       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حمله         |             | .44               | حملة               |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المماليك     | 77          | ٣٥                | الماليك            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الذخبرة      | 71          | ٤٣                | الزخيرة            |
| in the state of th | بنو ي        | <b>\V</b>   | ٤٥, ١             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن          | 77          | ٦٥                | انن                |
| -··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصواب       | 11          | 77                | لينذر              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لتنذر        | .39         |                   | سورة يوسف          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة ينس     | 1           | ٧٠                | عبرا نين           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبرانيين     | Α.          | <b>V7</b> 1.2 1.2 | بيننا مجده وراينا  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيننا وراينا | ٥           |                   | كما نور الناس الآب |
| الآب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كما لوحيد من | ۱۸          | <b>VV</b>         | اتينيا             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اتينيه       | 7.7         | ۸٠ کا             | الأمين • الأمين    |
| the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأمين 7     | ٥           | <b>\%</b>         | <b>الی</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>\V</b> . | ٨٩ 🗼              | محنوتا             |
| · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يكلمه        | ٣           | 97                | علبه               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الضمير       |             | 97.               | السطر الآخير مكرر  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملل        | 77          | 98                | يكلمة              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السينائية    | 14          | 47                | الضمبر             |
| The type of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الاصحاحات    | 1 &         | 1.5               | المل               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فظهـر        | ۲۸ .        | 1.7 mag #         | السينمائية         |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                   | الاصحات            |
| . • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                   | مظهر               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                   |                    |

| ـطر                                |    | صفحة  |               |
|------------------------------------|----|-------|---------------|
|                                    | 77 | 114   | أولا • انت    |
|                                    | 17 | 118   | فما أريد      |
| <br>فألتفت                         | 11 | 117   | فألتقت        |
| يصلب يصلب                          | ١٤ | ۱۱۸   | يصاب بصلب     |
| تعالى                              | ٨  | 170   | نعالى         |
| التفسير                            | ١٧ | ۱۲۸   | التفسبر       |
| معانيه                             | *  | 179   | معاينه        |
| التفسير الثانى                     | \  | ١٣٠   | الفسير الثاني |
| وبراذين                            | ٥  | 731   | وبرازين       |
| وجرائي <u>ن</u><br>وجوزوا          | ٣  | 122   | وجوزا         |
| وببورو.<br>مبسسوط                  | 0  | \     | مسبسوط        |
| الأربع <i>ن</i><br>الأربع <i>ن</i> | ٥  | \ £ £ | الأربعيين     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| And the state of t |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |     | A Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |     | A Property of the Control of the Con |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4                                                         |     | e de la companya della companya della companya de la companya della companya dell |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\hat{\mathcal{B}} = \mathbf{A} - \hat{\boldsymbol{\mu}}^T$ | 4.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | Ç.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | đ., | . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| المؤلسف                      | مسلسل اسم المرجسع                          |
|------------------------------|--------------------------------------------|
|                              | القرآن الكريم                              |
|                              | الكتساب المقدس                             |
| ابن التـــيم                 | ١ - احكام اهل الذمة في الاسلام             |
| د / توفيق حسن فــرج          | ٢ - احكام الاحوال الشخصية لغير المسلمين    |
| د / عبد الكريم زيدان         | ٣ ـ احكام الذميين والمستأمنين              |
| للجصساص                      | ٤ ـ احكام القسرآن                          |
| لابن العربي                  | ٥ ـ أحكام القرآن                           |
| الكيا الهراس                 | ٦ – أحكام القرآن                           |
| أبو القاسم هبة الله بن       | ٧ - اسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ   |
| سلام<br>د / عبد الكريم زيدان | ٨ ــ اصول الدعوة الاسلامية                 |
| رحمة الله الهنـــدى          | ٩ _ اظهار الحـــق                          |
| د / سعید عاشــــور           | يا - أوربا العصور الوسيطى                  |
| أبو الحسن الماوردي           | ١١ – الاحكام السلطانية للماوردفي           |
| د / توفيق حسن فرج            | ١٢ - الاحوال الشخصية لغير المسلمين         |
| د / لاشين الغاياتي           | ١٣ - الاحوال الشخصية لغير المسلمين         |
| الانبا يوانس                 | ١٤ ـ الاستشهاد في المسيحية                 |
| الامام القرطبي               | ١٥ - الاعلام بما في دين النصاري من الفسساد |
| •                            | والأوهسام .                                |
| محمد بن ادريس الشانعي        | 17 _ الأم                                  |
| الأب متى المسكيين            | ١٧ ـ الايمان بالمسيح                       |
| تحقیق ۱۰/ محمد شامـه         | ١٨ – بين الاسلام والمسيحية                 |
| ابى حيان الأنطسي             | ١٩ – البحر المحيط                          |
| شرح الكرماني                 | ٢٠ - البناية شرح الهداية                   |
| محمد فريد أبو حديـــد        | ٢١ - تاريخ الحروب الصليبية الشرق والغرب    |
| م ٣٠- الأجوبة الفاخرة )      |                                            |
|                              |                                            |

| المؤلسف                  | مسلسل اسم المرجع                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| محمد بن جرير الطبرى      | ۲۲ _ تاریخ الطبری                                  |
| محمد فريد أبو حديـــد    | ٢٣ _ تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب           |
| Programme and the second | ٢٤ _ تحفة الجليل في تفسير الاناجيل                 |
| أحمد مصطفى المراغى       | ٢٥ _ تفسير المراغى                                 |
| رشید رضا                 | ٢٦ _ تفسسير المنار                                 |
| عبد الله مصطفى المراغى   | ٢٧ _ انتشريع الاسلامي لغير المسلمين •              |
| د / عبد العزيز عامر      | ٢٨ _ التعذير في الشريعة الاسلامية                  |
| الشيخ الغزالي            | ٢٩ _ التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام         |
| ابو جعفر التحديد         | ٢٠ _ جامع البيان عن تأويل القرآن                   |
| د / عبد القادر النسووى   | ٣١ _ جريمة القذف والسب العلني في الشريعة           |
|                          | الاسلامية                                          |
| السيوطي                  | ٣٢ _ جمع الجوامع                                   |
| محمد بن أحمد القرطبي     | ٣٣ _ الجامع لاحكام القرآن                          |
| السيوطي                  | ٣٤ _ حسن المحاضره في أخبار مصر والقاهرة            |
| عوض سمعان                | ٣٥ _ الخلاص بين الوحى والمفاهيم البشرية            |
| المعلم بطرس البستاني     | ٣٦ _ دائرة معارف البستاني                          |
| فرید وجدی                | <ul> <li>۳۷ _ دائرة معارف القرن العشرين</li> </ul> |
| سيد انسدراوس             | ۳۸ ـ دستور کنائسی راعــوی                          |
| السيوطي                  | ٣٩ _ الدر المنثور في التفسير المأثور               |
| توماس آرنولد             | ع _ الدعوة الى الأسلام                             |
| د / على يوسف السبكم      | 2 _ الرسائل النبوية                                |
| محمود الالوسى            |                                                    |
| للس <u>هيل</u> ي         | ۲۶ _ روح المعانى<br>                               |
| ابن القـــيم             | 27_ الروض الأنف                                    |
| للصنعاني                 | ٤٤ _ زاد المعاد                                    |
| ريصه عي                  | ٥٤ ـ سبل السلام                                    |

| المؤلـــف              | مسلسل اسم المرجسع                             |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| ابو داود السجستاني     | ٤٦ ــ سنن ابو داود                            |
| محمد بن عيسى الترمذي   | ٤٧ _ سنن الترم_ذي                             |
| أحمد الحوفي            | ٨٤ _ سماحة الاسادم                            |
| على بن عمر الدارقطني   | ٤٩ ـ سنن الدار قطني                           |
| لابن هشام              | ٥٠ _ سيرة ابن هشام                            |
| البيهقى                | ٥١ ـ السنن الكبرى                             |
| د / وليم ادى           | ٥٢ ـ السنن التويم في تفسير العهد القديم       |
| الحافظ بن كثير         | ٥٣ _ السيرة النبوية لابن كثير                 |
| د / حسن ظاظـا          | ٥٤ ـ شريعة الحرب عند اليهود                   |
| العلامه الجوهري        | ٥٥ ــ الصحاح في اللغــة والعلوم               |
| عاموس عبد المسيح       | ٥٦ _ الصليب والابن الضال                      |
| د / دونالد دیماری      | ٥٧ _ عقائد أساسية مدخل في علم اللاهوت         |
| م د/ بدران أبو العنسين | ٥٨ ـ العلاقات الخاصة بين المسلمين وغيرهـ      |
| الامام محمد ابو زهــره | ٥٩ ـ العلاقات الدولية في الاسلام              |
| ابن حجر العسقلاني      | ٦٠ ـ فتح الباري                               |
| ابن الهمام الحنفى      | ٦١ - فتح القديسر                              |
| سيد قطب                | ٦٢_ في ظلال القـــرآن                         |
|                        | ٦٣ ـ قاموس الكتاب المقدس                      |
|                        | ٦٤ ـ قرارات مجلس الكنائس العالمي السابع       |
|                        | ٦٥ _ قرارات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني |
| ول ديورانت             | ٦٦ _ قصة الحضارة                              |
| سليمان مظهر            | ٦٧ _ قصة الديانات                             |
| ابن العسال             | ٦٨ قوانين بن العسال « تشريع يهودي »           |
| عوض سمعان              | ٦٩ _ قيامة المسيح والأدلة على صدقها           |
| د / رياض نسرج          | ٧٠ ــ القراءون والربانيــون                   |

| سل اسم المرجع                                            | الهؤلسف                        | رج   |    | المؤ       | لەۋلىــ |      | ف   |   |       |      |     |     |              |   | المؤلسف         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----|------------|---------|------|-----|---|-------|------|-----|-----|--------------|---|-----------------|
| - القول البيقين في الصلاة عن المنتقلين                   | سمعان سليدس                    | , ال | ۰. | ىمعان سا   | سليده   | يدس  | U   |   |       |      |     |     |              |   | سمعان سليدس     |
| الكامل ف التاريخ                                         | ابن الأثــي                    | ريغ  | ,  | بن الأثـــ | ر       | یر   |     |   |       |      |     |     |              |   | بن الأثــير     |
| ـ الكنز الجليل                                           | د / وليم ادى                   |      | /  | / وليم     | م ادی   | ٔدی  | ,   |   |       |      |     |     |              |   | . / وليم ادى    |
| ـ لسان العرب                                             | ابن منظــور                    |      | ز  | بن منظ     | لسور    | ور   |     |   |       |      |     |     |              |   | ابن منظــور     |
| ـ الله ثالوث وحدانيته ووحدانيته ثالوثه                   | عوض سمعان                      | عداذ | ä  | وض سم      | سمعا    | ساز  | ن   |   |       |      |     |     |              |   | عوض سمعان       |
| ـ متن مسلم                                               | مسلم بن الحجاج ب               |      | ١  | سلم بن     | بن ال   | ال   | حج  | ب | اج    | ب    | بز  | بز  | بن           | Ĺ | سلم بن الحجاج ب |
|                                                          | مسلم القشيرى                   |      | سا | سلم الق    | لقشير   | سيرؤ | ی   |   |       |      |     |     |              |   | مسلم القشيرى    |
| ـ مجلس الكنائس العالمي رقم ٧ من واقع                     |                                | ٠    |    |            |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   |                 |
| قراراته                                                  | . 1 1 1 1 4 1                  |      |    | t) 1 ka    |         | . 1  |     |   |       |      |     |     |              |   | . 1 1 10 1 414  |
| ـ مجمع الزوائد للطبراني                                  | الامام الطبراني                |      |    | -          |         |      |     |   | L., # |      |     |     |              |   | •               |
| ۔ محاسن التأویسل<br>ادرین                                | محمد جمال الدين القاسم         |      |    |            |         |      |     |   | لقاد  | اسه  | ۰.  | مم  | می           | ى |                 |
| ـ مسند الامام أحمد                                       | احمد بن حنبـل                  |      |    |            |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   |                 |
| - مع المسيح في الاناجيل الأربعة                          | موریس بوکهای                   |      |    | _          |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   | _               |
| مفاتيح الغيب                                             | الفخر الرازى                   | •    |    |            |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   |                 |
| ـ مكاتيب الرسـول                                         | علی بن حسینعلی                 | ول   |    |            |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   |                 |
| . مناهل العرفان في علوم القرآن                           | محمد عبد العظيم الزرقاة        |      |    |            |         |      |     | - |       | رقاة | قاذ | انہ | انو          | ی | •               |
| ـ موسوعة سماحة الاسلام                                   | الصادق عرجــون                 |      |    |            |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   |                 |
| _ مبدأ السلام في الرسالات السماوية                       | د / بکر زک <i>ی</i> عوض        |      | -  | · ·        |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   | •               |
| ـ المجتمـع في ميزان الكنيسة                              | فاضل سيد آروس                  |      | _  | اصل سا     | سید ا   | נו   | رو، | س | (     |      |     |     |              |   | فاصل سيد أروس   |
| ـ المجتمع الفاتيكانى الثانى<br>المحتمع الفاتيكاني الثاني |                                |      | •  |            |         | . 4  |     |   | ٠     |      |     |     |              |   |                 |
| _ المجتمع اليهودى<br>المجتمع اليهودى                     | زکی ش <b>نوده</b><br>تا داداده |      |    |            |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   |                 |
| ـ المحاربة الروحية                                       | تيوفان الناسك<br>ا كثر         |      |    |            |         | ساس  | ىت  |   |       |      |     |     |              |   |                 |
| _ المختصر في تاريخ البشر<br>"                            | ابن کثیر                       | اري  |    |            |         | 1    | . • |   |       |      |     |     |              |   |                 |
|                                                          | زکی شــنوده                    |      |    |            |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   |                 |
| ـ المسيحية والمجتمع في ضوء تعاليم<br>السيدية             |                                |      |    |            |         |      |     |   |       |      |     | س   | <del>ن</del> | 1 |                 |
| العهد الجديد •                                           |                                | •    |    |            | • •     |      | *   |   |       |      |     |     |              |   |                 |
|                                                          |                                |      |    |            |         |      |     |   |       |      |     |     |              |   |                 |

1

## المؤلسف

للشهرستانى

د/ احمد حلمي

الراغب الاصفهاني

المطران اسحق مسعد

مسلسل اسم المرجسع

٩٤ - المسيحية والصحة النفسية

٩٥ \_ المفردات في غريب القرآن

٩٦ – الملل والنحــل

٩٧ - نشأت الطوائف في المسيحية

٩٨ - الوجيز في الاحوال الشخصية

للوطنين غير المسلمين

٩٩ - اليهودية العالية

١٠٠ \_ اليهود في تاريخ الحضارة الأولى

د/ ریاض بارونی .

د/ غوستاف لوبــون

## فهرس الكتـــاب

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| ٣      | الاهـــداء                                |
| V      | خطبة الكتاب                               |
| 9      | التعريف بمصادر الكتاب                     |
| 14     | العلاقة بين دعوات الأنبياء                |
| ١٨     | صور الصراع بين المسيحية والاسلام          |
| ٤١     | ترجمة مختصرة لحياة الامام القرافي         |
|        | الباب الأول                               |
| 01     | شبهات النصاري على المسلمين                |
| • •    | القصاص بني اليهودية والنصرانية            |
| ۲۰     | مبدأ الاعتراف عند النصاري                 |
| ٥٩     | خوارق العادات عند النصاري                 |
| ٦٦     | الشبهة الأولى: عموم رسالة الاسلام وخصوصها |
| ٧٢     | الرد على هذه الشبهة                       |
| ٧٤     | الشبهة الثانية: تعظيم مريم وابنها         |
| ۷٥     | الرد على هذه الشبهة                       |
| V٩     | الشبهة الثالثة : حول « روح الله »         |
| ۸٠     | الرد عليها والمراد بالروح في الاسلام      |
| ٨٤     | المراد بالكلمة عند اهل العقائد            |
| ۸۸     | اداب تفسير القرآن الكريم                  |
| ۸۹     | الشبهة الرابعة : حول أفضلية النصارى       |

| الصفحة | ∵ الموضــوع                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۹     | الرد عليها                                                        |
| 95     | الشبهة الخامسة : ( افضلية والبيع الكنابس على المساجد )            |
| 94     | الرد عليها                                                        |
| ٩٦     | الشبهة السادسة : دعوى سلامة الإنجيل من التحريف                    |
| ٩٧     | الرد عليها                                                        |
| 1.1    | التعريف بالأناجيل وبيان اضطرابها                                  |
| ۱۰۸    | نماذج من تناقض الأناجيل                                           |
| 171    | الشبهة السابعة : دعوى اعلاء منزلة النصارى في القرآن               |
| 177    | الرد عليها                                                        |
| 170    | الشبهة الثامنة : مدح القرآن لعقيدة القربان                        |
| 177    | الرد عليها                                                        |
| ١٢٧    | الشبهة التاسعة: الشك واليقين بين دعوتي عيسى ومحمد عليه السلام     |
| ١٢٨٠   | الرد عليها                                                        |
| 179    | المراد من الايمان بالمسيح قبل الموت                               |
| 188    | الشبهة العاشرة : دعوى عدم المطالبة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم |
| ١٣٤    | الرد عليها                                                        |
| 185    | الشبهة الحادية عشر : المراد من الآب والابن والروح القدس           |
| 147    | الرد عليها                                                        |
| 1:27   | فرق النصارى القديمة ومعتقداتهم في المسيح                          |
| ١٤٨    | الشبهة الثانية عشر: حول الاحتجاج بالترآن لصالحهم                  |
| ١٤٨    | الرد عليها                                                        |
| er er  | الشبهة الثالثة عشر: قياس الابن والروح والأقانيم على المتشابه      |
| ١٤٨    | ٧ / في القبرآن                                                    |

| الصفحة       | الموضوع                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 189          | الرد عليها                                                    |
| 10.          | الشبهة الرابعة عشر: دعوى أن الله جوهر                         |
| 101          | الرد عليها                                                    |
| 107          | الشبهة الخامسة عشر :دعوى الاستغناء عن شريعة محمد عليه السلام  |
| 104          | الرد عليها                                                    |
| 108          | عقوبة القصاص وصورها عند اليهود                                |
| 100          | عقوبة الزانى وصورها عند اليهود                                |
| 17.          | المغايرة بين دعوة موسى وعيسى عليها السلام                     |
| 171          | المعجزة بين الأنبياء السابقين وبين المصطنى صلى الله عليه وسلم |
|              | الباب الثاني                                                  |
| 140          | الجواب عن أسئلة عبثوا بها ضد المسلمين                         |
| 177          | السؤال الأول: عن توافر شروط التواتر عند اليهود والنصاري       |
| \ <b>V</b> A | الرد عليه                                                     |
| \A.+         | بطلان الصلب من جهة فقدان التواتر                              |
| 148          | بطلان الصلب من نصوص الاناجيل                                  |
| ١٨٨          | السؤال الثاني: القاء الشبه يقضى الى السفسطة                   |
| 188          | الرد عليــه                                                   |
| 197          | السؤال الثالث: دعوى رفض النسخ                                 |
| 199          | الرد عليه                                                     |
| <b>**</b>    |                                                               |
| 7.0          | السؤال الرابع: شبهة أن مريم بنت عمران                         |
| 7.7          | الده عليب                                                     |

| الصفحة      | الموضسوع                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> •۷ | السؤال الخامس : شبهة كون مريم أخت هارون                    |
| ۲۰۷         | الرد عليه                                                  |
| ۲۰۸         | السؤال السادس: دعوى الوهية المسيح لأنه أحيى الموتى         |
| ۲۱۰         | الرد عليه                                                  |
| 771,        | السؤال السابع : دعـوى بطلان نبوة عيسى                      |
| 777:        | الرد عليه                                                  |
| 770         | السؤال الثامن : عن الجزاء الأخروي                          |
| 777         | الرد عليه                                                  |
| 747         | السؤال التاسع : دعوى سلامة التوراة من التحريف              |
|             | الرد عليه                                                  |
| 747         | صورة الصلة عند اليهود                                      |
| 781         |                                                            |
| 704         | بطلان دعوى صلاحية التوراة لان النبيين حكموا بها            |
| 177         | السؤال العاشر: دعوى انتشسار الاسلام بالسيف                 |
| 771         | الرد عليه                                                  |
| 770-        | السؤال الحادى عشر: دعوى جواز الاتحاد والحلول بنص القرآن    |
| 777         | الرد عليــه                                                |
| <b>۲۷•</b>  | السؤال الثاني عشر: دعوى اتحاد الاله بالمسيح كما صرح القرآن |
| 771         | الرد عليه                                                  |
| 777         | السؤال الثالث عشر: دعوى الخلاف في جمع القرآن               |
| 770         | السؤال الرابع عشر : دعــوى أن المسلمين على ضلال            |
| 777         | السؤال الخامس عشر: دعوى الخلاف في القرآن                   |

|                | الباب الثالث                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| TAT            | اسئلة موجهة الى اليهود والنصاري                             |
| 777            | السؤال الأول: حسول بنوة المسيح                              |
| 3 17           |                                                             |
| 445            | السؤال الثانى : عن دليل بنوة المسيح                         |
| 710            | السؤال الثالث: عن تعليم المسيح في الهيكل                    |
| 444            | السؤال الرابع : عن قوله : انى ذاهب الى أبى وأبيكم           |
|                | السؤال الخامس : عن دعوى الوهية المسيح                       |
| 791            | السؤال السادس: عن تعدد الآلهة                               |
| 797            | السؤال السابع: عن طبيعة الأله                               |
| 798            | السؤال الثامن : عن جواز الصلب على الله                      |
| <b>79</b> 8    | السؤال التاسع : عن موقف الأنبياء السابقين من المسيح         |
| 790            | السؤال العاشر: عن توبة آدم عليه السلام                      |
| 797            |                                                             |
| 797            | السؤال الحادى عشر: عن صفة علم الله                          |
| ( 9 V )        | السؤال الثاني عشر : مل يقدر الله على التوبة على آدم أم لا   |
| 199            | السؤال الثالث عشر: عن عموم خطيئة آدم لجميع أولاده           |
| ( <b>11</b>    | السؤال الرابع عشر: من الذي أحيى المسيح بعد الموت            |
|                | السؤال الخامس عشر: هل موت المسيح حكمة أم سفه                |
|                | الْسُؤُال السادس عشر: من قام بأمر السموات والارض والاله على |
| 99             | المسلب                                                      |
| <b>′ • •</b> • | السؤال السابع عشر: ما المراد بالخلاص على اثر الصلب          |
| • •            | السؤال الثامن عشر: ما المراد بالاتحاد                       |
| ٠٢             | العالم التاب وعثم : مناقشية التثليث                         |

| سمحه    | الموضوع                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 4.5     | السؤال العشرون : ما هو مصدر الأمانة                            |
|         | السؤال الحادي والعشرون : هل يخضع المسيح وروح القدس للخلق       |
| ۳۰٥     | וֹק ע                                                          |
| ۲٠٦     | السؤال الثاني والعشرون : كيف يشارك الابن الآب في الخلق         |
| ٣٠٦     | السؤال الثالث والعشرون : كيف يعبدون انسانا                     |
| ٣٠٦     | السؤال الرابع والعشرون: الا يترتب على الميلاد من الآب الحدوث   |
| ٣٠٧     | السؤال الخامس والعشرون: كيف يجهل الاله علم الساعة              |
| ٣٠٨     | السؤال السادس والعشرون: خلقه للعالم يستلزم خلق امه             |
| •       | السؤال السابع والعشرون: هل النازل من السماء الناسوت أم         |
| 4.9     | اللامـوت                                                       |
| ٣.٩     | السؤال الثامن والعشرون: بطلان كون المسيح نازلا من السماء       |
|         | السؤال التاسع والعشرون : لماذا اختص المسيح بالخلاص دون الآب    |
| ٣٠٩     | أو الروح                                                       |
| ۳۱۰.    | السؤال الثلاثون : كيف يتجسد من روح القدس                       |
| ۳۱۰.    | السؤال الواحد والثلاثون : كيف يتجسد الروح القدس                |
|         | السؤال الثاني والثلاثون: الايترتب على التجسد من                |
| ۳۱۰ ٍ . | الروح القدس بقاء الاله بدونها                                  |
| ۳۱۱ ٍ   | السؤال الرابع والثلاثون : كونه متود من الروح لا يجعله ابن الله |
|         | السؤال الخامس والثلاثون: من اخبرهم أن المسيح في السماء عن يمين |
| ۳۱۱٫    | الآب                                                           |
| ۲۱٫۱ .  | السؤال السادس والثلاثون: الا يستلزم الجلوس عن اليمين الجسمية   |
| ۲۱۱     | السؤال السابع والثلاثون : عن كيفية ادانة الأحياء والأموات      |

|                | _ FV3 _                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| الصفحة         | الموضــوع                                                      |
|                | السؤال الثامن والثلاثون : ما الذي يترتب على خروج الروح القدس   |
| 414            | من ابیــه                                                      |
|                | السؤال التاسع والثلاثون : المعمودية تبطل دعوى المغفرة على أثر  |
| 414            | الصلب                                                          |
| 717            | السؤال الأربعون : ما المراد بالجامعة القديسة                   |
| 717            | السؤال الحادى والأربعون: بيان مناقضة الامانة للتوراة والانجيل  |
| 317            | السؤال الثاني والاربعون : مناقشة كون الاقانيم ثلاثة            |
| 710            | السؤال الثالث والأربعون : عن طبيعة احياء الموتى                |
| 710            | السؤال الرابع والأربعون : ما يترتب على القربان من اهانة للمسيح |
| <b>٣17</b> - 2 | السؤال الخامس والأربعون : عن الباعث على ترك الختان             |
| <b>717</b>     | دور بولس في التشريع المسيحي                                    |
| 474            | تاريخ اتخاذ الصليب شعارا                                       |
| ۳۲۷ .          | السؤال السادس والأربعون : حول نزول مريم على دار المطران        |
| 440            | السؤال السابع والأربعون : عن حكمة اتخاذهم الشرق قبلة           |
| <b>77</b> 0    | السؤال الثامن والأربعون : كيف تؤدى الصلاة بدون طهارة           |
| 477            | السؤال التاسع والأربعون : عن المجاهرة بالذنب لرجل الدين        |
| 444            | السوال الخمسون : عن الصيام عند النصاري                         |
| 445            | السؤال الحادى والخمسون : عن أصل عيد ميخائيل                    |
| 772            | السؤال الثاني والخمسون : عن عيد الصليب                         |
| 441            | السؤال الثالث والخمسون : حول وضع الأيقونات في الكنيسة          |
| 441            | السؤال الرابع والخمسون : عما يترتب على الطلوع والنزول          |
| 440            | السؤال الخامس والخمسون : عن سبب حل الخنزير                     |
| 447            | السؤال السادس والخمسون : حول المفهوم الخاطىء للرهينة           |

| الموضوع                                                        |
|----------------------------------------------------------------|
| السؤال السابع والخمسون : موقف النصارى من القتال                |
| السؤال الثامن والخمسون : عن فقدان مصدر التشريع                 |
| السؤال التاسع والخمسون : دعوى الدعاء من يوحنا والاستجابة له    |
| السؤال السنةون: عن كلام المسيح في المهد                        |
| السؤال الحادى والستون: علاقة الله بالخير والشر في الفكر        |
| المسيحي                                                        |
| السؤال الثانى والستون: ما المراد بالتطهير بعد الصلب            |
| السؤال الثالث والستون: أي موت بطل بصلب المسيح                  |
| السؤال الرابع والستون : عن بطلان الانقاد من الفتن ببركة الصلب  |
| السؤال الخامس والستون: عن ذهاب الموت بالوجع                    |
| السؤال السادس والستون: عن سبب الافتخار بالصليب                 |
| المؤال السابع والستون : عن العلاقة بين الخروف والرب            |
| السؤال الثامن والستون : عن العلاقة بين صبر الروح والألوهية     |
| السؤال التاسع والستون: عن معرفة الأنبياء السابقين بوالدة الاله |
| السؤال السبعون : عن نقد فكرة الصلب                             |
| السؤال الحادى والسبعون : عن التناقض بين طلب المغفرة والصلب     |
| السؤال الثاني والسبعون : عن صناعة يوحنا للمسيح                 |
| السؤال الثالث والسبعون : عن تعدد الآلهة                        |
| السؤال الرابع والسبعون : عن التناقض في صيغة الصلاة             |
| السؤال الخامس والسبعون : حول نقض المستندات في بنوة             |
| المسيح لله                                                     |
| السؤال السادس والسبعون : عن التناقض بين تسمية جبريل للمسيح     |
| وتسمية النصارى                                                 |
|                                                                |

| <b>فحة</b>     | الص<br>الموضــوع                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                | السؤال السابع والسبعون: في ثبوت المعجزة لمحمد عليه السلام          |
| 809            | واقامة الدليل على نبوته                                            |
| 377            | الفرق بين معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزات السابقين           |
|                | السؤال الثامن والسبعون: الا يستلزم بطلان المعجزة في حق عيسى        |
| 470            |                                                                    |
| ٣٦٦            | بطلانها في حق موسى                                                 |
| ٣٦٨            | السؤال التاسع والسبعون: ماحكم شهادة علماء اليهود الذين أسلموا      |
|                | السؤال الثمانون: عن رفض اعتناق الاسلام لبطلان النسخ                |
| ۸۳۳            | السؤال الحادى والثمانون: كيف يمكن الاحتجاج بالتوراة مع تناقضها     |
| 419            | السؤال الثاني والثمانون: الا يستلزم ذم الأنبياء بطلان التوراة      |
| 770            | السؤال الثالث والثمانون : عن تلفيق عزرا للتوراة                    |
| ٣٧٠            | السؤال الرابع والثمانون: عن موقف العقلاء من ندوة محمد عليه السلام  |
| <b>****</b>    | السؤال الخامس والثمانون : كيف ترف روح الله على الماء               |
| 474            | السؤال السادس والثمانون: عن الباعث على تجسيم الله عند اليهود       |
| <b>.</b> **V*( | السؤال انسابع والثمانون: عن استراحة الله بعد الخلق                 |
| 377            | السؤال النامن والثمانون : عن التناقض بين وعد الله لآدم             |
| <b>~</b> Vo    | السؤال التاسع والثمانون : عن موقفهم من عدم الأكل والشرب في الجنة   |
| ٣٧٥            | السؤال التسمون : عن كيفية نزول الله الى الصرح                      |
|                | السؤال الحادي والتسعون : حول اقامة الدليل على الاكل في الجنة       |
| ***            | اسوة بالملائكة                                                     |
| ***            | السؤال الثاني والتسعون: عن مخالفة لوط لأمر الله                    |
| 444            | السؤال الثالث والتسعون : عن مخالفة ابراهيم لتعاليم الله في الميراث |
| 444            | السؤال الرابع والتسعون: عن احتيال يعقوب على اسحاق                  |

| و الصفحة                                          | الموضوع                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| فزل الاله الى الارض ويمشى عليها ٢٧٩               | السؤال الخامس والتسعون : كيف ين       |
| حسد هارون ومريم موسى عليه                         | السؤال السادس والتسعون : كيف يـ       |
| ٣٨٠                                               | السلام                                |
| يجهل الله ملكه                                    | السؤال السابع والتسعون : كيف          |
| مل لهم على عبادة العجل ٣٨٢                        | السؤال الثامن والتسعون : عن الحا      |
| طلب الله أن تبنى له قبة ٢٨٣                       | السؤال التاسع والتسعون : كيف يد       |
| الملك ٥٨٣                                         | السؤال المائة : كيف يغلب يعقوب        |
| ض الانجيل التوراة ٣٨٦                             | السؤال الحادى والمائة : كيف يناقد     |
| بة ٣٩٣                                            | السُؤال الثانى والمائة : عن المعمود.  |
| ص في العقوبة على الجناية الواحدة ٢٩٦              | السؤال الثالث والمائة : لماذا التناقذ |
| الأعياد عند النصارى                               | السؤال الرابع والمائة : عن مصدر       |
| ن مادة القربان وما هو السر فيها ٤٠٢               | السؤال الخامس والمائة : لماذا بدلن    |
| دس بيوت النصارى بالملح ٢٠٥                        | السؤال السادس والمائة : لماذا تق      |
| مدر لجعل الصليب شعارا ٢٠٦                         | السؤال السابع والمائة : ما هو المد    |
| ب الرابع                                          | الباد                                 |
| ی محمد من کتبهم ۱۱۱                               | البشائر بالنبر                        |
| <b>£1)</b>                                        | البشارة الأولى                        |
| 2)7                                               | البشارة الثانية                       |
| 218                                               | البشارة الثالثة                       |
| ٤١٤                                               | البشسارة الرابعة                      |
| ٤١٥                                               | البشارة الخامسة                       |
| <b>217</b> - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 1 | البشارة السادسة                       |

\* 👺 (\* )

|                | المخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الموضسوع                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| . <del>•</del> | ENT CONTROL OF THE CO | البشارة السابعة           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                | THE END OF THE PROPERTY OF THE | البشارة التاسعة           |
|                | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البشارة العاشرة           |
|                | <b>£1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البشارة الحادية عشر       |
|                | <b>27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البشسارة الثانية عشر      |
|                | £44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البشارة الثالثة عشر       |
|                | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البشارة الرابعة عشر       |
| ·<br>•         | <b>£7.£</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البشسارة الخامسة عشر      |
| A.             | <b>£</b> 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البشارة السادسة عشر       |
|                | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البشارة السابعة عشر       |
| -              | ٤٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البشارة الثامنة عشر       |
|                | 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البشارة التاسعة عشر       |
|                | £7X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البشسارة العشرون          |
|                | £79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البشارة الحادية والعشرون  |
| !              | <b>٤٣•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البشسارة الثانية والعشرون |
| •              | <b>27•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البشسارة الثالثة والعشرون |
|                | <b>(*)</b> - 2 - 4, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البشسارة الرابعة والعشرون |
|                | <b>277</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البشاره الخامسة والعشرون  |
|                | 2773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البشارة السادسة والعشرون  |
|                | £44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البشسارة السابعة والعشرون |
|                | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البشسارة الثامنة والعشرون |
|                | 2 <b>77</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البشارة التاسعة والعشرون  |

-

| الصفحة     |                                          | الموضوع                    |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 473        |                                          | البشسارة الثلاثون          |
| £ { }      |                                          | البشسارة الحادية والثلاثون |
|            |                                          | البشيارة الثانية والثلاثون |
|            |                                          | البشمارة الثالثة والثلاثون |
| 227        |                                          | البشسارة الرابعة والثلاثون |
| 888        |                                          | البشسارة الخامسة والثلاثون |
| 252        |                                          | البشمارة السادسة والثلاثون |
| 222        |                                          | البشمارة السابعة والثلاثون |
| ٤٤٤        | •                                        | البشسارة الثامنة والثلاثون |
| 550        | ,                                        | البشارة التاسمعة والثلاثون |
| 250        |                                          | البشارة الأربعون           |
| £ £ \\     |                                          | البشسارة الحادية والأربعون |
| ٤٤٦        |                                          | البشارة الثانية والأربعون  |
| ٤٤٨        | •                                        | البشسارة الثالثة والأربعون |
| ٤٤٩        |                                          | البشسارة الرابعة والأربعون |
| 229        |                                          | البشسارة الخامسة والأربعون |
| 5 2 9      |                                          | البشسارة السادسة والأربعون |
| ٤٥١        |                                          | البشارة السابعة والأربعون  |
| 504        |                                          | البشسارة الثامنة والأربعون |
|            |                                          | البشسارة التاسعة والأربعون |
| <b>₹०●</b> | en e | البشسارة الخمسون           |
| 200        |                                          | <del></del>                |

| <b>207</b>   | البشكارة الحادية والخمسون                |
|--------------|------------------------------------------|
| 201          | بيان الرموز المتعلقة بكتب السسنة         |
| <b>201</b>   | بيان رموز الكتاب المقدس « العهد القديم » |
| £7·          | بيان رموز الكتاب المقدس « العهد الجديد » |
| 271          | تصويب بعض الأخطاء الواردة                |
| <b>₹</b> 7.0 | المراجع                                  |
| ٤٧٠          | الفهرسيت                                 |
|              | e w                                      |
|              |                                          |

« والحمد لله رب العالمين »

The second second

Mary p